# تاريخ أفريقيا المديث والمعاصر

الكشوف- الاستعمار - الاستقلال

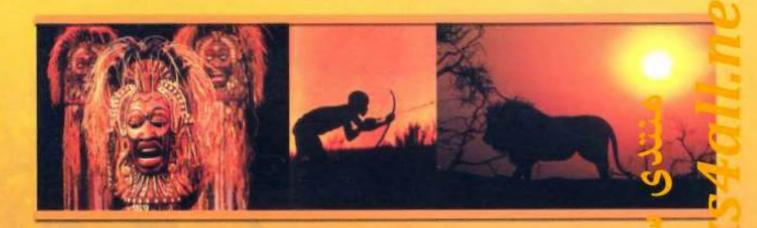

الدكتور فرغلي علي تسن هريدي





WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net



# تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر

الكشوف - الاستعمار - الاستقلال

الرئتور فرغلي علي تسن هريدي

العلم والإيمان للنشر والتوزيع

| البيسسانسات               |                                                                                           |                                     |             |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
|                           | تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر<br>الكشوف - الاستعمار - الاستقلال                           |                                     |             |  |
| المؤلف - Author           | الدكتور/ فرغلي علي تسن هريدي                                                              |                                     |             |  |
| الطبعة — Edition          | الأولى .                                                                                  | الأولى .                            |             |  |
| الناشر - Publisher الع    | المعلم والإيمان للنشر والتوزيع .                                                          |                                     |             |  |
| عنوان الناشر Address تلي  | كفر الشيخ - دسوق - شارع الشركات ميدان المحطة تليفون : ۱ ۲۰۶۵ ۲۰۹۰ ۰۰۰ فاكس : ۲۸۱ ۲۰۹ ۲۰۰۰ |                                     | ن المحطة    |  |
|                           | عد الصفحات<br>Pag.<br>۳٦٨                                                                 | مقياس النسخة<br>Size<br>۲٤,٥ × ١٧,٥ | التجليد مجك |  |
| الج                       | الجلال .                                                                                  | •                                   |             |  |
| نوان المطبعة- Address الع | العامرية إسكندرية.                                                                        |                                     |             |  |
| اللغة الأصل الله          | اللغة العربية .                                                                           |                                     |             |  |
| رقم الإيداع ٧             | ۷۰۲۰ ۸۰۰۲م                                                                                |                                     |             |  |
| لترقيم الدولي I.S.B.N.    | 977- 308 - 186 - 9                                                                        |                                     |             |  |
| تاريخ النشر - Date        | 2008                                                                                      |                                     |             |  |

## حقوق الطبع والتوزيع محفوظة

تحذير: يحذر النشر أو النسخ أو التصوير أو الاقتباس بأي شكل من الأشكال إلا بإذن وموافقة خطية من الناشر

### السفسهرس

| الصفحة | الموضوع                                                          | م  |
|--------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | فصل تمهيدي                                                       | ١  |
| ٤٥     | الفصل الأول : الكشوف البرتغالية والاستعمار الأوربسي علسى السواحل | ۲  |
|        | الأفريقية.                                                       |    |
| ٧٦     | الفصل الثاني : تجارة الرقيق حتى إلغانها.                         | ۳  |
| 117    | الفصل الثالث : مؤتمر برلين ١٨٨٤ / ١٨٨٥ ونتائجه.                  | ٤  |
| 170    | الفصل الرابع : التنافس الاستعماري الأوربسي وظهسور الإمبراطوريسات | ٥  |
| , , -  | الاستعمارية في القرن التاسع عشر.                                 |    |
| 179    | الفصل الخامس: تصفية الوجود العربي في أفريقيا.                    | ٦  |
| *17    | الفصل السادس : حرب البوير.                                       | ٧  |
| 777    | الفصل السابع: تطور الأساليب الاستعمارية.                         | ۸  |
| 447    | القصل الثامن : مظاهر النهضة الأفريقية.                           | ٩  |
| 414    | الفصل التاسع: العلاقات الأفريقية العربية الإسلامية.              | ١. |
| 784    | المصادر والمراجع.                                                | ١١ |
| 707    | الخرائط.                                                         | ١٣ |

# بسم لائة لالرحمن لالرحيم

#### مقدمة

ارتبطت أفريقيا بالإسلام مع شعاعه الأول حين هاجر إليها المسلمون فارين بدينهم نازلين على نصيحة نبيهم محمد ولله أن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد (نجاشي الحبشة) ، بل وأصبح المسلمون دعاة الإسلام في شرق أفريقيا ، كما سيكون لهم دورهم في غربها، وارتبطت القارة بالعرب المسلمين الذين كانت تربطهم علاقات تجارية قديمة ، فقد كانت للعرب تجارة زاخرة خاصة مع شرق أفريقيا ، بل وكونوا بهذه المناطق إمارات عربية واستقروا بها.

وفي مطلع العصور الحديثة شهدت القارة موجة من التكالب الاستعماري بعد خروج المسلمين من الأندلس ، وكان الهدف من هذا التكالب يتمثل في تعقب المسلمين القادمين من الأندلس والقضاء على آخر معاقلهم على الساحل الأفريقي ، بل وتطويقهم بالاتصال بالحبشة المسيحية ، وقد ظهر ذلك جلياً منذ حملات هنري الملاح إلى بلاد المغرب وهي حملات صليبية معروفة.

سعى الاستعمار الأوربي إلى بث الفرقة بين الشعوب لينفرد بكل شعب على حدة ، ومازال الاستعمار يبث الفرقة خاصة بين الدول الإسلامية بإبعاد السدول عن الدولة التي يريد الاستعمار الانقضاض عليها ، والأمثلة على ذلك كثيرة في العسراق والصومال والسودان وفلسطين ، ومما يؤسف له فإن الحكام المسلمين ينصاعون طوعاً ورهبة بكل خذلان وذله للاستعمار الأمريكي (حاليا) ، وبهذا فإن الدول الاستعمارية استطاعت أن تمكن لسياستها المعمرة "سياسة فرق تسد" عن طريق الخلافات القبلية وأن تحتال بكل مكر ودهاء على عدم تحقيق الاستقلال القومي في المستعمرات.

عاشت شعوب أفريقيا أزمنة طويلة تعاني من الفقر والجهل والمرض والتخلف المحتماري بسبب الاستعمار الذي استغلها اقتصادياً وسياسياً وسعى للقضاء على الثقافات

الوطنية وعلى الروح القومية ، بل أصبحت نظرة المستعمر إلى شعوب القارة نظرة السادة للعبيد ، بل أصبح ذلك بالفعل ، فقد كان الرقيق الأفريقي مصدر ثروة اقتصادية ضخمة لتجار الرقيق الأوربيين في تصديره إلى العالم الجديد (الأمريكتين) ، وكان يبرر عمله الاستعماري بالأعمال الخيرية ، أعمال الأنبياء والرسل بإرسال المبشرين (المنصرين) ، رغم أن أعمال التبشير هي أسلوب آخر ومهم من أساليب الاستعمار.

وتمضي الدراسة في تطور مستمر وتصل في سياقها إلى نتائج معينة ومحددة ، أهمها ظهور التنافس الشديد بين الدول الاستعمارية وتكوين الإمبراطوريات الأوربية في أفريقيا وتقسيم القارة فيما بينهم ، ونجاح بريطانيا في تحقيق أهدافها في التخلص من الوجود العربي في أفريقيا وإزاحته من طريقه ليحل محله وتمثل ذلك في الإمبراطورية المصرية في شرق أفريقيا وكذلك دولة البوسعيديين.

وقد لجأ الاستعمار إلى وضع عبارات ليست إلا وسيلة لتغطية أعسين شسعوب المستعمرات الإفريقية مثل: الوصاية - الحماية - الضم - المشاركة - الحكم الثنائي - الإصلاح الدستوري - وهي أفكار مضللة لأن الاسستعمار لا يقوى علسى التنازل الاختياري، لذا كانت حركات التحرر والاستقلال.

أما علاقة العالم العربي بدول القارة الأفريقية فهي علاقة قديمة استمرت عبر الحضارات والغزوات وانصهرت الشعوب فيما بينها على مر الأزمان وحتى عصرنا هذا ، حيث التقت المجموعتان فيما يسمى بالدول النامية التي ذاقب معا مرارة الاستعمار وويلاته من نهب وسرقة وقتل وتدمير واستغلال واستعباد ناهيك عن التمييز العنصري الذي عانت منه جنوب أفريقيا ، والواقع أن جميع الدول التي وقعت تحب الاستعمار وهي كل دول القارة بلا استثناء لم تكن معاناتها أقل قسوة من التمييز العنصري.

وقد قررت الدول الأفريقية والعربية التعاون والتحالف فيما بينها في إطار تنظيمات مشتركة من أجل تكوين جبهة واحدة قوية ومتماسكة لمواجهة تحديات التخلف وأطماع الدول العملاقة في أراضيها وفي ثوراتها.

لقد كانت الثورة السياسية الأفريقية من أبرز الظواهر الطبيعية التي وقعت على حرج الأحداث العالمية منذ الحرب العالمية الثانية ، ففي خلال سنوات معدودة انبعثت اللي حيز الوجود ثلاثون دولة حديثة ، وتحولت القارة الأفريقية من سبجن للاستعمار الأوربي إلى خليط متباين من الدول الأفريقية ، وأصبح الأفارقة يحكمون أنفسهم ، وقد كانت الثورة التحررية تتسم بطابع العداء للاستعمار أكثر من اتسامها بالطابع القومي ، فالاستعمار الأوربي قام برسم الحدود السياسية لأفريقيا ، ولكن هذه الحدود لم تستمل على جماعات بشرية ذات تاريخ مشترك يعتبر بطبيعته ضرورياً لموجود وعي قومي.

وكان من نتائج الحرب العالمية الثانية أن جاء ميثاق الأمسم المتحدة مؤكداً الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته والمساواة في الحقوق بين الأمسم الصغيرة والكبيرة ، بل والكفاح في سبيل خلع نير عبوديتها ، والعمل على التحسرر والحصول على الاستقلال ، ومقاومة العنصرية والتصامن الإسلامي والأسيوي والعربي الأفريقي ، وقد ازدادت العلاقات الأفريقية العربية مع مؤتمر باندونج عام 1900 ، رغم أن هذه العلاقات لم تخرج عن نطاق القرارات الدبلوماسية إلى ما بعد حرب 1977 التي اعتبرت انتصاراً على العنصرية في جنوب أفريقيا لتحالفها وارتباطها مع الصهيونية في فلسطين.

وقد تم تقسيم الكتاب إلى فصل تمهيدي وتسعة فصول ، وقد تناولت في الفصل التمهيدي التوزيع القبلي للقارة ، والتجمعات المسيحية في الحبشة ، وانتسسار الإسلام والممالك الإسلامية المتمثلة في السنغال وغانا ومالي وكانم وشرق أفريقيا الإسلامي.

أما الفصل الأول "الكشوف البرتغالية والاستعمار الأوربسي على السواحل الأفريقية" وقد قمنا بتوضيح العوامل التي أدت إلى هذه الكشوف ، ومراحل كشف طريق رأس الرجاء الصالح ، وكذلك الكشوف الدلخلية للقارة - في الحبشة والساحل الغربي والكونغو وأنجو لا والساحل الشرقي للقارة ، وكشف منابع نهر النيل وجنوب أفريقيا.

وجاء الفصل الثاني بعنوان "تجارة الرقيق حتى إلغائها" وقد قمنا بدراسة هذه التجارة اللاإنسانية منذ بدايتها وأثرها على الاقتصاد الزراعي وكيفية جمع الرقيق والمعاناة التي كان يلاقيها هذا الرقيق بسبب سوء وقسوة تجار الرقيق وحتى الذين كانوا يقيمون بشراءه ، كما قمنا بعرض الدور الأوربي خاصة البريطاني في إلغاء هذه التجارة.

وعالجنا في الفصل الثالث أحداث مؤتمر برلين ١٨٨٤ - ١٨٨٥ مسن خسلال نشاط الدول الأوربية قبل انعقاد المؤتمر ووقائع المؤتمر ونتائجه ، وأن هذا المسؤتمر كان الهدف منه تقسيم القارة الأفريقية بين الدول الأوربية الاستعمارية.

أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان "التنافس الاستعماري الأوربسي وظهر الإمبراطوريات الاستعمارية في القرن التاسع عشر" معالجاً أسباب هذا التوسع الاستعماري والصراع الدولي في أفريقيا متمثلاً في كل من : بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا ودور كل من هذه الدول في الحصول على أكبر مساحة من الأراضي الأفريقية.

وتناولت في الفصل الخامس دور الاستعمار الأوربي في تصفية الوجود العربي في أفريقيا والمتمثل في : أولاً : تصفية الإمبراطورية المصرية الأفريقية في شرق أفريقيا واقتسامها وانتهاز الاستعمار فرصة الثورة المهدية في هذه التصفية للإحسلال محلها وقد تم للاستعمار ذلك ، وثانياً : تصفية دولة البوسحيد في شرق أفريقيسا (زنجبار).

وجاء الفصل السادس بعنوان "حرب البوير" وقد قمنا بتوضيح أصل البوير وهجرتهم إلى جنوب أفريقيا والحرب بينهم وبين الإنجليز ، أما الفصل السابع فقد جاء تحت عنوان "تطور الأساليب الاستعمارية" وقد تمثلت هذه الأساليب في "الوكالات والمعاهدات والشركات والضم والتفرقة العنصرية والتبشير والتعليم الأجنبي ودور كل من هذه الأساليب لإخضاع المجتمع الأفريقي لمسيطرة الاستعمار الأوربي.

أما الفصل الثامن فكان عن "مظاهر النهضة الأفريقية" من حيث الحركات التحررية وتصفية الاستعمار ، واستقلال الشعوب الأفريقية ، ونظم الحكم والإدارة ، ومشكلات الحدود ، التي ظهرت بعد خروج الاستعمار ، شم دور منظمة الوحدة الأفريقية.

وأخيراً كان الفصل التاسع عن "العلاقات الأفريقية العربية الإسلامية وأثر هذه العلاقات في دعم الدول العربية للشعوب الأفريقية ، وكذلك مقاومة التفرقة العنصرية ، ودور الشعوب الأفريقية في دعم القضايا العربية والإسلامية .

ونرجو أن نكون قد وفقتا فيما قد منا

وعلى الله قصد السبيل ،،

د. فرغلي على تسن هريدي

أسيوط في يناير 2008

آداب قنا

#### فصل تمهيدي

أولاً : التوزيع القبلي .

ثانياً: الحبشة والتجمعات المسيحية.

ثالثاً: انتشار الإسلام والممالك الإسلامية.

- دخول الإسلام أفريقيا.

- الممالك الإسلامية.

١ - السنغال.

٧- غانا.

٣- مالي.

٤- كاتم

ُ ٥- شرق أفريقيا الإسلامي.

#### أولاً: التوزيع القبلى:

كانت خطوات العرب الموفقة في شمال أفريقيا التي امتدت إلى غرب أفريقيا ، وبرزت قوتها في القيروان وقرطاجنة وتلمسان وطنجة مدخلاً لهجرات ضخمة إلى حدود السودان الشمالية في عهد عقبة بن نافع ، واتصلت عمليات المد ، حين أغارت قبائل بني هلال التي أرسلها الحاكم الفاطمي لتأديب البربر في الشمال الأفريقي ، من هنا تدفق البربر في الصحراء وإلى السودان ، فلما طرد المسلمون من الأندلس تدفق سيل الهجرات إلى دارفور حيث تكونت الممالك الإسلامية (١).

يوجد عدد من القبائل العربية التي هاجرت واستقرت في السسهول السساحلية شرق أفريقيا خاصة المحيطة بأرض الحبشة ، وبمضي الوقت تحولت المراكز الإسلامية إلى إمارات أو ممالك إسلامية أطلق عليها البعض اسم إمارات أو سلطنات الزيلع الإسلامية وأطلق عليها المقريزي ممالك اسم الطراز الإسلامي (٢).

وتزداد نسبة العرب والبربر عادة في الشمال ، أما الزنوج فيكثرون بجنوب خط عرض ١٢.

وقد حدث اختلاط بين العرب والزنوج. وإن احتفظت بعض القبائــل الزنجيــة بصفاتها إذ لم تختلط بغيرها في بعض الكتل الجبلية مثل: ملفى ، وأبو ضيا.

وأشهر قبائل الجنوب (قبيلة السارا) التي تنتشر في المقاطعات التشادية الجنوبية الخمس ، كما تنتشر في جمهورية إفريقية الموسطى ، وقد انتشرت النصرانية في هذه القبيلة ، وكان منها رئيساً لجمهورية السابقين.

ومن القبائل القديمة البلالا ، والتاما ، والأرنجا ، والموسجو ، والقرعان وغيرهم (٣).

وتتركز الغالبية العظمى في الجزء الجنوبي من البلاد وخاصة على ضفاف نهر النيجر، ثم حول نهر السنغال، وأهم القبائل في مالي هي:-

1- الماندينغ: وتقدر نسبتهم من ٤٠ % من مجموع السسكان ، ويحملون أسماء مختلفة، فالعرب يسمونهم (مليل) ويقول الفولانيون (مالي) ويسميهم البربر (مليت) والهاوسا يطلقون عليهم اسم (وانقاره) ولعل هذا الاسم يطلق على فرعين منها وهما "السوننكي والديولا" ويسميهم التكرور (المالنكي) والغامبيون يسمونهم (ماندينغ) وهم يسمون أنفسهم (الماندي)

٢- السنغاي : وهم يعيشون عند ثنية نهر النيجر ، وتبلغ نسبتهم ١٢ % من المسكان ،
 ويعملون بصيد السمك.

٣- الفولاني: ولهم أسماء كثيرة أيضاً ، ويشكلون ١٠ % من سكان البلاد.

٤ - البرنو:

٥- التوكلور: وتعيش في الغرب قرب السنغال.

٦- الموش : وتعيش في الجنوب قرب فولتا العليا . وأكثر هم لا يزال على الوثنية.

٧- السينوفو: وتقطن هذه القبائل قرب ساحل العاج وفولتا العليا عند أعالي النيجر ونهر فولتا وتشكيل ٣,٥ % من سكان بلاد مالى.

۸- الماركاكا : ويشكلون ٢ % من السكان.

٩- الدوجون : ويشكلون ٣,٥ % من سكان مالي.

١٠- الطوارق : ويعيشون في الشمال ويعرفون باسم الملثمين.

١١- وهناك مجموعة صغيرة من العرب تعيش بالقرب من (تومبوكو).

يشكل المسلمون ٩٣ % من السكان ، على حين تبليغ نيسبة السوثنيين ٦ % ومعظمهم من (البامبارا) التي هي فرع من (الماندينغ) ومن قبائسل (المسوش) ويسشكل النصارى ١ % فقط من السكان ، ولكل مجموعة لغتها الخاصة ، واللغة الفرنسية هي الرسمية ، وقد فرضت بعد دخول الفرنسيين (٤).

يتكون السودان العربي من مجموعتين كبيرتين جداً هما المجموعة الجعلية والكواهلة وتمثل العدنانيين من عرب شمال الجزيرة العربية ، وقد تركزت هذه المجموعة على النيل ما بين الخرطوم جنوباً وبلاد النوبة شمالاً ، كما توزع بعضها في البطانة وبالقرب من النيل الأزرق والأبيض في كردفان وتحت هذه المجموعة قبائل:

- ١- الجعلية : من خانق سبلوقة إلى العطبرة.
- ٧- الميرفاب: إلى شمال العطبرة حول بربر.
  - ٣- الرباطاب: من بربر إلى أبى حمد.
- ٤- المناصير : من أبي حمد إلى آخر الشلال الرابع.
  - ٥- الشايقية : من الشلال الرابع إلى إقليم الدبة.
- ٦- الجوابرة (أو لاد جابر): داخل النوبة بين الدناقلة والمحس.
  - ٧- الركابية: ويشك في نسبتهم للجعليين وهم في المحس.
  - ٨- الجمع: غرب النيل الأبيض إلى الجنوب من الكواهلة.
    - ٩- المجموعية : شهمال وجنوب أم درمان.
    - ١٠- البديوية: في النوبة وفي كردفان.
      - ١١- الجوامعة: في وسط كردفان.
        - ١٢- الفريات: جنوب الأبيض.
        - ١٣- البطاحين: شمال البطانة.
- ا أما الكواهلة فهي مجموعات صغيرة بالنسبة للجعليــة وقــد جــاورت البجــة وصاهرتها.

وبنى جهينة من قضاعة من القحطانيين ينتسبون إلى جهينة بين زيد بن ليث بن مسلم بن قضاعة وكان جيش عمرو بن العاص يضم أكبر عدد منهم ومجاميعها:

- ١- رفاعة وخيوطها القواسمة والعبدلاب والعركبون.
  - ٢- العواقرة والخوالدة.
    - ٣- الشكرية.

وديارها : دار حامد والزيادية والبزغة والشنابلة والمعاليا في وسط كردفان ، ثم الدويحية والمسلمية والبقارة والمحاميد والكبابيش والمغاربة والحمر وهم في كردفان ودارفور.

وقد أحصيت قبائل السودان فكانت ٢١٤ مائتين وأربع عشر قبيلة (٥) وجنوب السودان يتكون من ثلاثة أقاليم: إقليم أعالي النيل ، وإقليم بحر الغرال ، والإقليم الاستوائى ، وتنقسم المجموعات القبلية التي تقطنه إلى ثلاثة مجموعات وهي:-

- ١- القبائل النيلية : وتشمل الشلك والدينكا والنوير.
- ٧- القبائل النيلية الحامية: وتشمل اللاتوكا والتبوسا والردنقا.
- ٣- قبائل نزحت للجنوب من غرب أفريقيا أهمها قبيلة الزانجي (٦).

### ثانياً: الحبشة والتجمعات المسيحية:-

تقع الحبشة في شرق أفريقيا في منطقة القرن الأفريقي بين خطي عــرض ٤، ١٨ شمالاً، وخطى طول ٣٣، ٤٨ شرقاً.

ولهذا الموقع أهمية خاصة ، فهي تعتبر بمثابة الجسر الذي يربط بين القارتين الأفريقية والأسيوية فلا يفصلها عن الساحل الأسيوي - إلا ماسافة ضايقة تقل عان عشرين ميلاً ، ويحدها من الغرب والشمال - السودان ، ومن الشمال البحر الأحمر ، ومن الشرق والجنوب - الصومال ، ومن الجنوب كينيا.

والهضبة الحبشية يتراوح متوسط ارتفاعها بين ٧,٠٠٠ ، ٨٠٠٠ قدم فوق سطح البحر - لكن الهضبة تترك بينها وبين سلحل البحر الأحمر سهلاً سلحلياً.

ونشير إلى أن اسم الحبشة (Abyssinia) اشتق من اسم قبيلة (حبشت) منية ، وقد هاجرت هذه القبيلة من الجزيرة العربية قبل الميلاد بعدة قرون ، ستقرت بهذه البلاد واعطتها اسمها ، ولا نستطيع أن نحدد تاريخاً معيناً لبداية بلاقات بين عرب شبه الجزيرة والأحباش ، فشبه الجزيرة العربية تواجه الحبشة ، لا يفصل بينهما إلا البحر الأحمر ، وهو بحر ضيق ، ويكاد يلتقي ساحلاه الأفريقي لأسيوي في الجنوب عند مضيق باب المندب ، بحيث يمكن القول أن هذا البحر كان المل وصل بين سكان شبه الجزيرة العربية ، وسكان الساحل الأفريقي وما وراءه أكثر له عامل فصل ، خاصة أن الملاحة في البحر الأحمر سهلة متيسرة طوال العام ، فدلا اد تهب زوابع أو أعاصير تعرض الملاحة فيه للخطر إلا بضعة أيام في السنة.

وقد كانت للحبشة تجارة زاهرة ، إذ كانت تصدر البن ، والصمغ ، والعاج ، يش النعام ، والأغنام ، والأبقار ، والجلود في مقابل استيراد الأرز الهندي والبلح ، لأقمشة القطنية ، والدخان ، والحديد وغيرها ، ولا شك في أن العرب كانوا يلعبون رأ هاماً في هذا التبادل التجاري الذي كان يتم في الغالب عن طريق المقايضة إلى أن رفت العملات القديمة (٧).

ومن أقدم المماليك الحبشية مملكة أكسيوم في هضبة تيجري ظهرت في القرن أول الميلادي واتخذ ملكها عيزانا (أذينة) لقب نجاشي أي ملك الملوك واعتسق مسيحية على مذهب كنيسة اليعاقبة في مصر على يد الشقيقين فروفتيوس وايديسيوس ام ٣٥٠م، وقد تمكنت هذه الدولة من احتلال اليمن وحاولت هدم الكعبة تعصباً عصرانية عام الفيل الذي شهد مولد رسول الله على ، ثم أذن للمسلمين بالهجرة إلسى بض الحبشة وأكرم النجاشي وفادتهم وكان أول من أسلم من أهل هذه البلاد وعندما اسل على الملوك والأمراء سنة ٦ هد، أرسل كتاباً إلى نجاشي الحبشة (^).

وكانت المسيحية قد وصلت إلى الحبشة في القرن الرابع الميلادي عن طريق عر ، وأصبحت الكنيسة الأثيوبية تابعة للكنيسة المصرية الأرثونكسية (كنيسة إسكندرية) التي تكفلت بإرسال رجال الدين لها ، وقد ظلت السصلة بسين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية إلى يومنا هذا وإن كانت قد اختلفت نوع هذه العلاقــة بــين الكنيستين وتطورت مع تطور العلاقة السياسية بين مصر واثيوبيــا (٩) وتقــدر نــسبة المسلمين بثلثي السكان والباقي من النصارى والأقباط ، وقد انتشرت النــصرانية فــي الحبشة في القرن الثالث قبل الهجرة ، ومن قبل قامت مملكة (أكسوم) (١٠).

#### نشوع مملكة الأمهرا:

بعد هزيمة حكم أكسوم لليمن على أيدي الفرس واليمنيين وهيمنة الفرس على البحر الأحمر وانحسار النفوذ الروماني من عدوليس وموانئ البحة القوية وانتشارها من بدأت سلطة أكسوم تضعف ، وزاد عزلتها زحف قبائل البحة القوية وانتشارها من مملكة النوبة ووادي النيل إلى شاطئ البحر الأحمر حيث طاب لهم المرسى ، فتوغلوا في هضبة أريتريا والتجراي ، ولم يكن لمملكة أكسوم أي حول أو قوة للوقوف في وجههم ، فاستولوا في طريقهم على منطقة الحماسين ثم زحفوا نحو أكسوم ، ممسا اضطر شعب أكسوم إلى الهجرة إلى الجنوب ، وبسيطرة العرب المسلمين على سواحل البحر الأحمر ومصر وبلاد الشام ، واندحار الإمبراطورية الرومانية البيزنطية ، حليفة أكسوم ومصدر ثرائها المادي والروحي أمام الزحف العربي ، وانقطعت صلة أكسوم بالعالم.

ولم تعد أكسوم في القرن الثامن الميلادي بمستطيعة أن تحتفظ باستقلالها إلا في مقاطعة تجراي والأماكن الجنوبية منها التي اضطروا إلى النزوح إليها ، حيث كانت تعيش قبائل الأقو الوثنية.

ونشر سكان أكسوم لغتهم - جنز - وديانتهم المسيحية الأرثوذوكسية بين هذه القبائل الوثنية وتمازحوا معها ، وأولئك بالأصل قوم من الكوش ، وتكونت من التمازج خلال القرون الثلاثة عناصر جديدة طورت لغة خاصة لها سميت (بالأمهرا) واحتلت هذه العناصر أقاليم تجراي ولاستا ، التي كانت تسمى إقليم الأمهرا وشوا وغوجام . وهكذا فإن الأمهرا هم قوم نتج من التزاوجات التاريخية بين سكان أكسوم ذوي الأصول

السامية الكوشية مع القوم من الكوش عنصراً وثقافة ، فهم إذا القوم الهجين الذين غلبت عليهم الثقافة السامية.

ومنذ ذلك الوقت بدأت تتكون ما يمكن أن نطلق عليه (دولة الحبشة) الحقيقة تمييزاً لها عن دولة أكسوم التي اضمحلت وتميزت بطابعها للخاص وهذا الهجين المختلط (الأمهرا) إنما هو نتاج تفاعل من طبقة الساميين وأهل البلاد الحاميين ، ومن بينها قبائل الأقو الكثيرة العدد ، وتعددت اللغات والطوائف في هذه المملكة الجديدة ، ولكن اللغات السامية سادت (جئز – أمهرية) والديانة الأرثونكسية المسيحية.

وفي منتصف القرن العاشر الميلادي وجد اليهود الفرصسة سانحة لامستلاك ناصية حكم البلاد بعد أن ازدادت حالة البلاد سوءاً على أثر تسدمير مملكسة أكسوم وانعزالها عن العالم الخارجي ، فقامت امرأة يهودية كانت متملكة على قبيلة (الفلاشسا) اليهودية من عنصر الأقو في منطقة سمين الواقعة شمال الحبشة ، وهي منطقة نفوذ يهودي منذ عصر قديم ، ويطلق على هذه الملكة (بوديت) أو (أستير) وزحفست علسي رأس ثوار اليهود تساعدها جموع من قبيلة زاقوي ، وهم فرع من الأقسو الكوشسين ، وغزت الملكة البلاد وأحرقت المدن وخربت الكنائس واستولت علسي مملكسة أكسوم ونبحت كل الثوار المسيحيين الذين كانوا يتحصنون في قلعة (دامبو) ونصسبت نفسسها ملكة على البلاد (١١٠).

وقد سجل لنا التاريخ مراحل متعددة من الصراع بين ممالك الطراز الإسلامي ومملكة الحبشة المسيحية - فقد طمع الأحباش في مد سلطانهم لهذه الممالك التي تتحكم بحكم موقعها في منطقة القرن الأفريقي في التجارة الخارجية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر.

هذا ونشير إلى أن الأحباش كانوا يتابعون أخبار الحملات الصليبية الدائرة في بلاد الشام ، وكان ملوك الحبشة يطمعون في أن يسهموا في هذه الحروب ، وجرت اتصالات بينهم وبين ملوك أوربا بهدف قيام حلف مسيحي يكون للأحباش دور فيه بمهاجمة الدول الإسلامية من الجنوب.

ولما وصل البرتغال إلى شرق أفريقيا كان من أهدافهم الاتصال بالحبشة للإنفاق على عمل مشترك ضد القوى الإسلامية — وكانت الملكة هيلانة ملكة الحبشة قد أرسلت في عام ١٥١٠م رسولاً إلى الملك عما نويل ملك البرتغال بهدف الاتفاق على هذ العمل ، ومن ضمن ما جاء في رسالة ملكة الحبش إنها لا تعمل على مهاجمة المسلمين المتمركزين في السهول المحيطة بالحبشة فحسب — لكنها أيضاً تتوي مهاجمة مكة وهي في هذا بحاجة لمساعدة الأسطول البرتغالي الذي أحرز انتصارات حاسمة على الأساطيل الإسلامية في المحيط الهندي.

ونشير إلى أن البرتغال استجابت لهذا الطلب الحبشي والدي باركته وزكته البابوية فأرسلت قوة على رأسها أحد أبناء فاسكودا جاما ، وقد منيت القوات البرتغالية بخسائر فادحة وقتل قائدها – لكن لم تستطيع القوات الإسلامية أن تحقق نصراً حاسماً على الحبشة والقوات المؤازرة لها (١٢).

أرسل البرتغاليون في أوائل سنة ١٥٢٤ حملة كبيرة إلى مسصوع بقيادة دي سلفيرا وكان الهدف من إرسالها إستعادة المبعوث البرتغالي إلى بلاط ملك الحبشة ، وقد قدم حاكم عدن المون للحملة أثناء ذهابهم فقد أجبر حاكمها عند عودته على عقد معاهدة مع البرتغاليين نصت على أن تدفع عدن جزية سنوية للبرتغاليين ، وأن تسمح للسفن البرتغالية باللجوء إلى مينائها في أي وقت ، ولكن نائب الملك في الهند رفض اعتماد تلك المعاهدة على أساس أنها تضبيع للجهود البرتغالية ، ولسم تلبث القوات البرتغالية أن ضربت بمدافعها عدن أثناء اتجاهها إلى مصوع في سنة ١٥٢٥ ، ولكنها لم تحقق شيئاً من النجاح ، كما حاول دي سلفيرا في أثناء عودته من مصوع في سنة ١٥٢٦ مهاجمة عدن ولكن الرياح أبعدت سفينة عنها ، وعلى الرغم من الفشل المتكرر أمام عدن فقد استطاع دي سلفيرا في فبراير سنة ١٥٣٠ عقد معاهدة مع حاكم عدن اعترف فيها بالسيادة البرتغالية على عدن ، ودفع جزية سنوية للبرتغاليين ، واعترف البرتغاليون بحق العدنيين في الملحة في المحيط الهندي بشرط عدم ذهاب سفنهم إلى

جدة ، ولضمان تنفيذ بنود المعاهدة ترك البرتغاليون إحدى سفنهم الحربية وعليها اربعون برتغالياً في ميناء عدن ، ولم يكتب لتلك المعاهدة الاستمرار إلا مدة قصيرة بعد رحيل دي سلفيرا عن عدن ، إذ قبض حاكم عدن على البرتغاليين الموجودين في الميناء واستخدمهم في صنع الأسلحة ، وأعلن دخوله في طاعة العثمانيين.

حاول البرتغاليون في سنة ١٥٢٣ استعادة مبعوثهم من بسلاط ملك الحبشة فأرسلوا حملة هاجمت ميناء الشحر ونهبته أثناء ذهابهم إلى مصوع ، ولكنها فشلت في تحقيق هدفها ، ولم يبأس البرتغاليون من استعادة سفير هم فأرسلوا الحملات السنوية إلى البحر الأحمر حتى أمكنهم استعادته فيما بعد ، وكان المبعوث البرتغالي يحمل خطابين من ملك الحبشة ، كما صحبه سفير من قبل تعاون ببنه وبين البرتغالى ، ولكنه لم يعلن عن رغبته في الاشتراك مع البرتغاليين في إعلان الحرب على المسلمين، وفي نفس الوقت أخذ يحرض ملك البرتغال على الاستمرار في محاربة المسلمين حتى يتم القضاء عليهم نهائياً ، والاستيلاء مرة أخرى على بيت المقدس ، وإذا كان ملك الحبشة لم يحدد في خطابيه كيفية التعاون مع البرتغاليين فقد طلب منهم أن يقدموا له المساعدات حتى يستطيع الوقوف في وجه القوى الإسلامية المحيطة به ، كما طلب إبقاء البعثة الدينية البرتغالية الموجودة في الحبشة لنشر الدين المسيحي في جميع جهر البحر الأحمر الواقعة على الحدود الحبشية ، لأن جميع سكانها من المسلمين والوثنيين.

كان نجاح البرتغال في التحالف مع الحبشة معناه إمكان تطويق العالم العربي من ناحية الجنوب ، وفي نفس الوقت يمثل تهديداً خطيراً ومباشراً للأماكن الإسلامية المقدسة في الأراضي الحجازية ، ولكن ذلك التحالف كان يحمل منذ البداية عوامل فشله بسبب اختلاف وجهتي نظر المتحالفين ، واختلاف مذهبيهما الديني ، فالأحباش يعتنقون الديانة المسيحية على المذهب الأرثوذكسي بينما يعتنق البرتغاليون الدين المسيحي على المذهب الكاثوليكي ، ومن ناحية الأهداف كان الأحباش يرغبون في أن يساعدهم البرتغاليون على تطوير بلادهم حتى بستطيعوا الوقوف أمام الإمارات الحبشية المسلمة المجاورة لهم ، كما كانوا يرون أن تتعاون جميع الدول المسيحية الأوربية مع البرتغال

بإرسال قواتها إلى البحر الأحمر ، وتستولي كل دولة من هذه الدول على أحد المواقع الهامة الواقعة على البحر الأحمر ، فتحتل أسبانيا زيلع ، وتحتل فرنسا سواكن ، بينما تحتل البرتغال مصوع ، وفي نفس الوقت تساعد القوات المتحالفة الحبشة في الزحف على البلاد الإسلامية والاستيلاء على جدة ومكة والقاهرة وغيرها من المدن الإسلامية المهمة ، وكان معنى هذا الاقتراح القضاء على احتكار البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح ، بينما كان البرتغاليون يهدفون من وراء ذلك التحالف إلى اتخاذ الحبشة قاعدة عسكرية لهم ، واستغلال ثروات الحبشة ، وتحويل الأحباش من المذهب الأرثوذوكسي الى المذهب الكاثوليكي ، وما أن تبين الأحباش تلك الأهداف حتى عملوا على طرد البرتغاليين من بلادهم ، ونجحوا في تحقيق ذلك في أوائل القرن السابع عشر .

كان هناك عامل آخر ظهر إلى حيز الوجود وأثر على موقف الأحباش من البرتغاليين وهو استيلاء الأتراك العثمانيين على البلاد العربية ، فقد خشي ملك الحبسة أن يؤدي تحالفه مع البرتغاليين إلى مهاجمة القوات العثمانية للبلاده ، أو التلدخل فلي تعيين رئيس أساقفة الحبشة التي كانت كنيستها تتبع كنيسة الإسكندرية ، وكان بطريرك الإسكندرية هو الذي يعين رئيس أساقفة الحبشة ، كما خشي ملك الحبشة أن يؤدي نشاط العثمانيين في المنطقة إلى إثارة القلاقل في الحبشة من جانب الإمارات الحبشية المسلمة التي كانت تحيط بالحبشة (بلاد الطراز الإسلامي). ولهذه الأسباب فضل الأحباش عدم عقد اتفاقيات محددة مع البرتغاليين (١٣).

إن المبشرين بالنصرانية لا يريدون نصارى من السود يساوونهم في المنزلة، ولكنهم يريدون أشخاصاً يستتبعونهم في استغلل البلاد التي يبشرون فيها ، فحينسا يعتنق الزنجي الإسلام فإنه لا يصبح حالاً عضواً في هيئة اجتماعية أعلى من تلك التي كان فيها من قبل ، أما إذا انتقل الوثني الزنجي إلى الجماعة المسيحية فإن الذي يحدث هو خلاف ذلك.

إن ملوك الحبشة النصارى أرادوا في القرن التاسع عشر أن يحملوا المسلمين الأحباش بالقوة على اعتناق النصرانية أو على مغادرة الحبشة ، رغم أن تيودور ملك الحبشة أراد أن يحالف بريطانيا ضد الدول الإسلامية المجاورة له وخصوصاً مصر ، ثم كتب بذلك رسالة إلى الملكة فيكتوريا في عام ١٨٦٣ ولكن رسالته بقيت بلا رد فعد تيودور ذلك إهانة وسجن القنصل الإنجليزي والمبشرين البروتستانت الذي كانت الحكومة الحبشية قد سمحت لهم بالتبشير بين رعاياها المسلمين.

وجاء الملك يوحنا فأمر بتعبئة عامة ثم أعلن حرباً صليبية على المسلمين كما استطاعت الحكومة الحبشية أن تتصر بعض المسلمين عن طريق القهر ، ولكنهم خرجوا من الكنيسة التي عمدوا فيها إلى المساجد ليعودوا إلى إيمانهم وقد زاد ذلك من العداء بين المسلمين والنصارى من الأحباش ، والنصارى في الأصل أقلية في الحبشة، ولكن الاستعمار البريطاني خاصة هو الذي دعم الأسرة المسيحية الحاكمة على كثرة من المسلمين يتكلم العديد منهم اللغة العربية ويعرفونها جميعاً لأنها لغة الإسلام (١٤).

وأشهر من قاد الصراع الإسلامي ضد الصليبية الأمهرية والبرتغال السشيخ أبو عبد الله الزيلعي وجمال الدين عبد الله بن يوسف ثم برز الإمام أحمد ابن إبراهيم أمير عدل الملقب بالقرين أو الأشول الدي اجتاح مملكة الحبشة بأسرها المراء - ١٥٤٣ بمساعدة الدولة العثمانية واستطاع أن يقتل كريستوفر دي جاما ابن المكتشف المشهور ١٥٤١ بوادي الدناكل في أريتريا.

وفي ١٨٧٨ اشتنت الهجمة الصليبة على مسلمي الحبشة فعقد الملك جون مجمعاً ضم رجال الكنيسة الحبشية وقرروا الاتفاق على دين واحد في كافة أنحاء المملكة فألزم المسلمين بالتسليم في خلال ثلاث سنين والوثنيين في خلال خمس سنين (١٥).

#### تَالثاً: انتشار الإسلام والممالك الإسلامية

#### - دخول الإسلام في أفريقيا:

علاقة العرب بأفريقيا علاقة قديمة ، فقد جاء العرب من شبه الجزيرة العربية إلى الساحل الشرقي لأفريقيا واستقروا في هذه المناطق وأصبحت لهم تجارة زاخرة ، وكونوا إمارات عربية في شرق أفريقيا ، وإذا علمنا أن المسافة بين زنزبار وعدن لا تتجاوز ١,٧٠٠ ميل وبين زنزبار ومسقط ٢,٢٠٠ ميل تقريباً ، أدركنا الامتداد العربي لهذه الجهات الأفريقية.

وبالإضافة إلى عامل الجوار — فهناك عامل جغرافي مناخي آخر ساهم في قيام هذه العلاقات بين العرب القاطنين في الجزيرة العربية ، وبين سكان السواحل السشرقية لأفريقيا ، حيث أصبح التجار العرب يبدأون رحلتهم في سفنهم الشراعية من السشاطئ العربي في الشتاء يستعينون بقوة الرياح المؤاتية في سفرهم جنوباً صحوب المساحل الأفريقي ، وفي الربيع أثناء عودتهم يجدون أيضاً الرياح مؤاتية للاتجاه صوب الصوطن الأصلي فيساعدهم ذلك على الانتقال من الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر إلى المشاطئ الغربي والعكس.

ومن الأسباب أيضاً التي دفعت سكان السواحل العربيسة للخسروج مسن شبه جزيرتهم (العمانيون والحضارمة خاصة) أنهم نشأوا في بيئة بحرية مثالية في جنسوب شبه الجزيرة العربية ظهيرها طارد ، فكان طبيعياً أن يتسللوا إلى شسرق أفريقيا في مجموعات صغيرة انتشرت في المبدأ في بعض الجزر الساحلية مثل : مافيا وزنزبار وبمبا وفي المراكز الساحلية مثل سفالة ومالندي وكلوة وممبسة ودار السلام ، واستطاعت هذه المجموعات أن تطبع مناطق واسعة من شرق القارة بلغتها وحضارتها وأن تندمج في السكان الأصليين.

لا شك أن الاستقرار العربي على الساحل الأفريقي المقابسل لمشبه الجزيسرة العربية حدث بهدوء ،ودون اللجوء للقوة أو العنف ، وكان الغسرض التجاري هو الغالب على هذه الجماعات العربية المهاجرة للسواحل الأفريقية.

ولما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية وجهر النبي والسدعوة أعطى للعرب دفعة قوية للخروج من شبه جزيرتهم لنشر الدين الجديد ، ومن الطبيعي أن تكون المناطق التي عرفوها وتعاملوا مع أهلها من أول المناطق التي انطلق إليها العرب المسلمون وأصبح التجار المسلمون دعاة الإسلام في شرق أفريقيا ، كما سيكون لهم دورهم أيضاً في غرب القارة ، وكانت سلوكهم وأمانتهم ومعاملتهم حسب تعاليم الإسلام — خير مشجع للأفارقة لاعتناق الدين الجديد الذي يدعو للمساواة بين الناس ولا يفرق بينهم إلا على أساس النقوى ، كما يدعو للأمانة ومراعاة الله في الكيل والوزن وتحديد الربح.

أن هجرة المسلمين إلى شرق أفريقيا واستقراراهم وما تبع ذلك من إندماجهم في السكان الأصليين وتزاوجهم معهم ، ترتبت عليه نتائج هامة وعميقة مثل وجود جنس تبدو فيه كثير من الصفات والعادات والتقاليد العربية بالإضافة إلى الصفات والققاليد الأفريقية ، كما أصبحت الإمارات التي كونها المسلمون شرق أفريقيا مزيجا تجمع في أنظمتها بين أشياء أفريقية وبين أشياء إسلامية ، وحتى اللغة السائدة أصبحت لغة أفريقية عربية (اللغة السواحلية) ولاشك أن الإسلام بتعاليمه ومبادئه كان يمثل مصدر إشعاع قوي ، والمسلمون المهاجرون لشرق أفريقيا ، لم يعمدوا لتغيير أوضاع وتقاليد الجماعات التي استقروا بينها واندمجوا فيها في أفريقيا ونقلوا لهذه الجهات حضارتهم.

# أما عن الطرق التي سلكها الإسلام في انتشاره في أفريقيا:

١- طريق المحيط الهندي: وهو طريق العرب الأساسي من شبه الجزيرة العربية إلى شرق القارة وكما سبقت الإشارة أن العامل الجغرافي وعامل الجوار يسرا هجرة العرب من شبه الجزيرة العربية عبر هذا الطريق إلى شرق القارة.

- ٧- باب المندب: وهو مدخل طبيعي للمناطق المقابلة له من شرق القارة وقد سلكه العرب قبل الإسلام وبعده إلى داخل القارة ، والمحيط الهندي وباب المندب كاناطريقا المسلمين إلى الحبشة القريبة من باب المندب حيث أمر الرسول والمربق أتباعله بالهجرة إلى الحبشة حين اشتد بهم الأذى ، كما دخل الإسلام عن هذا الطريق إلى الصومال فأصبح دولة إسلامية ، كما امتد إلى كينيا وتنزانيا الحاليتين ، ووصل الإسلام إلى أعالي الكونغو حيث استطاع حميد بن محمد المرجي الذي اشتهر باسم تبوتيب Tippu tip تكوين دولة عربية كانت عاصمتها كاسو نجو ظل يحكمها حتى عام ١٨٩٠.
- ٣- البحر الأحمر: بعد الإسلام أصبح البحر الأحمر يمثل طريقاً هاماً للحج للمسلمين الأفارقة، وقامت على الشاطئ الأفريقي لهذا البحر مواني هامة باعتبارها مناطق تجمع الحجاج في طريقهم للأماكن المقدسة الإسلامية بالجزيرة العربية، وتطورت أهمية البحر الأحمر فقد أصبحت بعض موانيه محطات هامة على الطريق الملاحي الذي يصل المحيط الهندي بعالم البحر المتوسط خاصة بعد شق قناة السويس.
- ٤- شبه جزيرة سيناء : سيناء معبر يربط أسيا بافريقيا ولعبت شبه جزيرة سيناء دوراً هاماً كطريق لهجرة القبائل العربية إلى شمال وغرب أفريقيا ، ومن أهم الهجرات التي سلكت هذا الطريق هجرة بني هلال وبني سليم ، وقد استقرت بعض القبائل العربية المسلمة في سيناء كما أن بعضها اتخذها معبراً إلى الغرب ، وقد دفعت هذه القبائل العربية أمامها قبائل بربرية إلى الجنوب والغرب كما أن سيناء تعتبر الطريق البري الوحيد الذي يربط بين الجناح الأفريقي والجناح الأسيوي.
- مصر كقاعدة للانطلاق الإسلامي في أفريقيا منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الشاعنه وبخول مصر في حوزة الأمة الإسلامية ومن مصر انطلق المسلمون في التجاهين هامين :

- أ) اتجاه جنوبي إلى بلاد النوبة وسودان وادي النيل وإلى الجنوب السشرقي إلى الرتريا.
- ب) اتجاه غربي ساحلي إلى برقة وطرابلس والمغرب ، وكان تأسيس عقبة بن نسافع مدينة القيروان عام ٥٠ هـ خطوة هامة في هذا الاتجاه.
- 7- المغرب كقاعدة لانطلاق الإسلام في أفريقيا: فمنذ دخول الإسلام المغرب بدأ يتسرب إلى غرب أفريقيا فقد سار عقبة بن نافع الفهري حتى ساحل المحيط، وسار موسى بن نصير في نفس الطريق، فانفتح الباب للإسلام صحوب الغرب وجنوباً إلى قلب القارة التي أطلق عليها الأوربيون تعبير القارة السمراء وكان هذا أول اتصال بين الإسلام القادم من المغرب وبين أقاليم غرب أفريقيا، وتتابعت بعد ذلك هجرات البربر، ولعل من أبرز القبائل التي لعبت دوراً حاسماً في نشر الإسلام في هذه الجهات قبائل الملثمين (الطوارق) خاصة في منطقة المستغال والنيجر (١٦).

#### الممالك الإسلامية :-

دخل في حظيرة الإسلام - العديد من قبائل الصحراء الغربية ، وقامت في السودان الغربي ممالك (إمبر اطوريات) إسلامية قوية - فقد انتشر الإسلام في السبلاد التي يرويها نهرا السنغال والنيجر.

#### ١ - انتشار الإسلام في السنغال :-

بدأ الإسلام ينتشر في بلاد السنغال منذ أن أقبلت عليه قبائل تلك الديار خاصة قبيلة صنهاجة التي انتشر فيها الإسلام منذ أيام عقبة بن نافع فكانت هذه القبائسل تنتقسل نحو الجنوب ، وينتقل معها الإسلام ، وزاد أيام دولة الأدارسة التي قامت عام ١٧٢هـ إذ انضوت ديار الملثمين بزعامة (لمتونة) وبدأت تتجه نحو الجنوب ، وساعدها في هذا الاتجاه ضعف دولة (غانا) آنذاك ، كما كان خط الانتشار يتجه نحو الغسرب ، حيث

كانت عدة ممالك في المنطقة أشهرها : مملكة (بامبوك) ومملكة (التكرور) وهذه الأخيرة اعتنق ملكها الإسلام حوالي عام ٢١٦ هـ.

وانطلقت دولة المرابطين من جزيرة عند مصلب نهر السنغال ، وهاجمت القبائل المجاورة ، وأرغمتهم على الإسلام ، وتوسعت الدولة حتى قضلت على دولسة غانا ، ونشرت الإسلام بين قبائل الزنوج الوثنية ، ومن هذه القبائس الفولاني التي تحولت إلى الإسلام حوالي عام ٤٦٩ هـ في منطقة السنغال.

ومن أواتل القرن السابع الهجري وحتى القرن الحادي عشر الهجسري كانست أرض السنغال ضمن مملكة مالي الإسلامية ، وإن كانت قبيلة "التوكلور" هي صساحبة النفوذ في منطقة السنغال تحت إشراف مملكة مالي حتى عام ٢٣٩ هـ ، حيست حكسم الفولانيون الذين جاءوا (من كانياغا) حتى عام ٧٥١ هـ ، وتلاهم شعب الولوف السذي استمر حكمه حتى القرن التاسع حيث رجع التوكلور إلى الحكم وقوى مركزهم إذ كانت مملكة مالي آخذة بالضعف ، وكانت هذه الحكومة كلها تقوم تحت إشرافها ، وفي عسام ١٩٥٠ هـ ، (١٧٧٥م) أسس الفولاني حكومة اتسعت رقعتها ، وظهر عام ١٢٥٤ هـ (٢٣٨م) الحاج عمر الفولاني فحاول التوجه نحو الغرب ولكنه اصطدم بالفرنسيين ، وتمكنوا من القضاء على سلطانه عام ١٢٨٦ هـ (١٨٦٥م) ، وإن استمر حكم أبنائه حتى عام ١٣١٦ هـ (١٨٩٨م) حيث دخل الفرنسيون البلاد (١٧).

ولما انتهت إمبراطورية غانا الإسلامية قامت على آثارها إمبراطورية أخرى هي دولة مالي التي ساعدت على نشر الإسلام وحضارته ، وذهب ملوكها إلى بيت الله الحرام وسط مظاهرة كبيرة ، وطافوا ببلاد إسلامية في رحلتهم حاملين معهم الإسلام في كل مكان حلوا به ، ولا ننسى موكب منسسي موسى (١٣٠٧ – ١٣٣٢م) ذلك الموكب الذي مر على مصر عام ١٣٢٤م ، وأصبح هذا السلطان من دعاة الإسلام حيث امتد بدولته إلى مدينة جاو في النيجر ، بل اخترق الصحراء وتوغل في المنطقة الاستوائية جنوباً ، لكن انتهت هذه الدولة الإسلامية لتقوم على أنقاضها دولة أخرى هي

دولة صنعاء والتي حملت أيضاً لواء الإسلام وتوسعت جنوباً ، ولولا الغرو المغربسي لها في أواخر القرن السادس عشر لكان لهذه الدولة شأن كبير في نشر الإسلام في بلاد الزنوج ، وبعد انتشار الإسلام في هذه الجهات بدأت قبائل الفولاني تقوم بدور كبير في نشر الدين الحنيف ، وصار دور الفولاني لا يقل أهمية عن دور الممالك الإسلامية السابقة ، واختلف المؤرخون حول أصل هذا الشعب ، وانقسموا شيعاً وأحزاباً ، فيسرى ديبويي (Dubois) أن الفولاني من البربر وأنهم انحدروا من منطقة أدرار شسمال السنغال ، واندفعوا إلى السودان الغربي بعد طرد المسلمين من الأنسدلس ، واشستغلوا بالزراعة والرعي.

أن الفولاني قد انتشروا بالتدريج في السودان الغربي وأعالي السنغال خلال ازدهار إمبراطورية غانا ، وأنهم شقوا طريقهم إلى بلاد الهوسا في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي ، وصاروا قوة مسيطرة بعد نجاح حركة الجهاد الفولاني بزعامة الشيخ عثمان بن فودي عام ١٨٠٤.

ومهما اختلفت الآراء حول أصل الشعب الفولاني فإن الذي يهمنا هـو أن هـذا الشعب ، بعد تفكك دولة صنغي ساد منطقة السودان الغربي فترة من الفوضى استمرت حوالي قرنين من الزمان تعرض فيها السودان لكثير من ألوان الاضطهاد حتى نهـض الفولاني بثورتهم الكبرى مع إشراقة القرن التاسع عشر.

وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر استطاعت إحدى إمارات الهوسا، وتدعي إمارة جوبير، أن تنتزع السيادة من إمارة زمفرا، وصارعت إمارات أخرى مثل كيبي، وكاتسينا وكانم وامتدت جيوشها حتى دولة برنو ورغم كل هذا التوسع لم تستطع أن تحقق الوحدة السياسية لإمارات الهوسا لأن كل إمراة تحاول السيادة على غيرها، وكل ما فعلته إمارة جويبر هو السيطرة إلى حين على الإمارات الأخرى.

وخلاصة القول: إن الصراع بين إمارات بلاد الهوسا لمم يسساعد إلا علمى التفرقة وعدم الاستقرار، وعدم التركيز على النواحي الثقافية أو الدينية، فصار المدين الإسلامي غريباً بين السكان، واختلطت العادات الوثنية بالتقاليد الإسلامية، وصلا

الحكام يحملون لقب المسلمين شكلاً دون فهم واع لأصول هذا الدين وعندما أحس أحد أبناء الفولاني المسلمين بما ألم بالدين على أيدي هؤلاء الحكام شبه الوثنيين أعلن الجهاد في سبيل الله لإعادة الدين الإسلامي إلى أصوله وقواعده ، وصارت إمارة جوبير هي الساحة التي انطلقت منها هذه الثورة الإسلامية الكبرى التي غيرت مجرى حياة السكان، وأعادت للدين الإسلامي هناك مكانة لم يحققها في القرون السابقة ، وصار الجهاد الفولاني لإخماد البدعة وإحياء السنة هو العمل الكبير الذي قام به الداعية والمجاهد عثمان بن فودي (١٨).

#### إعلان الجهاد وبداية تأسيس الدولة الإسلامية :-

كانت الهجرة إلى مدينة جودو بداية تأسيس إمبراطورية الفولاني التي اتخسذت من مدينة سوكوتو عاصمة لها ، وأخذ الشيخ معه الأنسصار والأتباع إلى أطسراف الصحراء ، وهناك أقروا له بالطاعة والولاء ، وحلفوا اليمين على طاعته على الكتساب والسنة ، وحمل الشيخ لقب أمير المؤمنين ذلك اللقب الذي استمر مسع الخلافة حتسى نهايتها في عام ١٩٠٣ كما حمل لقب خليفة في بعض الأحيان وهو اللقب السذي حمله أبناؤه وذريته من بعده.

كانت هذه البيعة بداية الجهاد ، وإيذاناً بتأسيس الخلافة الإسلامية ، ذلك لأن البيعة كانت تعني نقل الجهاد من الدور السلبي إلى الدور الإيجابي الجديد ، وانتسرت أخبار الجهاد ضد حكام الهوسا ، وأصدر الشيخ "وثيقة أهل السسودان" التسي صسارت إعلاناً رسمياً للجهاد ، حيث حدد الشيخ الأسس التي بنى عليها الجهاد ، وأقسرت هذه الوثيقة مبادئ منها : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكسر واجسب إجماعاً ، وأن الهجرة من بلاد الكفار واجبة إجماعاً ، وأن الجهاد واجب إجماعاً ، وأن قتسال البغساة واجب إجماعاً .

كان الرد العملي على هذه الوثيقة أن أرسل إلى إخوانه الأمراء في كاتبسينا ، وكانم ، ودوراً يطلب منهم يد المساعدة لأنه أهمل إطفاء شرارة من النار في إمارته حتى اتسعت رقعتها وزادت حدتها ، وصار فوق احتماله القضاء على خطورتها.

تزعم سلطان جوبير جبهة المعارضة ضد الشيخ عثمان ، وصارت الحرب وشيكة بين المؤمنين والوثنيين ، ولم يجد الشيخ بدأ من إعلان الجهاد في سبيل الله ، فلبي تلاميذه النداء لأن ارتباطهم به لم يكن مجرد حلقات درس تنتهي ، بل كان الارتباط عميقاً بالحب والتقدير ، فكانوا له مؤيدين ، تكبدوا المعاناة وتحملوا عب الكفاح عندما هاجم الشيخ إمارة جوبير إثر قرار حاكمها بتأديب الشيخ عثمان ، فحدث الالتحام وبدأت الحرب وانتقلت الدعوة من مرحلة السلم إلى مرحلة الهجوم المسلح ، وبعد أن أغار حاكم جوبير على قرى المسلمين وممتلكات الموحدين.

وفي الرابع من يونيه عام ١٨٠٤ تقدمت قوات الجهاد بزعامة عبد الله بسن فودي الذي أخلى مواقعه في جودو توقعاً لهجوم من سلطان جويبر ، واتجه إلى بحيرة تابكين كوتو ، وعلى ضفاف هذه البحيرة أطبق المسلمون على قوات البغي والعدوان ودارت عليها الدائرة ، فهرب من وجد سبيلاً لذلك وسقط في ساحة المعركة الكثير ، وتفرق شمل الأعداء في أول مواجهة حاسمة في الجهاد ، لكن النصر لم يكن نهائياً لأن قوات المشركين عادت ، بعد أن جمعت قواتها في ١٨٠٥ ، وبدأت الهجوم من جديد على الشيخ وجماعته ، ودارت معركة تسونسو التي هزم فيها المسلمون في البداية ، وراح منهم أكثر من ألف قتيل ولكنهم صمدوا للهجوم.

استمرت الحرب سجالاً بين الطرفين دون تفوق على الآخر ، وتمكنت قوات الجهاد من السيطرة على إمارة كيبي (Kebbi) واتخذتها عاصمة للجهاد ، وتوالي سقوط إمارات الهوسا في أيدي المسلمين حيث سقطت زاريا عام ١٨٠٥ ، واستمر النصر حليفاً للشيخ وأتباعه حتى تحقق النصر المبين ، ودخل عاصمة الإمارة وتسمى الكالاوا في ١٨٠٨ ، وتم قتل السلطان يونفا مع عدد من أتباعه ، وانتهت مقاومة الوثنيين ، وصارت كلمة الذين آمنوا هي العليا ، وتوافدت القبائل زرافات ووحدانا إلى

معسكر الشيخ تعلن الدخول في الإسلام والانضمام إلى حلسف المسلمين ، وتوسعت إمبر اطورية الفولاني ، وتكونت إمارة جديدة ، وأعطى الشيخ أعلاماً لأتباعه الجهاد في مختلف المناطق ، فتوسعت رقعة الدولة ، ودخل الناس تحت رايسة الجهساد ، وانتقسل الشيخ إلى مدينة سفاوا عام ١٨٠٩ ، بينما استقر ابنه محمد بلو في مدينة سوكوتو.

وعادت المنطقة إلى حكم المسلمين ، ولأول مرة تشكلت وحدة سياسية كبسرى أطلق عليها إمبراطورية الفولاني ، واختلفت التفسيرات حول هذا الجهاد فمنهم من رأى فيه صراعاً سياسياً بين الهوسا والفولاني ، استخدم الفولاني عامل الدين كهدف ، أو مناورة عسكرية من أجل تحقيق أهدافهم للسيطرة الفولانية على بلاد الهوسا ، أما العالم النيجيري عبد الله سميث فيرى في الحركة أكثر من محاولة لمجموعة من الرجال المحرومين من أجل السيطرة السياسية لصالحهم ، بل هي حركة فكرية تهدف إلى خلق مجتمع مثالي تسوده الشريعة الغراء.

وحاول أعداء الشيخ تفسير الجهاد على أنه جهاد يخفي وراءه أطماعاً سياسية في ثوب الإصلاح الديني ، بل ذهب فريق آخر إلى أن هذه الثورة قد خططت من أجل مساعدة الفولاني للسيطرة على أمور البلاد (١٩).

لكن مهما اختلفت الآراء حول أسس الجهاد فإن الجميع يتفق على أن الحركة شمولية ارتكزت أساساً على الناحية الدينية ، وأن الشيخ عثمان نفسه حدد الغرض من الجهاد في وثيقة أهل السودان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والهجرة من بلاد الكفار ، وتنفيذ أحكام المشرع ، وقتال الملك الكافر الذي لا يقول "لا إله إلا الله"

وقامت دولة الفولاني على نظام الخلافة الإسلامية وصار الخليفة يشرف على كل إمارات الدولة التي أحيت الخلافة الإسلامية التي كانت أيام مجد العباسيين، وتأصلت جذور الدعوة الإسلامية فنمت وترعرعت وآتت أكلها، وتمسك المسلمون. بالشريعة الغراء وساد الأمن الذي كانت تحكم به المنطقة، وازدهرت الحضارة الإسلامية في كل أرجاء الإمبراطورية.

وفي عام ١٨١٧ اقتصر دور الشيخ على التأليف والوعظ والإرشاد بعد أن قسم الإمبراطورية إلى قسمين: قسم شرقي تحت إشراف ابنه محمد بلو، والآخر غربب تحت إشراف أخيه عبد الله فودي، وكرس الشيخ الجزء الباقي من حياته في التأمل والدراسة في مدينة سيفاوا (Sifawa) حتى وافاه الأجل المحتوم في عام ١٨١٧ بعد أن أرسى قواعد دولة إسلامية، استقرت فيها الخلافة، وحكم أبناؤه من بعده مدة قسرن من الزمان حتى سقوط هذه الخلافة في أيدي البريطانيين في عام ١٩٠٣.

لقد لعب أبناء الشيخ وأحفاده دوراً ضد الاستعمار الأوربي الذي تكالب على مناطق الدولة الإسلامية ابتداء من الربع الأخير للقرن التاسع عشر ، وسوف نستعرض بشيء من التفصيل قصة صراع هذه الدولة الإسلامية ضد الجيوش البريطانية التي حاولت القضاء على هذه الحضارة الإسلامية الزاهرة ، لكن رغم سقوط الدولة عسكريا إلا أن الأسس التي وضعوها ، والنظم الإسلامية التي ساروا عليها أدهشت الأوربيين وجعلتهم عاجزين عن إبدال تلك الحضارة الراسخة بنظم جاءوا بها ، فاضطروا للإبقاء عليها ، ولم يحاولوا التدخل في شئون المسلمين في تلك الدولة الإسلامية ، فعاشت حضارتهم وازدادت إزدهاراً (۲۰).

في القرن السابع قبل الهجرة قامت إمبراطورية (غانا) في منطقة مالي اليسوم، أسستها جماعة بيضاء جاءت من الشرق أو من الشمال وغدت مع الزمن سوداء، وهي التي عرفت فيما بعد باسم (الفولانيين) وكان مقرها مدينة (كومبي صالح) التي تقع بين نهري النيجر والسنغال، في منطقة (أوكار) وسيطرت علي جماعة (السوننكي) أصحاب النفوذ هناك، واعتمدت في حياتها على الزراعة والتجارة، وفي القرن الهجري الثاني طردت جماعة (السوننكي) الفولانيين نحو الغرب، وحكمت (غانا) حتى الهجري الثاني طردت جماعة (السوننكي) عام ٤٩٦ هـ فانتشر فيها الإسلام، وكانت من قبل تدين بالوثنية.

تمكنت جماعة السوننكي أن توسع نفوذها وأن تسيطر على مدينة (أودغـشت) حاضرة قبيلة (لمتونة) لحدى فروع قبيلة (صنهاجة) والتي كانت فيها حكومـة بربريـة

شملت أجزاء واسعة من موريتانيا ، والسنغال ، وغينيا ، ومالي دول العصر الحديث ، وكانت المنطقة بين الممالك تسيطر إحداها على جميعها عندما تزداد قوتها ، ولا تقضي عليها ، وإنما تكتفي بفرض الجزية ، فإذا حدث أن قويت مملكة أخرى عادت وسيطرت على غيرها ، وأصبحت الحكومة بالأمس حاكمة اليوم. وقد تعود دولة منها للنهوض ثانية مادام لم يقض عليها ، ولما كانت كل مملكة تسيطر على عدة ممالك لذا فقد عرفت باسم "إمبراطوريات" (٢١).

#### ٢ - مملكة غانا:

وكانت تشغل الرقعة من الأراضي بغرب أفريقيا التي تقع عند الطرف الجنوبي لطريق القوافل عبر الصحراء الكبرى الممتدة من سجلماسه في بـــلاد الممغــرب مــارأ بتغازا التي اشتهرت بمناجم الملح.

واشتهرت غانا بالذهب ويوجد بمدينة غانا العاصمة نحو إثنا عــشر مــسجداً ، وأنه عاش بغانا كثير من العلماء ورجال الدين والأدب ، وطلاب العلم وكانت العربيــة لغة التعامل ليس بين المسلمين فحسب بل وفي جميع أنحاء الإمبر اطورية ، وحاضــرة غانا هي كومبي.

وقد بدأ الضعف يدب في مملكة غانا منذ عام ٢٠٣ م - حتى استطاع جيش أحد الأقاليم التابعة لها - وهو أقليم صوصو أن يهاجم العاصمة واستولى عليها وضربها حوالي عام ٢٤٠ م - فاضبطر مسلمو غانا للفرار إلى (ولاته) شمال كومبي، وأصبح هذا المكان الجديد مركزاً للحياة الإسلامية في الصحراء الكبرى (٢٢).

انتشر الإسلام قليلاً في إمبراطورية غانا قبل قدوم المرابطين بل ذكرت بعسض الروايات أن أحد ملوك غانا قد اعتنق الإسلام عام ٣٣٣ هـ. ، كما اعتنقه أحد ملوك التكرور عام ٤٣٢ هـ ، وأصبح للمسلمين في قاعدة غانا ضاحية خاصة تعادل العاصمة أو تشمل نصفها وفيها اثنا عشر مسجداً ، ولهم حرية في الدولة.

كان القتال مستمراً بين إمبراطورية غانا والملثمين في الشمال بزعامة قبيلة (لمتونة) والذين كانت قاعدتهم مدينة (أودغشت) وتمكنت غانا من إحراز النصر على الملثمين الأمر الذي جعل (لمتونة) تتخلى عن الزعامة لأختها (جدالة) التي استطاعت أن توقف زحف إمبراطورية غانا نحو الشمال ، ثم تأسست جماعة المرابطين الأساسية من قبيلة (جدالة) عندما جاء "عبد الله بن ياسين" إليهم ، وعندما قوى أمرهم تمكنوا مسن استعادة مدينة (أودغشت) عام ٢٤٤ هـ من غانا ، وحملوا أهلها على اعتناق الإسلام ، إلا أن زعيمهم (يحيى بن إيراهيم الجدالي) قد استشهد في المعركة التي فتحت إثرها مدينة (أودغشت) وتولى بعده زعامة المرابطين (أبو بكر بن عمر اللمتوني) ابن عمه وزعيم قبيلة (لمتونة) وتمكن من دخول قاعدة إمبراطورية غانا مدينة (كومبي صالح) وكانت غانا قد ضعف أمرها ، وتفككت وذلك عام ٢٦٩ هـ ، وفرض اللمتوني الإسلام على سكان غانا.

ثم ضعف أمر المرابطين بعد وفاة (أبو بكر بن عمر اللمتوني) عام ٤٨٠ هـ، فعاد للسوننكي قوتهم فاستقلوا وأعلنوا عن ارتباطهم بالدولة العباسية ، ثم ساد الجفاف المنطقة وارتحلت عدة قبائل نحو الجنوب فانهارت إمبر اطورية غانا وقامت مكانها إمبر اطورية (الصوصو) وكان لارتحال القبائل نحو الجنوب أثر في تعمق الإسلام نحو خليج غانا (٢٣).

#### ٣- مملكة مالى:

منذ أواسط القرن الحادي عشر كان الإسلام قد لخذ ينتشر بين أفراد الأسرة الحاكمة في مالي وقد اعتنق ملك مالي الإسلام في عام ١٠٥٠ م، وأدى فريضة الحج وتبعه خلفاؤه الواحد تلو الأخر، ومنذ عام ١٢٣٥، بدأ نجم مالي يظهر، ضمت إليها عدة أقساليم مجاوراة.

فقد ضمت إقليم مالي ، وصوصو ، وإقليم غانا ، وبلاد تكرور – وكانت هذه الأقاليم ممالك مستقلة لكنها اندمجت في مملكة ولحدة ، وأصبحت مالي إمبراطورية إسلامية ضخمة بغرب القارة الأفريقية (٢٤) .

لم تمر خمسون سنة على غزو سوسو لغانا حتى عادت التنظيمات السياسية التي كانت قائمة في إمبراطورية غانا إلى سابق عهدها بل ازدادت اتساعاً وقوة بإضافة أقاليم جديدة عن طريق قيام الأسرة الحاكمة ، وهي من قبائل ماندي Mandi وتعتبر أسرة Sundiata مؤسسة دولة مالي ، وإن كانت قد فعلت ذلك بأسلوب عسكري فإنها في نفس الوقت أبقت على النظام السياسي القائم : بمعنى أن هزيمة غانا في ميدان القتال لم تؤد إلى تقطيع أوصال الإمبراطورية أو إلى تعديل في التركيب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي للبلاد ، فقد حافظت إمبراطورية مالي على تمتع الشعب بحقوقه وواجباته السياسية ، وعلى قيامه بواجباته وإن تكن قد قصصت على الأسرة الحكمة منعاً لوجود منافسة لها على دست الحكم.

وقد حدثت منازعات داخلية في مالي نتيجة تتابع ثلاثة حكام على الحكم من نفس الأسرة في عشرين سنة ، ثم قيام أحد المماليك بانقلاب ، ثم تنصيب نفسه ملكا على مالي ، وقد أدى ذلك إلى حرب أهلية لمدة تسعة أشهر ومنازعات على الحكم ، ولكنها لم تؤثر في ولاء رجل الشارع للسلطة الحاكمة ، فقد بقى التركيب المركزي للحكم قوياً بفضل اعتناق الدولة للإسلام.

والواقع أن إمبراطورية مالي كانت أصلاً دويلة صحيرة تسمى كان جابا Kangaba ويسكنها الماندنجو Malinke من قبائل المالنكي Malinke وفي عام ١٢٣٥ قام الملك سندياته Sundiata بضم إمبراطورية سوسو في الشمال إليه ، شم هزم إمبراطورية غانا ، وقد قامت إمبراطورية مالي الإسلامية على مركزين رئيلسيين هما : نياني Niane و Kangaba ثم امتدت إلى تومبكت و Timbuktu وجين المعال وما حلت سنة ١٤٠٠ حتى كانت قوافل التجارة تعبر القسم الأوسط من الصحراء الغربية ، وكانت القافلة الواحدة تتكون من أكثر من ١٢ ألف جمل ، ومن شم زادت ثروة حكام مالي حتى أصبحت أسطورية ، وخاصة الإمبراطور مانس موسى المسمد الله الذي قام بزيارة بيت الله الحرام في عام ١٣٢٤ ، وقد صحب معه

آلافاً من رعاياه وكمية كبيرة من الذهب وزعها على الفقراء ، وأحضر مانس موسى Mansa Musa من مكة ومن الدول التي مر بها الفنيين من رجال العمارة ، كما أحضر عدداً من العلماء ، وقد ساعد الأولون في بناء مساجد تومباكتو Sankore) وقصورها وغيرها من المدن وأنشأ العلماء المسلمون جامعة سان كوري (Sankore) في تومباكتو.

وبعد موت مانس موسى Musa المعاه المرا نجم الدولة في الأفول ، وما أن حل القرن الخامس عشر حتى فقدت جميع أقاليمها الشرقية بما في ذلك تومبا كتو وجين اللتان انضمتا الإمبر اطورية سونغهاي التي حافظت على هاتين المسدينتين الكبيرتين ، وعلى ازدهار العلم في جامعة سان كوري (٢٥).

تمكن (ماري جاطه) عام ٣٣٣ هـ أن يؤسس جيشاً ، وأن ينتصر على الصوصو ، وأن يدخل عاصمة غانا القديمة ، وأن يزيل ما بقى منها ، ولكنه عطف على المسلمون الذين فروا منها إلى الشمال في ولايته عندما هاجمهم الصوصو.

إن (ماري جاطه) هو ابن (ناري فامغان) الذي عرف بالإصلاح والعمل على نشر الإسلام ، والذي قتله الصوصو ، وقد نقل (ماري جاطه) عاصمته إلى مدينة مالي التي أسسها ، والتي تقع اليوم في غينيا قرب الحدود مع دولة مالي ، وقد توسعت هذه المملكة كثيراً حتى شملت أكثر أجزاء أفريقيا الغربية ، واستمر حكمها حتى عام ١٩٨ه (٨٨٤ م) وقد ضعف أمرها أمام هجمات الطوارق في المشمال واستيلائهم على مدينة (تومبكوتو) وأعمال الغزو التي تقوم بها قبائل (الوش) الوثنية في الجنوب ، وهجمات الفولانيين والتكارنة من الغرب ، ثم استقلال مملكة (صنغاي) على نهر النيجر ، وتوسعها حتى قضت على مملكة مالي إلا أن الماليين قد حاولوا استعادة نفوذهم ضد (صنغاي) فاستتجدوا بالعثمانيين عام ٢٨٨ه (٠٠٠ م) وطلبوا المساعدة من البرتغاليين فساعدوهم ضد الفولانيين وأجلوهم عن الأجزاء الغربية ، وقاموا بثورة عام ٠٤٠ه هـ ، ضد صنغاي غير أنهم فشلوا وقمعت ثورتهم ، ثم استطاع المسلطان محمد الثالث) أن يستعيد بعض أملاكه ، ولكنه هزم في النهاية عام ١٠٠٠ه

(۱۹۰۱م) أمام السعديين في مراكش ، والذين دخلوا مدينة (تومبوكتو) ثم عاد لدولة مالي أهميتها عام ۱۰۸۱هـ (۱۲۷۰م) ثم تفرق أمراء الأسرة الواحدة واقتسموا السلطة، واستقر آخرهم في مدينة (باماكو) ومن الأسر التي حكمت مملكة مالي أسرة (كيتا) وأسرة (تراورة) (٢٦).

ومن أشهر حكام مالي السلطان منس موسى ، وقد ذاع صديته في العدالم الإسلامي – اذ ارتبط اسمه برحلة الحج الطويلة التي قام بها إلى بيت الله الحرام عدام ١٣٧٤هـ / ١٣٢٤م في ركب قيل إنه كان يضم أكثر من عشرة آلاف حاج (فمر بدولته) ، و(توات) و (سرته) على شاطئ البحر المتوسط في برقة واتجه منها ساحلاً إلى أن وصل إلى القاهرة – وذلك في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد حدسن قلاوون.

وقد أحاط هذا السلطان نفسه بمظاهر الترف والإسراف في مصر ، وكانت معه كميات كبيرة من الذهب الخام — حتى قيل أنه لم يدع أميراً من أمراء المماليك في مصر ، ولا رب وظيفة سلطانية إلا وصله بحمل من الذهب ، كما فاض في هباته على الفقراء في الأراضي الحجازية ، ومنح عن سعة حتى قيل أن الذهب انخفض انخفاضاً ملحوظاً لكثرة ما أنفقه.

ومن طريف ما ذكر عن بعثة الحج هذه أن سلطان مالي في طريقه إلى الحج بعث برسالة إلى سلطان المغرب يخبره فيها أن موكبه سيمر من الطريق المحاذي بساحل البحر المتوسط، فأصدر السلطان المغربي أوامره بحراسة السلطان المالي أثناء لجتيازه الصحراء، ولبست المملكة حلة الزينة لاستقبال ضيف المغرب الذي أحاطت به مظاهر الأبهة والبذخ وحمل معه لحمالاً من الهدايا قدمت إلى الحضرة بفاس وتركت أثارها في نفوس المغاربة الذين كانوا ينظرون إلى القادمين نظرة الاحترام والتقدير، وعندما انطلق الموكب من مالي إلى تلمسان صحبته كوكبة من الخيالة المغاربة السنين كانوا يحملون أوامر بمضاعفة مظاهر الحفاوة عند المرور ببجاية وتخسوم تونس،

ووصل الموكب مصر حيث وجد الملك المالي – عاهل الجركسي يناتحه في موضوع القامة صلات تجارية وسياسية بين البلدين.

ولم تكن مظاهر الكرم - الذي صاحب رحلة العاهل المالي للحج مقصورة على القاهرة - فقد أنفق المال بسعة في كل مكان ذهب إليه ، وحدث ذلك أيضاً في أثناء زيارته المدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما.

وقد ذكر المؤرخون أن منسا موسى - لما رجع ثانية إلى القاهرة قد أنفق كل ماله ، ومع ذلك فقد ظل متمسكاً بجميع مظاهر الأبهة - واضطر للاقتراض من أحد تجار الإسكندرية ، وقد صحب هذا التاجر هو وولده إلى مالي ليسترد دينه ، وقد توفى هذا التاجر الثري في مسوفة ، ودفع منسا موسى ما كان عليه إلى ولده الذي انصرف عائداً إلى مصر.

وقد مات منسا موسى عام ١٣٣٢ بعد حكم دام خمساً وعشرين سنة ، وبعد موته بدأ الإنقسام يدب في عظم الإمبر اطورية فقد تولى أمرها خلفاء تعوزهم القدرة (٢٧).

وأن تاريخ منطقة تشاد يكاد يكون مجهولاً حتى المدة التي شع فيها نور الإسلام عن طريق التجارة والدعوة وانتقال القبائل من الشمال إلى الجنوب ، ونروح بعض الرجالات إثر الأحداث التي تحل بالعالم الإسلامي مثل : سقوط بغداد وخروج المسلمين من الأندلس وغير ذلك ، ومن ثم تأسست بعض الممالك الإسلامية في تلك الديار أهمها:-

# ٤ - مملكة كانم:

وتأسست في القرن الثاني الهجري على أيدي جماعة قادمين من الشمال وكان مركزهذه المملكة شمال شرقي بحيرة تشاد ، وحكم أسرة سيف (١٨٣ – ١٢٢٥هـــ) كانت على الوثنية مدة من الزمن تعد غامضة في أكثر من مراحلها شم دخل إليها الإسلام في أولخر القرن الخامس ، وأول الأمراء الذين اعتنقوا الإسلام يدعى (أوم) وحكم من (٤٧٨ – ٤٨٩ هـ) ولقب الملوك بعده (ماي) .

وانتشر الإسلام في أيامه كثيراً ، وتوسعت مملكتهم حتى امتدت مسن النيجسر غرباً إلى (واداي) شرقاً ، وشملت مناطق من الصحراء ، وشملت أجزاء من المناطق السودانية في الجنوب ، وكان هذا التوسع بمساعدة حكام تونس من الحقصيين ، ووصلت إلى الأوج أيام (عبد الجليل سلما) و (جونوما الثاني) (٢٨).

ومن إمبراطوريات غرب أفريقيا الإسلامية - إمبراطورية كانم وبرونو وقد شملت إمبراطورية كانم في أوج مجدها رقعة واسعة في غرب القارة تمتد من نهر النيجر غرباً إلى النيل شرقاً ، وقد استمرت إمبراطورية كانم قائمة فترة امتدت من القرن الثامن الميلادي إلى القرن الثالث عشر ، وبدأ الضعف بعد ذلك يدب في أوصالها فأصبحت جزءاً من برنو بعد أن كانت برنو خاضعة لها.

وقد اعتنق حكام كانم الإسلام منذ أوائل القرن الحادي عشر مما أكسب دولــتهم أهمية كبيرة (٢٩).

وفي عام ٧٨٩ هـ (١٣٨٧م) عمد قوم (البلالا) وهم أخلط من العرب والتشاديين إلى إنهاء حكم هذه المملكة ، وبقيت الحرب قائمة بين الطرفين حتى أوائل القرن التاسع ، قتل في خلالها أربعة ملوك من دولة كانم ، وأخيراً هرب حكامها إلى (بورنو) غرب بحيرة تشاد ، وهو الإقليم الذي انتزعوه من شعب (الصاو) وأسسوا هنالك مملكة جديدة ، ثم استطاع (على دوناما) الذي حكم (٧٧٨ - ١٩٩هم) أن يهاجم (البلالا) وأن يعود إلى كانم ، وابتدأ الازدهار لهذه المملكة مرة أخرى في أيام الملك (إدريس الثالث) الذي يعرف باسم (إدريس ألونة) وقد حكم (١٥٧١ - ١٥٩٦م) ووسع حدود مملكته.

ولخيراً تدهور الحكم ، وفي هذه الأثناء هاجمت قبائل الفولاني بزعامة (عثمان دانفديو) المنطقة ، ولحتلت منطقة (بورنو) وأصبحت قبائل (الهاوسا) كلها تحت حكمه ، وفرض الإسلام على القبائل الوثنية.

استدعى أهل كانم الشيخ محمد الأمين الكانمي عام ١٢٢٥هـ (١٨١٠م) فتولى الحكم، وأنهى حكم أسرة (سيف) ووقف في وجه قبائل الفولاني، وصحد هجومهم، وبنى له عاصمة في مدينة (كوكا) وسار في البلاد سيرة حميدة، إلا أن الضعف عدد بعده، وتمكن الأمير (رابح) مولى الزبير باشا أن يدخل البلاد، كما استطاع دخول منطقة (بورنو) وبقى في الحكم حتى جاء الفرنسيون عام ١٣١٨هـ (١٩٠٠م) (٢٠٠).

## ٥ - شرق أفريقيا الإسلامي :-

أ) الجيشة : كانت للعرب معرفة ببلاد الحبشة قبل الإسلام ، فلما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية — وجهر النبي على بالدعوة وجد فيها بعض العرب هدماً لما الفوه في معتقداتهم وخروجاً عما اعتادوا أن يعبدوه ، كما وجد بعض أغنياء قريش في السدين الجديد تقويضاً لسلطانهم ونهياً عن ملذاتهم التي اعتادوها — فناصبوا الرسول العداء ، ورأوا أن يوجهوا إضطهادهم إلى أنصاره عامة ، وإلى المستضعفين منهم خاصة لاسيما مواليهم الذين وجدوا في الدعوة الجديدة مخرجاً لهم من ذل الأسر.

ولما رأى رسول الله على ما نزل بالمؤمنين بدعوت من إيذاء ، رق قلب لأنصاره ، وخاف عليهم أن يفروا بإيمانهم ويهاجروا إلى بلاد الحبشة /- فإن بها ملكاً لا ينظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لهم مخرجاً مما هم فيه.

وقد هاجر إلى الحبشة عشرة رجال ، وأربع نسوة ثم زاد المهاجرون للحبشة ، فبلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلاً ، وسبع عشرة امرأة بالإضافة إلى الصبية ، وكلهم من بطون قريش ، وكان فيهم عثمان بن عفان ، وزوجته رقية بنت الرسول على ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس ، وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص .

 رجلين إلى النجاشي ليخرجهم من بلاده - فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة ، وعمرو بن العاص ، ومعهم الهدايا - فلما وصلا إلى بلاد النجاشي طلبا مقابلته ، ثم قالا له "أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان من السفهاء ، فارقوا دين قومهم ، ولم يحخلوا في دينك ، وجاءوا بدين ابتدعوه ، لا نعرفه نحن ولا أنت - وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم ، فهم أعلى منهم عينا ، وأعلم بما عانوا عليهم وعاتبوهم فيه.

فطلب النجاشي هؤلاء المهاجرين وسألهم عن حقيقة دينهم فتقدم جعفر بن أبي طالب ووصف له حالة العرب قبل الإسلام وبعده ، وشرح له أن دعوة الرسول والترمي إلى ترك الأوثان ، وعبادة الله والتخلق بمكارم الأخلاق ، فقال له النجاشي ، هل معك مما جاء به من الله شيء - فقال جعفر نعم - فاقرأه علي - فقرأ جعفر عليه صدراً من سورة مريم ، وفيها حديث عن ميلاد المسيح - فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته ، وبكى أساقفته حتى ابتلت مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم - ثم قال النجاشي لمبعوثي "قريش" إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة اتفاقاً ، فلا والله لا أسلمهم إليكما.

وقد بقى المهاجرون من المسلمين في الحبشة ، وقد أكرمهم النجاشي وأمنهم على حياتهم وأصبحوا في رغد من العيش ، وقد رجع بعضهم فيما بعد إلى مكة قبل هجرة الرسول إلى المدينة وأقام بعضهم في الحبشة إلى السنة السابقة للهجرة.

واستمرت العلاقات بين الجزيرة العربية والحبشة بعد ذلك ، وأصبح العرب يترددون أكثر عليها ، واستقر بعضهم هناك ، وقيل أن أول مسلم هاجر إلى الحبشة واستقر بها هو ود بن هشام المخزومي ، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب.

على أن الأحداث السياسية في الدولة الإسلامية أدت بعد ذلك إلى زيادة الهجرة . إلى الحبشة والاستقرار بها - فالحبشة بموقعها الجغرافي وخصبها ، واعتدال مناخها ، وتنوع مواردها — كانت مغرية للراغبين في الهجرة للعمل سواء في الزراعة أو الرعي أو التجارة.

على أنه على الرغم من أن الصلات بين الأحباش والمسلمين - كما ذكرنا - كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام - طيبة وودية فقد بدأت بعض الاحتكاكات بين الأحباش والدولة الإسلامية - بعد ذلك منذ عهد عمر بن الخطاب.

في عام ٢٠ هـ أرسل الخليفة سرية من المسلمين في البحر بقيادة علقمة بن مجزر المدلجي لمهاجمة الحبشة – ولا تعطينا المراجع تفسيراً لهذا الصدام الذي وقع بين الأحباش والعرب – لكن تذكر المراجع أن ميناء جدة تعرض لغارات الأحباش مما اضطر المسلمين لرد هذا العدوان.

وفي عام ٨٣ هـ اضطر المسلمون لاحتلال جزر دهلك القريبة من مصوع وذلك لضمان مراقبة تحرك الأحباش ، وقد وجدت بهذه الجزر نقوش عربية وشواهد قبور ترجع إلى منتصف القرن الثالث الهجري مما يدل على أن العرب المسلمين كان لهم وجود بهذه الجزر حتى هذا التاريخ ، ويبدو أن دهلك أصبحت لها أهميتها كمركز مراقبة ، وكمحطة تجارية بين شبه الجزيرة العربية والحبشة.

رونشير إلى أن عدداً من القبائل العربية هاجرت واستقرت في السهول الـساحلية المحيطة بأرض الحبشة ، وقد توالت الهجرات لهذه السهول التي كانت في طبيعتها الصحراوية أو شبه الصحراوية شبيهة بما اعتاده العرب في بلادهم.

وبمضى الوقت تحولت المراكز الإسلامية إلى إمارات أو ممالك إسلامية أطلق عليها البعض اسم إمارات أو سلطنات الزيلع الإسلامية ، وأطلق عليها المقريزي ممالك اسم الطراز الإسلامي.

ومن الشعوب التي كونت هذه الممالك أو السلطنات البجة ، والأغفار (الدناكل) والصوماليون والجالا.

ومن أهم هذه الممالك والسلطنات - سلطنة أوفات ، وسلطنة عدل ومملكة فطجار ، ومملكة دوارد ، ومملكة بالي ، ومملكة داره ، وسلطنة شوا ، ومملكة هدية ، ومملكة شرخة - وقد امتدت هذه الممالك من ميناء مصوع شمالاً إلى إقليم أوجادين جنوباً ، ومن رأس غوردفواي شرقاً إلى أطراف الهضبة الحبشية غرباً.

وإن لم تتوحد هذه الممالك الإسلامية تحت سلطنة إسلامية واحدة - لكن ظهرت واحدة أو أخرى من هذه الممالك كقوة كبرى ، فمثلاً ظهرت مملكة شوا الإسلامية التي بلغ أوج عظمتها في القرن السادس الهجري (٣١).

وقامت مملكة إسلامية وإمارات على حين تحصنت النصرانية في مرتفعات وحدثت حروب بين أصحاب الديانتين كان النصر في أغلب الأحيان ، جانب المسلمين، ولم يبق للأحباش سوى أجزاء بسيطة في أعالى الهضبة.

كان للأحباش اتصال دائم مع ملوك أوربا للعمل سوية ضد المسلمين ، وقد ظهر هذا خلال أوقات متباعدة ، فعند الغزو الصليبي قدم الأحباش المساعدات فأصلح لهم دير خاص في بيت المقدس وحرصت الحبشة على مساعدة الملك النسصراني وتحريضه على غزو مصر ، وكان أثر ذلك غزو الإسكندرية عام ٧٦٧ هـ وأقدمت الحبشة على القيام ببعض الأعمال التخريبية إلى أن تحرك الجيوش المملوكية قد حال دون استمرار أعمال الأحباش.

وعندما فتح المماليك في مصر جزيرة قبرص عام ٨٣٠ هـ (١٤٢٧م) اتصل الأحباش بملوك أوربا للعمل ضد المماليك ، وقد تجاوب مع ذلك ملك فرنسسا ملك أرغونة وهدد ملك الحبشة المماليك بالقيام بغزو لبلاد العرب والأماكن المقدسة وتحويل مجرى نهر النيل.

واتصلت الحبشة بالبرتغاليين طلائع المستعمرين الذين قدموا من الجنوب بعد التفاهم حول أفريقيا ، ووعدت البرتغال بتقديم مساعدات للأحباش في قتالهم ضد المسلمين ، ولكن لم يلبث أو وقع الخلاف بين الفريقين بعد دخول البرتغاليين إلى

الحبشة عام ٩٢٨ هـ (١٥٣٤م) إذ حاولوا فرض المذهب الكاثوليكي ، وترك البرتغاليون الحبشة بعد هزائمهم أمام المسلمين بعد ست سنوات.

وفي مطلع القرن العاشر حملت راية الجهاد في شرق الحبيشة إمارة عدل ووصل نفوذها إلى حافة الهضبة في الوقت الذي كان العثمانيون يدخلون من بلاد العرب ليوحدوا المسلمين ويقفوا في وجه البرتغاليين وأطماعهم في المنطقة ، إلا أن حكام إمارة عدل قد اضطروا فيما بعد إلى مسالمة الأحباش بعد أن هزموا أمامهم.

ثم حملت إمارة هرر راية الجهاد وأسلمت الشعوب البدوية مثل الدناقل وغيرها وشجع الهرريين وصول العثمانيين إلى المنطقة ووقوفهم في وجه الخلف البرتغالي الحبشي إذ دعموا سلطان هرر أحمد بن إبراهيم الملقب بالقرين وأمدوه بالأسلحة فاستمرت غزواتهم في الحبشة خمسة عشر عاماً ، وكانت النتائج أن دخل سلطان هرر أجزاء من هضبة الحبشة ، وعاد إلى الإسلام عدد من الذين سبق لهم أن تنصروا تحت ضغط الأحباش ، كما بدأت قبائل الجالا الوثنية تدخل في الإسلام ، كما أن هذه القبائل قد استغلت الخلاف الذي حدث بين الأحباش والبرتغاليين فشقت طريقها إلى الهضبة من الجنوب.

وازداد عدد المسلمين في القرن الحادي عسشر الهجري ، ودخل التجار الكانميون إلى بلاد الحبشة فأسلم على أيديهم كثيرون ، واتجه المظلومون من الأحباش إلى عدالة الإسلام ، وكان المسلمون من الأحباش ذوي مكانة اجتماعية وثقافية وخلقية ، معروفين بالجد في العمل والأمانة في المعاملة ، وقد عرف لهم هذا الأحباش حتى الذين كانوا على غير دينهم غير أن بعض المتعصبين من النصارى كثيراً ما كانوا يسبئون إلى المسلمين ، ويصرون على إقصائهم عن الوظائف الرسمية ، ومع هذا فقد وجد الإسلام طريقه إلى كثير من الزعماء ، وكان أحد رؤوس من ناواب الملك في القرن الثالث عشر مسلماً وهو (الرأس على) وفي عهده تحول نصف أهالي الولايات الوسطى إلى الإسلام.

واهتم المهديون في السودان بالإسلام في الحبشة ، واتخذوا بلدة (القلابات) في شرقي السودان مركزاً للدعوة ، ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذها ملوك الحبشة النصارى ضد المسلمين فقد دخلت قبائل كاملة في الإسلام وكانت من قبل تدين بالنصرانية ، وقد أثار هذا حفيظة الحكام الأقباط فأصدر الملك علم ١٢٩٦هـ بالنصرانية ، وقد أثار هذا جفيظة الحكام الأقباط فأصدر الملك علم ١٢٩٦هـ الممامين ، وقد أجبر أكثر من خمسة وخمسين ألفاً من المسلمين على التعميد ، وأجبرت ألوف أخرى من منازلهم ، وأبيدت جماعة ثالثة (٢٢).

# ب) إسلام أريتريا:

دخل الإسلام أريتريا مع شعاعه الأول .. حين هاجر إليها المعسلمون فعارين بدينهم نازلين على نصيحة نبيهم في أن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد.

وانتشر الإسلام على أيدي صحابة رسول الله على الفطرة السائدة في المكان وتوالت هجرات المسلمين ، ورحلات التجار إلى موانئ أريتريا على شاطئ البحر الأحمر في مواجهة الجزيرة العربية التي عمها الإسلام ، وظل الشعب متمسكاً بإسلامه رغم ما تعرض إليه من غزو دحر أكثره (٣٣).

دخل الإسلام في مناطق شمال أريتريا وغربها عن طريسق التجسار العسرب والعلماء الذين استقروا بين ممالك البجة وحول مناجم الذهب في هجسر وغيرها منذ القرن التاسع الميلادي.

فعلى أثر تكرر غارات القراصنة على ميناء جدة في عامي ١٣٠٥م و ١٤٠٥م عدوليس التي وصلت إدارتها إلى مرحلة الذبول نتيجة الصراع الروماني الفارسي الذي أقحم اليمن وأكسوم في حروب طويلة ، اضطر العرب الأمويون إلى الاستيلاء على جزر دهلك وشاطئ مصوع وعدوليس في عام ٨٤ هـ الموافق (٢٠٧م) وأقام الأمويون هناك القلاع والحصون وأمنوا طرق التجارة ، فازدهرت البلاد وتشجع العرب على استيطان المنطقة وتعميرها.

وأصبحت هذه المنطقة بحكم موقعها على الساحل المقابل لجنوب الجزيرة العربية المجال الحيوي للجماعات التي خرجت من الجزيرة العربية التجارة وطلب الرزق أو لاتخاذ مواطن جديدة هرباً من حالات الذعر التي سادت الجزيرة العربية والعالم الإسلامي بسبب حروب الردة ، ثم حروب الأمويين والعباسيين وحروب العباسيين مع العلويين.

وكانت القرون الثلاثة التي تلت القرن السابع الميلادي فترة تصاهر فيها العرب النازحون مع قبائل البجة التي اكتسحت المنطقة والقبائل الكوشية القديمة ، وعن طريق المصاهرة والتجارة انتشر الإسلام حتى أن المؤرخ الإيطالي كونت روسي يسشير إلى قيام ولايات إسلامية عربية مزدهرة في دهلك والشواطئ الأرترية في القرن الثامن الميلادي.

ويعتقد أن قبائل الدناكل في جنوب أريتريا والسمهر في ضواحي مصوع تعدد من أقدم سكان إريتريا اعتقاقاً للإسلام ، كما انتشر الإسلام بين قبائل الساهو التي تسكن في المنطقة الممتدة من خليج زولا إلى مرتفعات أكلي قوازي في القرن الرابع عسشر عن طريق أسر دينية عربية أشهرها أسرة (بيت شيخ محمود) التي تسكن زولا وتدعي الانتساب إلى الزبير بن العوام ، أما قبائل الساحل والبني عامر فقد انتشر الإسلام بينها ابتداء من القرن العاشر الميلادي ، ويذكر تجار البندقية في القرن الخامس عشر قبيلة بيت معلا كقبيلة إسلامية تعيش في سواحل شمال اريتريا ، وهو موطنها حتى الآن مصع امتدادها إلى منطقة بركة ، ولعل لعائلة (عد شيخ حامد ولد نافعوتاي) تأثير كبير في نشر الإسلام بين قبائل الحباب والبني عامر ، وتنتمي هذه الأسرة إلى أشراف قريش ، وقد قدمت إلى إريتريا عن طريق السودان ، ولها حتى الآن زوايا لنعليم الدين في (زفا شيخ) في محافظة الساحل ، كما لها مركز آخر في (امبيرمي) على بعد ١٥ كيلو مترأ شيخ) في محافظة الساحل ، كما لها مركز آخر في (امبيرمي) على بعد ١٥ كيلو مترأ شمالي مصوع ، وتعمر القرية بأضرحة الأولياء من هذه الأسرة الدينية.

وخلال القرن التاسع عشر تحول عدد من القبائل الناطقة بالتجري والتي كانت تعتنق المسيحية ، إلى الإسلام ، ومنها الماريا والمنسع والبلين والبيت جوك والحباب

بفروعها الثلاثة (بيت أسقدي ، عد تكليس ، عتماريام) وكانت أسر حاكمة نزحت من هضبة حماسين إلى المرتفعات الشمالية واخضعت لسلطانها قبائل التجري الكثيرة العدد، كما اعتنقت قبيلة الباريا في وادي القاش الإسلام ، وكانت من قبل وثنية ، وكذلك بعض من قبيلة البارا.

ويعود إسلام هذه القبائل إلى جهود السيد محمد عثمان المرغني ، مؤسس الطريقة الختمية الذي أوفده شيخه أحمد بن إدريس من مكة في عام ١٨١٧ وبصحبته السيد محمد على السنوسي ، مؤسس الطريقة السنوسية ، حيث افترقا بعد وصولهما إلى مصر ، فتوجه الأول صوب الجنوب إلى السودان ثم إريتريا ، وعاد بعد أن نسشر الإسلام والطريقة الختمية إلى مكة ، مخلفاً عدداً من الأبناء واصلوا بعده جهوده ، بينما توجه الثاني إلى شمال أفريقيا وأسس طريقته هناك.

وهناك أسر دينية أخرى أقامت الزوايا لتعليم القرآن والدين في مختلف البقاع الإريترية ، وأشهرها (عد شيخ) في الساحل و (عد سيدنا مصطفى) في بركة ، و(بيت درقي) و(عد معلم) في شمال إريتريا وغربها و (بيت الشيخ إبراهيم الخليل) في طيعو في دنكاليا وعائلة (كبيري) في الهضبة الإريترية وكانت بالأصل تقيم في جزر دهلك ، وهذه كلها بيوتات دينية كانت تتوارث تدريس الدين وتحفيظ القرآن مكرسة جهودها لرسالتها ، وتعيش شظف العيش معتمدة في إعاشة طلابها على هدايا عامة المسلمين وأثريائهم ، وتتتسب إلى العرب بصلة الرحم ، وكان يبرز من بينها ومن عامة المسلمين فقهاء ينبغون في العلم واللغة العربية ويتلقون علومهم في زبيد أو المدينة المنورة أو الأزهر ، وعرفت قرية زولا بالزوايا لتعليم الدين وقد تخرج منها عدد من القهاء.

وقد انتشر الإسلام في الهضبة الإريترية بين قوم عرفوا باحتراف التجارة يطلق عليهم (الجبرية) وهي كلمة أطلقت أيضاً على أماكن وأقوام مختلفة في العصور الوسطى، فسميت (إيفات) في قلب هضبة (شوا) داخل أثيوبيا بالجبرية، كما سميت

زيلع في ساحل الصومال بهذا الاسم ، بل أطلق هذا الاسم في بعصض الأحيان على عموم مسلمي الحبشة ، وفي الأزهر في القاهرة رواق قديم يعرف برواق الجبرتة ، ويذكر الحميمي في كتابه (سيرة الحبشة) (١٦٦٥م) أنه التقى بزعيم (آل كبيري صالح) في أندرته بهضبة التجراي ويقول أن أسرته تقوم في كل بلاد الحبشة بنشر الإسلام وتعليمه.

وهكذا انتشر الإسلام في سواحل إريتريا وأجزائها الشمالية والغربية وفي قسسم من هضبتها عن طريق عدوليس وباضع ، وهي الطريق نفسها التي دخلت منها المسيحية من قبل ، ولم تحدث بين أتباع الطائفتين احتكاكات أو حروب دينية ، بل تعايش السكان بما عرف عنهم من تسامح وبما كان بينهم من وحدة الأصول والمصالح التجارية والزراعية والرعوية المشتركة ، تعايشوا بسلام وفق شعار (لكم دينكم ولي دين) حتى تدخلت قوى أجنبية في القرن السادس عشر — برتغال وأتراك — جرت أهل البلاد إلى صراعات طائفية (٢٤).

على أن انتشار الإسلام لم ينحصر في السواحل الإريترية ، بل امتد عبر أريتريا إلى داخل الحبشة حتى تألفت سبع ممالك إسلامية عربية عرفت ببلاد الطراز الإسلامي ، ويعزو أولندورف (Ullendroff) في كتبه الأثيوبيون (The Ethiopuans) سرعة انتشار الإسلام بين الأقوام الحامية الكوشية في سواحل أريتريا ودواخل الحبشة حتى بحيرات عروسي على مقربة من الحدود الكينية الحالية ، يعزو ذلك إلى رغبة هؤلاء القوم في النجاة بأنفسهم من الاسترقاق ، إذ كانت قسوة تجار الرقيق بالغة ، وكان اعتناق الإسلام يمنح هؤلاء أماناً من غارات تجار الرقيق باعتبار أن الإسلام يمنع استرقاق المسلم وأن اعتناق هؤلاء للإسلام كان يستعرهم بالانتماء إلى أخوة عالمية ، من دون أن يكلفهم ذلك الانسلاخ من بيئتهم وعاداتهم التي كان دعاة الإسلام يتسامحون إزاءها.

#### ازدهار إمارة دهلك :-

اكتسبت إمارة دهلك أهمية تجارية كبيرة في العصور الوسطى ، واستقل سلطانها عن صاحب اليمن وقد كان من قبل تابعاً له ، إلا ما كان من علاقة المداراة والاسترضاء عن طريق إرسال الهدايا من الرقيق والعسل والشمع.

ووسع مملكته حتى شملت جزر باضع ومناطق السساحل الأريتسري ، وأجبسر القبائل المجاورة على دفع الضريبة لعامله في باضع (مصوع)

وصحب الانتعاش الاقتصادي نوع من الانتعاش الثقافي ، فاستقر فيها العلماء وتأسست فيها زاوية لتعليم الدين واللغة ، وتدل الخطوط الكوفية الجميلة التسي وجدت منحوتة بكثرة في الأضرحة والقبور والمساجد والقصور إلى انتعاش حركدة الثقافة ، وقد أشار كل من المسعودي وابن حوقل إلى ازدهار التجارة في جزر دهلك وخاصدة تجارة الرقيق السيئة الصيت.

ويتحدث سكان دهلك اليوم لهجة (تجري) محرفة تمتزج فيها ألفاظ من اللهجات الدنكلية والعربية والتجرينية ، دلالة على الصلة التاريخية للجزر بالأقاليم المجاورة ، وانتقال السكان واختلاطهم لأغراض التجارة والحروب والتعليم (٣٥).

ذهبت أعداد من شيراز من بلاد فارس إلى سواحل أفريقية الشرقية وتفرقوا في أنحائها ، كما هاجرت مجموعة من الإحساء في شرقي جزيرة العرب ، واتخذت مقامها هناك.

استقر هؤلاء المسلمون جميعاً على طول الساحل الشرقي لأفريقيا من القرن القويقي في شمال بلاد الصومال وحتى مدينة (سفالة) في بلاد موزمبيق على خطع عرض ٢٠ جنوباً ، ولم يتوغلوا إلى الداخل كثيراً ، وكانت مهمتهم تجارية في أغلب أمرها ، وإن كانت التجارة قد يسرت في كثير من الأحيان سبل الاتصال بالسكان ودعوتهم إلى الإسلام.

استطاع هؤلاء المسلمون أن يؤسسوا مراكز تجارية كبيرة من أشهرها (كلوة) و(دار السلام) و(سفالة) وقد زار هذه المراكز الرحالة المسلم "ابن بطوطة" ووصفها وصفاً جميلاً ، كما أعجب بهذه المدن البرتغاليون عندما جاءوا مستعمرين نظراً لنظامها ونظافتها.

أسس المسلمون في هذه المناطق إمارات وممالك متعددة ، ولم تكن متحدة فيما بينها الأمر الذي جعلها ضعيفة لا تثبت طويلاً أمام قوة البرتغاليين الذين كانوا طلائع المستعمرين في تلك الجهات ، ومن أشهر هذه الممالك مملكة الزنج التي تأسست في القرن الرابع ، وكانت حاضرتها مدينة كلوة في جنوبي تانزانيا اليوم ، وقد استطاعت هذه المملكة أن تنشر الإسلام في كل ما يسمى اليوم "زامبيا وموزمبيق ، ومالاوي" وبلغت جهودها في هذا السبيل روديسيا (٣٦).

#### ج) الصومال:

دخل الإسلام في الصومال منذ أيامه الأولى ، ورغم اخستلاف الآراء حسول تاريخ دخول الإسلام في الصومال . إلا أن أقرب الأدلة الراجحة إلى الحقيقة ما ذهسب إليه بعض المؤرخين من أن الإسلام ظهر في الصومال قبل هجرة الرسسول السي المدينة المنورة عن طريق الصحابة المهاجرون إلى الحبشة.

ظهر الدين الإسلامي في الصومال الذي يحيط به من الشمال الغربي — الحبشة المسيحية ، وفي الغرب جاله الوثنية ، فكان لزاماً على الشعب الصومالي المسلم حمسل راية الدعوة الإسلامية في منطقة القرن الأفريقي ، ورغم محاربة الأحباش لانتشار الدين الإسلامي إلا أنه يبدو أن فترة قد مضت دون أن تجد الحبشة فرصة لمحاربة انتشار الإسلام ومقاومته بسبب :-

أولاً: انشغال الحبشة بالصراع الدموي الذي قام به المسيحيين واليهود الذين اغتصبوا عرش الحبشة من سنة ٩٢٥ - ١٢٥٥م.

ثانياً: لم يكن للحبشة تنظيم سياسي أو حكومة مركزية قوية تقف في وجه التيار الإسلامي الجارف.

هذا أدى إلى إيجاد فرصة لتأسيس (الإمارات الزيلعية السبع) أو دول الطراز الإسلامي التي كانت في صراع مستمر مع الحبشة لفترة طويلة من النزمن ، وهذه الإمارات هي:-

وهي عبارة عن سبع محافظات يتولى شئون كل منها حاكم صسومالي مستقل ذاتياً . ويرجع الفضل في تأسيس هذه الإمارات إلى المهاجرين العرب (٣٧).

أما الصراع الإسلامي الصومالي مع الحبشة المسيحية فقد استمر في القرنين الدابع عشر والخامس عشر إلى أن تولى عرش الحبشة "لبنا دنقل" Lebna Dengel الرابع عشر والخامس عشر إلى أن تولى عرش الحبشة "لبنا دنقل" 10٤٨ -- ١٥٤٨) ، وقد أثارت أنباؤه الاهتمام في أوربا.

وكان مجئ البرتغاليين نذيراً لا يمكن تجاهله ، فسعوا إلى الاستيلاء على السواحل الصومالية حتى يتمكنوا من القضاء على النفوذ الإسلامي والتجارة العربية وبذلك يخلو أمامهم طريق التجارة الشرقية ، وأدرك المسلمون من الصوماليين والدناقلة وغيرهم أن تحالفاً بين الأحباش والبرتغاليين المسيحيين فيه دمارهم وسوف ينتهي الأمر بخضوعهم للاستعمار الأجنبي (٢٨).

وتزعم الجهاد ضد هذه القوى المسبحية التي شاركت فيها البرتغال مع الأحباش الزعيم المسلم والإمام الغازي أحمد بن إبراهيم الذي كان لجهاده أثر كبير في نسشر الإسلام في شرق القارة ، حيث شهد القرن السادس عشر دخول قبائل البدو في حركة الجهاد الإسلامي.

وقف الإمام أحمد بن إبراهيم أمام غزو الأحباش الذين اندفعوا إلى غزو إمسارة هرر الإسلامية عام ١٥٢٧ وهزم الأحباش وانتصر عليهم في ١٥٢٩ وواصل غرو الحبشة من الداخل ، وفي ١٥٣١ دخل منطقة شوا وأمهرة واستطاع المسلمون السيطرة على جنوب الحبشة عام ١٥٣٥ فاستنجد الأحباش بالبرتغاليين الذين أرسلوا قوة قوامها يزيد عن أربعمائة جندي من حملة البنادق لمناصرة الأحباش ضد هذا الجهاد الإسلامي ، مما أعطى المعارك طابعاً صليبياً (٢٩).

ولكن في عام ١٥٤٠ مات الإمبراطور "لبنا دنقل" وخلف ابنه الإمبراطور "حديوس" الذي انتصر على الصوماليين في معركة رهيبة بالقرب من بحيرة تانا (٤٠٠).

الجدير بالذكر أن الأتراك كان لهم دور هام في مساندة مسلمي الصومال ضحد مسيحي الحبشة والبرتغال ، فقد قدم الأتراك المال والأسلحة إلى الصوماليين عند اندلاع الحرب بين الجانبيين وذلك عن طريق حاكم "زبيد" باليمن ، كما كان شريف مكة يمدهم بالمساعدات المالية والعسكرية ، وفي نفس الوقت نجد أن كلاً من تركيبا والبرتغال كانت تهدف إلى السيطرة على البحر الأحمر والهيمنة على المراكز التجارية (13) وفي ١٥٥٩ شنت القوات الصومالية هجوماً بالتعاون مع هرر قتل فيه "جلاديوس" وبالرغم من الانتصار فإن الحبشة المسيحية نجت وزال الأمل في إقامة دولة إسلامية فيها (٢٤). وقد انحسر نفوذ الصوماليين في هرر وملحقاتها بالتدرج (٣١).

#### هوامش الفصل التمهيدي

- ۱- د. عبد القادر محمود : الفكر الصوفي في السودان ، مصادره وتياراته وألوانه ، دار الفكر العربي ١٩٦٨ ١٩٦٩ ، ص ٤٢ ، ٤٣
- ۲- د. شوقي عطائه الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم ، تاريخ المسلمين في أفريقيا
   ومشكلاتهم ، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ، ١٩٩٦ ، ص ٢٦.
- ٣- د. إسماعيل أحمد ياغي ، محمود شاكر : تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ، جــ ٢ ،
   قارة أفريقيا ، دار المريخ للنشر ، السعودية ، ١٩٩٣ ، ص ١٩٤ .
  - ٤- نفسه، ص ٢٠٤
  - ٥- د. عبد القادر محمود: المرجع السابق، ص ٤٣ ٥٤
- ۲- د. فرغلي على تسن: قبائل الشلك في جنوب السودان وتجارة الرقيق فيها ١٨٢٠-١٨٧٧،
   مجلة كلية الآداب فرع دمنهور جامعة الإسكندرية ، العدد الثالث ١٩٩٩ ، ص ٢٣٧.
  - ٧- د. شوقي عطالله الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم ، ص ٢٢ ، ٢٣.
- ٨- د. جميل عبد الله محمد المصري: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ، جــــ٢ ،
   مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ١٩٨٦ ، ص ٤٠٩.
  - ٩- د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٢٦ ، ٢٧.
    - ۱۰ د. ياغي ، شاكر ، ص ۲۵۲.
- 11- عثمان صالح سبي: تاريخ أريتريا ، دار الكنوز الأدبية ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٨٤ ، ص١٢٢ ، ١٢٣.
  - ١٢- د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٢٧.
- 17- د. سعد زغلول عبد ربه البرتغاليون والبحر الأحمر ، سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث ، جامعة عين شمس (البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة) ١٩٨٠ ، ص ٢١٨ ٢٢٠.

11- د. مصطفى خالدي ، د. عمر فروخ : التبشير والاستعمار في البلاد العربية – عبرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي ، منشورات المكتبة العبصرية ، بيروت ، ١٩٨٢ ، ص ٢٤٢ – ٢٤٦.

- ١٥- د. جميل المصرى ، ص ٤١١.
- ١٦- د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٥ ١٣.
  - ۱۷- د. ياغي ، شاكر ، ص ۲۲۴.

۱۸ - د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم: المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، ۱۹۸۹ ، ص ۳۸ ، ۳۹.

- ١٩- نفسه، ص ٤٤، ٨٤.
- · ۲- نفسه ، ص ۸۱ ، ۹۱.
- ۲۱ د. یاغی ، شاکر ، ص ۲۰۵ ، ۲۰۱.
- ٢٢- د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٨٩.
  - ۲۳ د. یاغی ، شاکر ، ص ۲۰۱.
- ٢٤ د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٨٩ ، ٩٠.
- ٢٥ أحمد طاهر : أفريقيا فصول من الماضي والحاضر ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٧٥ ،
   ٢٥ ٧١ .
  - ۲۱- د. ياغي ، شاكر ، ص ۲۰۷.
  - ٢٧- د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٩٠ ، ٩١.
    - ۲۸ د. ياغي ، شاكر ، ص ۱۹۶ ، ۱۹۰.
  - ٢٩ د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٩٢ ، ٩٣.
    - ۳۰ د. ياغي ، شاكر ، ص ١٩٥.
  - ٢١ د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٢٣ -- ٢٦.
    - ۳۲ د. ياغي ، شاكر ، ص ۲۰۲ ، ۲۰۳.

٣٣- د. على جريشة : حاضر العالم الإسلامي ، دار المجتمع للنــشر والتوزيــع ، الـسعودية ، ١٩٨٦ ، ص ١٤٥.

٣٤- عثمان صالح سبي ، ص ١١٦ - ١١٩.

۳۰ نفسه ، ص ۱۲۰ ، ۱۲۱.

٣٦- د. ياغي ، شاكر ، ص ٢٥٩.

٣٧- محمد فريد السيد حجاج: صفحات من تاريخ الصومال ، دار المعارف، ١٩٨٣ ، ص ٩٠٨

٣٨- د. راشد البراوي : الصومال الكبير - حقيقة وهدف ، مكتبة الأنجلو المسصرية، ١٩٦١ ، ص ٢٠ ، ٢١.

٣٩ د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم: المرجع السابق ، ص ٢٢٠.

٤٠ - د. راشد البراوي : المرجع المعابق ، ص ٢٢.

١٤ - محمد فريد السيد حجاج: المرجع السابق ، ص ١٩.

٤٢- د. راشد البراوي ، ص ٢٢.

۶۳- محمد فرید ، ص ۳۹.

## الفصل الأول

# الكشوف البرتغالية والاستعمار الأوربي على السواحل الأفريقية

- العوامل التي أدت إلى الكشوف البرتغالية في أفريقيا.
  - مراحل كشف طريق رأس الرجاء الصالح.
    - الكشوف البرتغالية الداخلية في أفريقيا.

أولاً: الحبشة.

ثانياً: الساحل الغربي.

تُللتاً: الكونغو وأنجولا.

رابعاً: الساحل الشرقي.

خامساً: كشف منابع النيل.

سادساً: جنوب أفريقيا.

# العوامل التي أدت إلى الكشوف البرتغالية في أفريقيا:

كان من أثر الحملات الصليبية أن اعتاد الأوربيون الأسفار وتحمل المسشاق واتسعت معلوماتهم عن الأرض ، وما بها من أقطار مختلفة ، وقد لعبت العوامل الدينية دوراً كبيراً في حركة الكشوف الجغرافية ، كما لعبت دوراً كبيراً في تخطيط سياسة البرتغال أثناء حركة الكشوف ، حيث تملكتهم رغبة قوية في مطاردة المسلمين فسي غرب أفريقيا وتحويلهم إلى المسيحية ، وتحول أثيوبيا إلى المذهب الكاثوليكي وفصلها عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر (١) كان الدافع الديني من أهم دوافع البرتغال منذ أن نجحوا في طرد العرب من أيبيريا وتعقبوهم بعد ذلك لشواطئ أفريقيا السشمالية والغربية ثم وصلوا إلى رأس الرجاء الصالح فشرق أفريقيا في محاولة للوصدول إلى تجارة الشرق التي كانت تبسط تجارة الشرق التي كانت تبسط نفوذها على الشام ومصر والحجاز (١).

ومن المعروف أن الدافع الأساسي لهنري الملاح في جهوده الاستكسشافية هو العامل الاقتصادي بجانب العامل الديني ، فقد كان مؤمناً بإمكان الطواف حول أفريقيا والوصول إلى الهند عن طريق هذا الطريق ، وبالتالي الحصول على الأرباح الطائلة التي تستأثر بها مدن إيطاليا البحرية لاحتكارها التجارة مع الشرق.

ويتداخل العامل الاقتصادي مع التعصب الديني في دفع البرتغاليين نحو السياسة التوسعية التي اتبعوها في شمال أفريقيا منذ احتلال البرتغال لمدينة سببتة في عام ١٥٥ (٣).

الجدير بالذكر أن هنري الملاح كان رئيساً لهيئة اليسوعيين (الجزويت) التي ورثت الداورية في أملاكها وبالتالي كان يهمه العمل على كسب أراضي وميادين جديدة للمسيحية ، لذا أمضى نحو أربعين عاماً في إعداد الحملات الاستكشافية وإرسالها إلى شواطئ أفريقيا الغربية حتى تم كشف بعض الجزر المهمة في المحيط الأطلسي مثل جزيرة ماديرا Madeiras عام ١٤٢٠ وجرزر كاناري وجرزر أزور Azores

(١٤٤٤ – ١٤٣١) هذا بالإضافة إلى بعض المراكز على شاطئ أفريقيا متسل السرأس الأبيض ١٤٤٦ Cape Verde والرأس الأخضر ١٤٤٦ Cape Blanice (٤).

ويظهر أثر العامل الاقتصادي بوضوح إذا ما عرفنا أن مراكش اقترنت دائماً في أذهان البرتغاليين بتشييد اقتصاد الإمبراطورية البرتغالية ، إذ كان هدف القدائمين بأعمال الكشف والاستعمار في ساحل أفريقيا الغربي هو أن يزودوا من مراكش بالقمح والخيل ليشتروا بها الذهب من الرؤساء الأفارقة الذين يتعاملون مع المحطات البرتغالية ثم يستخدمون هذا الذهب لشراء التوابل من الشرق الأقصى (٥).

ليس هذا فحسب فإن التحسينات التي أدخلها البرتغاليون على بناء المسفن والتي كان من نتائجها التمكن من صنع قوارب خفيفة تزن ٢٠٠ طن وقادرة على السير في الرياح.

وكذلك استخدام البوصلة في الملاحة البحرية وإدخال تعديلات على البوصلة القديمة بإضافة مؤشر يبين اتجاه الرياح الأمر الذي ساعد على تقدم الملاحة البحرية.

ذلك بالإضافة إلى أنه أمكن التغلب على الصعوبات التي كانت تعترض الرحالة في التقدم إلى الجنوب من رأس بوجادور والتي أهمها أن الرياح التجارية في هذه المنطقة تهب من الشمال الغربي فتجعل طريق العودة صعباً ، كما أن الساحل فقير ويصعب فيه الحصول على طعام أو ماء (٢).

وعلى وجه العموم فإن طبيعة الاستعمار التجارية البرتغالية انعكست على قصر اهتماماته على الأشرطة الساحلية مثل (ساحل غانا وساحل الذهب وساحل العاج وساحل الزنج وساحل مالابار ... إلخ ، وبدأت تجارة رابحة بين بلاد غانا وبين البرتغال ، إذ بدأ التجار والملاحون يقتنصون العبيد من تلك الجهات ويقومون بسنقلهم إلى أسواق أوربا، وجنوا من هذه التجارة ربحاً وفيراً أغرى الكثير من التجار بالمغامرة والقيام برحلات متوالية إلى جهات أفريقيا الغربية ساعدت على التوسع في حركسة الكشف ، وكانت موضع تشجيع الأمير هنري الملاح حتى مات عام ١٤٦٠ (٧).

## مراحل كشف طريق رأس الرجاء الصالح:

وخلال الفترة ما بين عامي ١٤٣٤ ، ١٤٦٢ كان تقدم البرتغاليين تدريجياً على ساحل أفريقيا الغربي فاكتـشفوا نهـر الـسنغال ووصـلوا إلـى السرأس الأخـضر 1٤٦٢ في عام ١٤٦٥ ، كما أنهم بعد وفاة هنري الملاح بعامين فـي ١٤٦٢ أبحروا في خليج غانة إلى أن وصلوا إلى النقطة التي أقاموا عليها فيمـا بعـد قلعـتهم المعروفة باسم "المينا".

ثم بدأ عام ١٤٧٠ وتوقفت حركة الكشف قليلاً ١٤٨٢ م، وفي خيلا هذه الفترة تمت اتفاقيات بين البرتغاليين وبعض القبائل الموجودة في غرب أفريقيا على إرسال بعثات لاكتشاف مناطق معينة ومن ثم ففي هذه الفترة تم اكتشاف الجزء المتبقي من سياحل غانيا كميا أنهم في عيام ١٤٧٥م، وصيلوا إلى رأس كياثيرين Cape Catherine على خط عرض ٥٢ جنوباً.

والفترة (١٤٩٧ - ١٤٩٧) تميزت برحلتين قام بهما على التوالي ديجو كام Diego Cam وبارثولوميو دياز Bartholomaw Dias الأول قام برحلته في عام ١٤٨٢ م واستطاع أن يجمل النفوذ البرتغالي إلى مصب نهر الكنغو فوصل إلى رأس سانت ماري Cap st .Mary على خط عرض ٢٦ - ١٣ جنوباً كما أنه في رأس سانت ماري ١٤٤٢م ، وصل إلى رأس مونت نجرو Monte negro عند خط عرض ١٤٠٠ أو جنوباً وكاب كروس Cape Cross على بعد ٩ جنوب السرأس عرض ١٤٠٠ أو جنوباً وكاب كروس Cape Cross على بعد ٩ جنوب السرأس السابقة ، وبذلك تم في هذه الرحلة كشف ما يقرب من ١٤٥٠ ميل من الساحل الغربي الفريقيا في منطقة يسودها تيار بنجويلا والرياح التجارية الجنوبية الشرقية.

أما الرحلة الثانية التي قام بها دياز في عام ١٤٨٧ م، فكسان الغسرض منهسا الوصول للهند وإيجاد مملكة القس بريستر جون التي قيل أنها تبعد قليلاً عسن السساحل الغربي لأفريقيا ، وقد رحل دياز من لشبونة ووصل إلى الكنغو ومنها سار جنوباً إلسى خليج والفيش Walifich وهناك تفادى التيارات البحرية التي تسدور حسول أفريقيسا

بالاتجاه إلى الجنوب إلى أن وصل إلى نطاق الرياح الغربية ومن ثم اتجه شرقاً فسشمالاً إلى خليج موصل Mosel Bey ومن هناك تمكن من الوصول بمصعوبة إلى نهسر جريت Creat Fish river

وفي طريق عودته مر بسهولة بمنطقة الكاب ووصل إلى لـشبونة فـي عـام ١٤٨٨ بعد أن اكتشف من الساحل الأفريقي حوالي ١٢٦٠ ميلاً (^).

وكان يهدف للوصول إلى الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا ، وقد نجح في مهمته ، ثم عاد إلى بلاده يحمل أكاليل النصر ، ونظراً لما قاساه من هول الزوابع عند طرفي القارة ، أطلق عليه "رأس الزوابع" ولكن ملك البرتغال عندما أيقن أنه حقيقة الطرف الجنوبي للقارة وأن هذا الكشف يشير إلى الوصول إلى الهند سماه "رأس الرجماء الصالح" (٩).

وفي عام ١٤٨٧ استدعى خوان الثاني ملك البرتغال المدعو بدرو دي كوفيلهام الفونسو دي يافا Pedre de Covulham and Alfonra de Pauva وعهد اليهما بمهمة مزدوجة البحث عن مملكة الملك "القس يوحنا العبد المحمة المكال وهي مكان ما من الأرض (الصين أو الهند .. أو الحبشة) ومعرفة المكان الذي توجد فيه الدار صيني (القرفة) وغيرها من الأفاوية التي تستوردها البندقية عن طريق بلاد المسلمين Maarr.

والهدف من ذلك هو أولاً: محاولة الاتصال بتلك البلاد النصرانية للاتفاق معها على محاربة المسلمين ومقاومة توسعهم ، وثانياً: التغلب التجاري على البنادقة وذلك بمحاولة استيراد الأعطار والطيب والأفاوية بطريق مباشر إلى البرتغال وفي الوقيت الذي اتجه فيه رسولاً ملك البرتغال إلى الشرق كان دياز يتم اكتشاف الطريق البحري من البرتغال حتى الطرف الجنوبي من القارة الأفريقية ، ويستدير حوله متجاوزاً رأس الأعاصير (الرجاء الصالح 1500 - 1000).

وكان الرحالة البرتغالي بيدرو كوفيلهام (Pedro De Covlham) قد وصل إلى مصر في عام ١٤٨٧ م وسافر عن طريق البحر الأحمر لعدن والهند ، وفي اثناء عودته زار أغلب المناطق العربية في الساحل الشرقي لأفريقيا و دخل جنوباً حتى شرم سفاله (Sofala) ثم عاد إلى القاهرة (١١). حيث قابل رسولين لملك البرتغال نقلاً إليه أمر الملك بالبحث عن مملكة القس يوحنا ، فأرسل مع أحدهما تفاصيل رحاته شم سافر إلى جدة (ويزعم أنه زار مكة والمدينة مما يؤكد أن نجاحه عاتد إلى معرفته العربية فحسب ، بل إلى ادعائه الإسلام) وانتهى إلى زيلع ومنها نفذ إلى الحبشة حيث استقبله ملكها استقبالاً حسناً ، وأقطعه أرضاً وتزوج سيدة حبيشية ، وليم يسمح له بمغادرة البلاد ، وبعد ثلاثين عاماً وصلت سفارة البرتغال إلى الحبشة ومعها المدعو الفاريز ، ١٥ م فكان كوفيلهام بحكم معرفته باللغات والعادات الحبيشية خيير معين لسفارة بلاده (١٠).

وقد فتحت المعلومات الهامة التي جمعها هذا الرحالة - العيسون إلى أهميسة المناطق العربية بشرق القارة ، وكان أساساً للرحلة التي قام بها فيما بعد فاسكو داجامسا (Vasco Da Gama) حول رأس الرجاء الصالح ووصل إلى الإمسارات العربيسة بشرق أفريقيا ثم الهند (١٣).

تتمثل هذه المرحلة في وصول فاسكوداجاما للهند بعد أن اكتشف ما يقرب مسن المعدد من الساحل الشرقي لأفريقيا في المنطقة المحصورة ما بين المنطقة التي توصل إلى دياز والمنطقة التي عرفها العرب على ساحل أفريقيا الشرقي في الفترات السابقة ، وقد بدأ فاسكو داجاما رحلته الاستكشافية في عام ١٤٩٧ وكانت تصمم ١١٨ بحاراً وع سفن صنعت اثنان منهما خصيصاً لغرض الرحلة وقد زودت هذه السفن بأحدث الأجهزة الخاصة بالملاحة في ذلك الوقت كما زود ربانيها بأحدث المعلومات التي تضمنتها الخرائط والكتب.

ويدأت الرحلة من نهر تاجوس Tagus في يناير عام ١٤٦٧ ووصل إلى الرأس الأخضر في يوليو من نفس العام ورحل في شهر أغسطس حيبت اتجه نحو الجنوب متبعاً طريقاً مخالفاً لسابقيه بعيداً عن الساحل ، وفي ذلك يقول "إننسي حتى ٣ نوفمبر من نفس العام لم أستطيع رؤية أية يابس ، كما أنه وبحارته لهم يسستطيعوا أن يعرفوا على وجه الدقة الطريق الذي سلكوه إلى أن شاهدوا الساحل أخيراً ورسوا فسى خليج سمى باسم سانت هيلانه St. Helana . وهي النقطة الأولى ( التي حدث فيها اختلاط بين العناصر البرتغالية والهوتنتوت ومن سانت هيلانه أبحروا جنوبا ومروا على رأس الرجاء الصالح متجهين إلى خليج موصل حيث رسوا هناك ، وواصلوا السير بعد ذلك شمالاً حتى اكتشفوا في يناير سنة ١٤٩٨ نهراً صغيراً رسوا إلى جانبــه حيث وجدوا هناك منطقة عامرة بالسكان ولذلك أطلق عليها اسم "أرض الرجال الطيبين" The Land of Good people كما سموا النهر باسم نهر النحاس وذلك نظراً لوفرة النحاس لدى الأهالي هناك ، بعد ذلك اتجهوا شمالاً إلى موزمبيت حيث قابلوا بعض التجار العرب وحصلوا منهم على كثير من المعلومات التي تتصل بالملاحة والتجارة في هذه المنطقة ، ومن مالندي اتخذوا قبطاناً من الأهالي واتجهوا إلى الهند مستخدمين الرياح الموسمية فوصلوا إلى الغابات الغربية للهند ورسوا بالقرب من علكتا في ٢٣ مايو سنة ١٤٩٨م، وبذلك تتم قصة كشف الطريق البحري للهند حيث يعود بعد ذلك فاسكو داجاما إلى لشبونة في عام ٤٩٩ ام . بعد أن استغرقت رحلته ٦٣ يوماً قطع خلالها ما يقرب من ٢٤,٠٠٠ ميلاً بحرياً (١٤).

## الكشوف البرتغالية الداخلية في أفريقيا:

# أولاً: الحبشة:

كانت تجارة الحبشة في أيدي أبناء فينيسيا لفترة من الزمن ولذلك فكانت لديهم معلومات جيدة عن هذه البلاد ، تلك المعلومات التي جمعوها عن طريق الأهالي وبواسطة بعض الرحالة مثل كوفيلهام Covilham الذي زار تلك السبلاد في عام ١٤٨٧ في نفس الوقت الذي رأى فيه البرتغاليون ضرورة بسط نفوذهم السياسي

والحربي على الحبشة لتأمين طريقهم التجاري للهند ، ويضاف إلى ذلك فسإن بعثات النبشير البرتغالية كان لها أثر كبير في الكشف الجغرافي في هذه المنطقة ، ففي عام ١٦٠٢ ذهب بيردر – بيز Perdro-pez إلى الحبشة حيث زار منابع النيل الأزرق وتوصل لاكتشاف السبب الحقيقي لفيضان النيل ، كما أنه في عام ١٦٠٤ ذهبت بعثة تبشيرية أخرى برئاسة أنطونيو فيرنانديز Antonio Fernandes إلى فريمونا ومصوع.

وقد قام لوبو j. Lebo أيضاً برحلة كان الغرض منها اكتشاف طريق جديد يصل الحبشة بمالندي ، وفي هذه الرحلة تتبع الساحل الشرقي لأفريقيا في المنطقة المحصورة بين جزيرة باتي ونهر جوبا وبعدها أدرك أنه لن ينجح في اكتشاف الطريق المزعم إيجاده فقرر الذهاب إلى الهند ، ومن هناك عاد إلى البحر الأحمر وذهب إلى فريمونا حيث اتخذها مركزاً لرحلاته المختلفة في بلاد الحبشة ، وإلى جانب الطريق البحري فقد قامت أيضاً إلى الحبشة بعثات كشفية عن طريق مصر ، ففي ١٦٩٩ قيام دكتور بونسيه C. poncet برحلة من القاهرة إلى دنقلة وسنار والنيل الأزرق وغندار ومن ثم عاد إلى أوربا عن طريق مصوع.

# ثانياً: الساحل الغربي:

على الرغم من أن اتصال الأوربيين بهذا الساحل يرجع إلى العصور الوسطى إلا أنهم لم يوجهوا أي رحلة كشفية للأجزاء الداخلية للساحل الغربي وكل ما أمكنهم الحصول عليه هو بعض المعلومات عن المناطق التي كان يتردد عليها العرب وتجار جنوة وفينيسيا وغيرهم من الرجال الذين كانوا مهتمين بتجارة شمال أفريقيا في خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، ففي عام ١٤٤٦ تمكن أحد التجار ويدعي مالفانتي القرنين الثالث عشر عرحلة إلى توات Tuat التي كانت مركزاً رئيسياً لتجارة الساحل الغربي الأفريقيا حيث سمع هناك من أحد التجار القادمين من تمبكتو عن أهمية بلد النجر بصفة عامة ، ولذلك فقد تمكن البرتغائيون من الوصول إلى هذه المدينة عام

١٤٨٧ ، كما أن نشاطهم التجاري في خلال القرن الـسادس عـشر أدى إلـى زيـادة المعرفة الجغرافية للسواحل الغربية لأفريقيا الأمر الذي نتج عنه أن نشر ليو أفريكانوس Description of Africa كتاباً تحت عنوان وصف أفريقيا . وتضمن معلومات دقيقة عن الساحل الغربي لأفريقيا.

وفي خلال القرن السابع عشر كان التقدم نحو الأجزاء الداخلية للساحل الغربي بطيئاً، ففي عام ١٦١٨ قام بول أمبير Paul Imbert برحلة من مراكش إلى تمبكتو ووصف فيها المخاطر التي اعترضت طريقه، كما أنه في عام ١٦٦١ تمكن تومبسون Thompson الإنجليزي من الوصول إلى مصب نهر غمبيا والإبحار فيه لمسافة ما يقرب من ٤٠ ميل، هذا ويجب أن نلفت النظر إلى أنه على الرغم من أن هذه هي رحلات الرواد الأول للكشوف الداخلية للساحل الغربي، إلا أن الكشف الحقيقي لهذا الساحل تبقى إلى نهاية القرن الثامن عشر حيث بدأ اكتشاف نهر النبجر.

# ثالثاً: الكنغو وأنجولا:

منذ أن اكتشف ديجو كاما نهر الكنغو ، ونشاط البرتغاليين الكسشفي في هذا الإقليم كبير ، وكما حدث في الحبشة قاد القساوسة الكاثوليك ورجال الدين في الكنغو حركة الكشف الجغرافي ، ففي عام ١٥٤٠ وصلت حملة كشفية إلى المدينة التي عرفت فيما بعد باسم سان سلفادور San Salvador والتي تبعد عن الساحل ما يقرب من فيما بعد باسم سان سلفادور على المحصول على الجديد الأمر الذي ساعد المبشرين والقساوسة على سرعة الحصول على كثير من المعلومات عن هذه المنطقة ، غير أن عملهم توقف عام ١٥٧٠ بسبب تعرض الكنغو لغزو قبائل جاجاس Jaggas ومن ثم لم يستطيع البرتغاليون أن يستأنفوا نهضتهم الكشفية في الكنغو بعد ذلك إلا في خلال القرن السابع عشر.

وفي نفس الوقت الذي اتجه فيه البرتغاليون وجه الاهتمام أيصناً إلى أنجولا فوصلوا إليها في عام ١٥٦٤ ، كما أنهم في عام ١٥٦٤ تمكنوا من تأسيس مركز لهم على الساحل بالقرب من لواندا Loanda وبذلك استطاع البرتغاليون مع نهاية القرن

السادس عشر من تثبيت أقدامهم في أنجو لا والاتجاه بعد ذلك إلى بنجويلا ، وفي خال القرن السابع زاد معلوماتنا الجغرافية عن هذا الإقليم بفضل البعثات التبشيرية التي كان من أهمها بعثة كابوشينز Capnchius الذي وصل الكنغو عام ١٥٤٥ ، ونجح في الوصول إلى مانيانجا Manyanga بالقرب من مسقط الكنغو (١٥).

تتابعت بعد ذلك الأحداث وفي سنة ١٥٦٠ ترأس بولو دياز دي توفايس حفيد بارثليمو دياز بعثة إلى أنجو لا تتألف من اثنين من القسس الجزويست وآخرين من الرهبان عاد منها إلى لشبونة بعد خمس سنوات محملاً بالعاج والنحاس والعبيد حيث نجح بمعاونة الجزويت في حمل البلاط الملكي على أن يعينه أميراً لمقاطعة أنجو لا في مقابل أن يقوم بحماية الأراضى التي يتمكن من فتحها وتكوين جيش قوامه ٤٠٠ رجل ونقل ١٠٠ عائلة إلى أراضي أنجو لا على أن يمدهم بالحبوب والبذور والأدوات الزراعية اللازمة وان ينشئ ثلاث قلاع في المنطقة بين نهري دانده وكوانزا ، وقد حكم دياز ١٤ سنة (١٥٧٥ - ١٥٨٩) أسس فيها مدينة لواندا وعدداً من القلاع على طول نهر كوانزا ثم انهمك - تحت إلحاح الجزويت في ضرورة مد نـشاطهم إلـي المناطق الداخلية - في معارك دامية مع القبائل الإفريقية فقد فيها ألفين من رجاله بسبب الحمى والقتال ونجح في أن يتوغل ٧٠ ميلاً في الاتجاه الشرقي لم يفد منها هـــو والجزويت شيئاً ، وكان الطرف الرابح الوحيد هو تجار الرقيق الذين ساعدهم إنــشاء مدينة لواندا وبناء القلاع الداخلية على التوسع في تجارتهم الرهيبة بحيث بلمغ معدل المصدر من لواندا وحدها ٢٥٠٠ في السنة طوال الفترة من (١٥٧٥ – ١٥٨٧) ارتفع إلى ثلاثة أمثاله في السنوات الأربع التالية ، بالإضافة إلى الرقيق المهرب من المسوانئ والمراسى الأخرى ، واستحقت أنجو لا لقب (ملكة الرقيق أو الأم السوداء) الذي أطلق عليها في ذلك الوقت.

في سنة ١٥٩١ كتب دومنجو بريتو Domingo de Abren Brito المحامى البرتغالى تقريراً رفعه إلى البلاط الملكي في لشبونة طالب فيه باستخدام القوة

الحربية لاتمام استعمار أنجولا ، وحث على إنشاء ١٢ قلعة وتكوين اتصال بري بين أنجولا وموزمبيق وطالب بسيطرة الحكومة سيطرة فعالة على تجارة الرقيق وتأسيس وكالة تجارية في بنجويلا وتشجيع استغلال المعادن والتنقيب عنها وترك الحرية لمن يرغب في ذلك على أن يحتكر التاج تجارة الملح.

وأصبح تقرير دومنجو مرجعاً للأبحاث التي تناولت هذا الموضوع بعد ذلك في القرون الثلاثة التالية كما كان سبباً في تأسيس حكومة الإدارة الاستعمارية لأول مرة وعين الجنرال فرانسيسكو الميدا Francisco Almeida حاكماً عاماً للمستعمرة.

## التنمية والكشوف الجغرافية في القرن السابع عشر:

لم تشهد أنجو لا حتى عهد قريب لوناً من ألوان التنميسة اللهسم إلا الاسستغلال البغيض للسلعة الآدمية الذي مارسه البرتغاليون بنجاح منذ أن وطئت أقدامهم أراضسي المستعمرة.

بدأت أنجو لا تسير في هذا الطريق الأليم قبل بداية القرن ١٧ ، ولم تضع الدولة مخططاً لأي نوع من أنواع التتمية ، بل لم يكن بها حاجة لوضع ذلك المخطط ، فقد دفع المستعمرون والجزويت كل بدوره في جمع الرقيق والصراع على النفوذ والتكاتف ضد أي حاكم عام يحاول التدخل في نشاطهم.

أما في الداخل فقد بث البرتغاليون الفرقة والروح العدائية بين القبائل الأفريقيسة التي انطلقت يحارب بعضها البعض الآخر ، كما أنشأوا قلعة جديدة في موكسيما Muxima في أعالي نهر كوانزا عندما أصبح هذا النهر الطريق الرئيسسي لتجارة المناطق الداخلية.

وفي سنة ١٦٠٤ عندما خابت آمال البرتغاليين في وجود الفضة بكميات اقتصادية في مناجم كامبامب Cambamba بعد أن زارها مانويل سرفييرا بيريرا Manuel Cerveria Pere-ira نائب الحاكم العام ، أصبحت تجارة الرقيق هي

المورد الأساسي في المستعمرة بحيث كانت تسهم بنحو ٨٠ % من جملة النشاط التجاري هناك حتى سنة ١٨٣٢.

ومع ذلك فإن النشاط البرتغالي في هذا القرن يبدو واضحاً إذا قورن بمثيله في القرنين ١٩،١٨، ففي سنة ١٦٠٧ توغسل بالتازار ريبيلو أرجاو ١٩،١٨ القرنين ١٩،١٨، ففي سنة ٤٠٠ Rebelo de Ara-gao ميل شرقاً في رحلة استكشافية له قام بها بناء على طلب مانويل فورجاز Manual Forjaz الحاكم العام للمستعمرة في ذلك الوقست للبحث عن مصادر جديدة للرقيق وكتب بالتازار بعد ذلك يقول أنه كان يستطيع مواصلة الرحلة حتى حدود موزمبيق.

وفي سنة ١٦١٧ أنشأ مانويل سرفييرا بيريا مدينة بنجويلا التي دخلت هي والأراضي المحيطة بها في نطاق السيادة البرتغالية بسبب ثروتها المعدنية وسيطرة على الرقيق ، ومن مستعمرة بنجويلا أن تتخذ بنفسها طريقاً خاصاً في التنمية يختلف عما سارت فيه الأقاليم الأخرى المحيطة بها ، فقد كان المهاجرون الذين أسسوا هذه المستعمرة يتألفون من المنفيين واللصوص والهاربين النين نزحوا من البرتغسال والبرازيل والكنغو<sup>(٢٦)</sup> ، وأصحاب الجرائم في هذه البلاد سوف تستمر جرائمهم في أفريقيا لأن الجريمة في دمائهم ، فالمجرم مجرم بطبعه ولما لم ينجحوا في منافسة تجار الرقيق خصوصاً وأن الهولنديين كانوا قد أسسوا قاعدة تجارية لهم في مصحب نهر الكنغو اتخذوا منها مركزاً لأعمال القرصنة ضد السفن البرتغالية فقد لجأوا إلى استغلال موارد البيئة واشتغلوا بالزراعة والتجارة وصيد الأسماك ونجحوا بعد فترة وجيزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

لم تقم حكومة الإدارة في لواندا — إذا استثنينا جهودها في بسط سلطانها حتى نهر كوالا — بعمل أي شيء في مجال التنمية والتنظيم ، بل كانت الحكومة ذاتها سببا في ازدياد النشاط التخريبي في المستعمرة ، ويرجع ذلك إلى العجز المالي الذي كانت تعانيه حكومة الدولة وتوقفها عن تمويل حكومة الإدارة ، فقد ترتب على ذلك أن

إنصراف الموظفيون من الحاكم العام حتى أصغر المستويات إلى البحث عن مـواردهم المالية في تجارة الرقيق ، بفرض ضريبة الـرؤوس ومطالبـة الزعساء الأفـريقيين بتسديدها عن قبائلهم ، ولما كان هؤلاء الزعماء عاجزين عن تـسديد هـذه الـضرائب الباهظة ، فقد سمح لهم بأدائها على صورة رقيق. هل سكت المثقفون البرتغاليون علـى هذه الأوضاع غير الإنسانية ؟

لقد هاجم بعضهم من أمثال مانويل Canon Manuel وسيفرم دي فاريسا Severim de Faria هذه الأوضاع ووجهوا لها النقد المرير وطالبوا بتنظيم التجارة والعمل على استقرار الأحوال وتنمية الاقتصاد والعمران ولكن صيحاتهم ذهبت هباءا.

ويدعى البرتغاليون أن مرجع الفوضى إلى الحروب القبلية ، وأن هذه الحروب كانت منتشرة قبل أن تطأ أقدامهم أرض المستعمرة ، أما سياسة القدوة فقد كانوا مضطرين إليها اضطراراً إزاء الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه وفي مواجهة السكان المحليين من الوثنيين المتأخرين الذين لا يخضعون إلا للسوط والقوة العسكرية ، ولكن الواقع أن البرتغاليين لم يهتموا بهؤلاء المتأخرين أبداً ، ولم ينحوا حقوق المواطن البرتغالي إلا للخلاسيين (المولدين الذين نشأوا من التزاوج بين الأفريقيين والبيض) ومن اندمج في الجالية البرتغالية بالرغم من مزاعم سالازار التي ادعاها من أن ما كان يتبع في الماضي تجاه الأقلية الإفريقية قد أصبح سياسة عامة تجاه الغالبية منهم (١٧) ذلك بالإضافة إلى أنه عام ١٩٦١ اتمكنت بعثة تبشيرية أخرى من الوصول إلى المناطق التي تقع إلى الشمال من "ستانلي بول" هذا وعلى الرغم من أنه ليس من السهل أن نتبع الطريق الذي سلكه أعضاء هذه البعثة في أثناء رحلتهم إلا أننا نستطيع أن نقرر أنهم تمكنوا من اكتشاف معظم المناطق الشمالية الشرقية من الكنغو إذا اكتشف نهر كوانجو معروفة لدابيه عبينه وبين السلحل كانت معروفة لدابيه عما أن بعض التفصيلات عن المنطقة التي تقع بينه وبين السلحل كانت

وكان لاسيردا يعتقد أن لفنجستون يعمل على حرمان البرتغال من استعمار أقاليم هي من حقها وحدها ومن الاتجار فيها إلا أنه قد واجه الموقف مواجهة

موضوعية ، فدافع عن حق بلاده في أسبقية الكشف والارتياد بعرض الوثائق المتعددة اللتي تبرهن على أن رعايا دولته قد سبق لهم ارتياد المناطق التي زارها لفنجسستون أو كانوا على علم بوجودها ، وأن باروتسلاند وماكولولاند كانتا مصادر للعاج تعود الرعايا البرتغاليون على جمعة منهما.

أما بالنسبة لعبور القارة من الشرق إلى الغرب فقد أكد برتغالية السرواد الأول الذين قاموا بهذا العمل في عهد مبكر ، وعرض لرحلات كثيرة تالية قام بها برتغاليون في هذا الصدد ، وأثبت أن فرانسيسكو دي لاسسيردا Kazembe وأن الميجور جاميتو Almeida قد استكشف أراضسي كسازيمي Kazembe وأن الميجور جاميتو Gamitto والميجور مونتيرو Monterio قد ارتادها بعد ذلك بخمسين سنة ، كذلك زار البرتغاليون مرتفعات شاير The Shire highlands والمناطق المحيطة ببحيرة نياسا (۱۹).

## الكشوف البرتغالية من لاسيردا حتى كارفالهو:

كان من الصعب على لفنجيسون في النصف الأول من القرن التاسع عــشر أن يتعرف على مدى نشاط البرتغاليين في الكشوف وتوغلهم في داخل أفريقيا بسبب قلة ما كتب عن هذا النشاط في ذلك الوقت حتى في البرتغال ذاتها ، والواقع أن البرتغال هـم أول من اكتشف القارة بلا منازع ، فقد ظلت الحدود الإدارية لمستعمراتهم عدة قــرون هي خط القلاع المنتشرة في داخل أنجو لا وموزمبيق وزمبيزنا وأراضي المونوموتابا ، أما ما وراء ذلك فقد توغلوا لمسافات بعيدة في داخل القارة يتــاجرون ويستكــشفون ، ويعودون بعد ذلك وقد لا يعودون أحياناً ، ولا زال عــدد كبير من هؤلاء غير معروف حتى الآن ، فالبرتغاليون كانوا من هواة الكشف والارتياد مثلهم في ذلك مثل لفنجستون نفسه.

هذه الكشوف وذلك النشاط الفردي غير المنظم في داخل أفريقيا أبلغ في دلالته على النشاط البرتغالي في القارة من مستعمراتهم ذاتها علمى مما كانست عليمه فمي

الخمسينات من القرن التاسع عشر ، ولذلك فإن عبارة ليون كونز Leon Cahuns إن مقارنة خريطة لأفريقيا رسمت سنة ١٨٥٠ بأخرى مرسومة في نهاية القرن السادس عشر ... تحملنا على الاعتقاد بأن المناطق الداخلية في القارة كانت معروفة للناس منذ ثلاثة قرون أكثر مما أصبحت عليه قبل ثلاثين سنة والتي قالها سنة ٨٢٣ هـــ تحمل من الحقيقة بقدر ما فيها من مبالغة (٢٠).

### وأهم الرحلات لديفيد لفنجستون هي :-

- أ) رحلة لاسيردا حاكم أنهار سينا Dr. Francisco Lacerda
- ب) رحلة بابتستا وجوزيه عبر القارة Pedro Joa Baptista Amaro Jose i جــ) رحلة الماجور جامتو Gamitto

وتعتبر رحلة لاسيردا التي قام بها سنة ١٧٩٨ في مملكة قبائك الكازيمية Luapula وادي لوابولا Kazembe وهي الأراضي التي تقع بين بحيرتي مويرو Bangweula وبانجويلو Mweru أهم هذه الرحلات الثلاث ، وكان هدفها هو فتح طريق للتجارة البرية بين ساحلي القارة في الشرق والغرب.

كان لاسيردا يعارض تجارة الرقيق ، ويعتقد أنه يمكن إدخال المدينة الأوربيسة إلى هذه الأصقاع عن طريق تتشيط التجارة في الجهات الداخلية ، وهو أيصاً بعيد النظر ، تنبأ بأن احتلال البريطانيين لمستعمرة الكيب سنة ١٧٩٥ سوف لا يقف عند حد هذه المستعمرة وإنما سيتوغل في جنوب ووسط أفريقيا ، ومن ثم سيكون بمثابة اسفين يفصل المستعمرات البرتغالية في القارة إلى شرق وغرب ، وقد وصل في رحلته حتى بحيرة مويرو سنة ١٧٩٨ يصحبه عشرون برتغالياً وخمسون من الجنود الإفريقيين وذلك رغبة منه في تقوية مركز البرتغاليين ضد الهولنديين والإنجليز الذين توسعوا في جنوب أفريقيا ، لكنه مات على شواطئ البحيرة ، وعادت البعثة إلى طبط بعد أن كان لاسيردا قد رسم خريطة لمنطقة البحيرة وكتب عنها تقريره (٢١).

أما رحلة بابتستا وجوزيه وهما من الخلاسيين من سكان إقليم كاسانج في انجو لا فقد بدأت في الغالب من كاسانج سنة ١٨٠٢، ثم وصلا إلى أراضي الكازيمبة سنة ١٨٠٦ وزالا معتقلين لدى كازيمية الرابع الزعيم الأكبر لهذه القبائل لمدة أربع سنين واصلا بعدها حتى انتهيا إلى طيط وبذلك أتما الرحلة عبر جنوب القارة.

أما الميجور جامتو وزميله مونتيرو فقد أوفدتهما حكومة موزمبيق سنة المدال الميجور جامتو وزميله مونتيرو فقد أوفدتهما حكومة موزمبيت المدال المدال المدال المدال الكازيميه لاكتشاف منابع الزمبيزي ودراسة إمكانيات التجارة في هذه المنطقة ، وقد واجهت الرحلة صعوبات كثيرة وكتب جامتو وزميله بعد ذلك يقول إن التجارة مع شعب الكازيميه البربري ليست مربحة ولا داعي لها ، وبهذه الرحلات الثلاث انقطع توغل البرتغاليين في داخل القارة لمدة أربعين سنة.

## أما رحلات سيلفابورتو ومعاصريه Silva Porto

كان أنطونيو فرانسيسكو داسيلفا – المعروف باسم سيلفا بورتو – بطلاً شعبياً ورائداً ثاقب الفكر يتمتع بعاطفة جياشة ، وكرم فياض اكتسحت شخصيته قلب أنجولا مدة خمسين سنة وقد عاش سيلفا في مرتفعات بي Bie وأنشأ علاقات أبوية مع الأفريقيين ، وما زال البرتغاليون يذكرونه عندما يتحدثون عن قدرتهم على الاندماج في الحياة الإفريقية.

وصل سيلفا إلى لواندا سنة ١٨٣٩ ومنها إلى بنجويلا سنة ١٨٤١ ثم إلى بـــي بعد سنوات قليلة حيث استقر واتخذ له منزلاً في موقع أطلق عليه اسم بلمونت Belmonte يبعد عن المدينة التي أطلق عليها اسم سيلفا (سيلفابورتو) بميل واحد ، وهناك تحول في هذه الجهات متاجراً وأنشأ طريقاً للتجارة من بي إلى بنجويلا.

ازدهرت التجارة في بي ومرتفعات أوفمبوند المجاورة Ovimbundu لمدة قرن من الزمان جاب خلاله البرتغاليون المنطقة ، ورشقوها بالقلاع التي يجمعون فيها العاج والرقيق خصوصاً بعد إلغاء تجارة الرقيق واحتكار التاج لتجارة العاج وإعلن حرية التجارة واستقر البرتغاليون في بي وأفيمبوندو وسيطروا عليها وأصبحوا أهم

تجار جنوب أفريقيا وازدادت التجارة نشاطاً بعد فتح موانئ لواندا وبنجويلا للسفن الأجنبية مما أذهل لفنجستون عندما زار هذه المناطق.

وكان سيلفا من القلائل الذين يدركون أهمية هذه المنطقة ، وتوالت تقاريره والني يحذر فيها البرتغاليين من عواقب إهمالهم لها ، وقد ساعدت هذه التقارير على أن تتخذ لشبونة سياسة ما ، خصوصاً في منتصف القرن اللذي أوشكت فيه المناطق الداخلية في أنجو لا أن تتعرض للإهمال التام.

وفي سنة ١٨٥٦ تكرر ظهور التجار السواحليين من سكان زنجبار في بنجويلا فبدأ سيلفا رحلته عبر القارة ووصل فيها إلى باروتلاند Barotsland حيث قرر العودة وفي طريقه إلى لواندا قابل لفنجستون ثم افترتا وسيلفا يعتقد أن لفنجستون فضولى يتدخل فيما لا يعنيه بينما لفنجستون يرى أنه ليس أكثر من خلاسى تاجر.

وعين سيلفا في سني حياته الأخيرة قائداً عاماً لمنطقة بي ، وأصبحت تقاريره إلى لشبونة تحمل إندارات أشد لهجة ، فقد رأى أن زيارة لفنجستون لأنجولا قد حطمت سور العزلة المضروب حولها ، وأن الاقتصار على تملك السواحل لم يعد بإنساء الطرق التجارية والسكك الحديدية وإرسال البعثات التبشيرية وتعمير المناطق الداخلية والإكثار من الاستثمارات المختلفة في المستعمرة ، ثم انتهت حياة الرجل بصورة تراجيدية تحرك الضمير الإنساني ، فقد لف نفسه بعلم بلاده وأشعل النار في اثتى عشر برميلاً من البارود وضعها حوله بعد أن فشل في مفاوضات السلام التي قام بها بين زعيم منطقة بي الإفريقي وبين قوة من جيش بلاده كانت تهدف إلى احتلال باروتسلاند.

#### معاصرو سيلفا:

ذخرت الفترة المعاصرة لسيلفا بعدد من العلماء والمستكشفين في أنجو لا مسنهم الرحالة يواقيم جراسا Joaguim Rodrigues Graca الذي ارتساد منسابع نهسر الزمبيزي ومنطقة لواندا التي تقع على حدود مملكة الكازيمبة في الفترة مسن ١٨٤٦ – الأمبيزي وعقد عدداً من معاهدات الصداقة مع الزعماء الإفريقيين هناك ، ومنهم العسالم

النمساوي فردريك ولفتش Frdrick Welwsch الذي قام بتكليف من حكومة لشبونة في الفترة من ١٨٥١ - ١٨٦١ بدراسة النباتات الطبيعية في أنجو لا وتجول في مناطق واسعة من المستعمرة وجمع من النباتات عينات قيمة ، ومنهم أيضناً جوزيه البرتو Jose Alberto الذي قام عدة مرات بالتجول في أنجو لا بتكليف من حكومة لشبونة لجمع عينات لمتحفها ، وجمع هذه العينات وعينات أخرى لمعمله في كاكوندا.

لم يكن رجال الإرساليات الدينية والمستكشفون قليلي العدد في أنجولا وموزمييق كما ذكر لفنجستون في ذلك الوقت ، رغم أن المستعمرتين كانتا من بيئات الصعوبة الدائمة بالنسبة للبرتغاليين والأجانب على السواء ، وعندما واجهت حكومة البرتغال تلك السنوات الحرجة في السبعينات وجد رجال الدولة أنه لابد من بذل مزيد من الجهد في إفريقيا ، يظهر ذلك سنة ١٨٧٦ من قول جاوكورفو Joao de من الجهد في إشبونة وخارجها كوزير المستعمرات والخارجية – ملخصا احتياجات بلاده في السياسة الاستعمارية العملية : الن نستطيع بعد الآن أن نعيش حياة العزلة التي مارسناها من قبل عندما كانت مستعمراتا في إفريقيا مجرد مخازن نجمع فيها السلع والرقيق ، فعالم اليوم عالم عمل، وليس في قدرة أحد أن يحول دون تشرب المدنية أي جهة على وجه الأرض".

وفي ذات الموضوع عاد يقول في سنة ١٨٧٩ تتطلب مصلحة بلادنا في تصوري تنمية مستعمراتها وحمايتها فتلك هي الوسيلة الوحيدة التي تستمكن بها من احتلال المركز الذي تستحقه بين الأمم ، هذا التطوير وتلك الحماية هي دعامة عظمتنا في المستقبل.

#### فترة ما بعد لفنجستون ومجهودات الجمعية الجغرافية :-

اشترك جاو كورفو بالتعاون مع الأستاذ لوسيانو كوردير Luciano اشترك جاو كورفو بالتعاون مع الأستاذ لوسيانو كوردير Cordeiro في تأسيس الجمعية الجغرافية التي أنشئت في لشبونة سنة ١٨٧٥ وبذلت الكثير من المجهودات في أفريقيا البرتغالية في الربع الأخير من القرن.

وقد كونت الجمعية لجنة خاصة باسم اللجنة الإفريقية عهدت إليها بالعمل على نشر الوعي والمعرفة بالشئون الأفريقية بين البرتغاليين عن طريق القيام بالأبحاث العلمية وارتياد المستعمرات الإفريقية ونشر المراجع العلمية التسي تتساول السنظم البرتغالية في إفريقيا ودراسة تاريخها وتطورها ، وقد نجحت الجمعية في أن تصنيف جديداً إلى الدراسات الأفريقية كما أسهمت في تتمية الكبرياء القومي في البرتغال وساعدت على مواجهة التيار النقمة الجارف على الاستعمار البرتغالي في إفريقية ، والذي ساد أوربا في ذلك الوقت.

## رحلة كابيلو - إيفنز - بنتو:

تعتبر هذه الرحلة أهم الرحلات التي نظمتها الجمعية كما تعتبر أهم رحلة جغرافية منذ رحلة لاسيردا إلى أراضى قبائل الكازيمبة.

كان هرمنجلدو كابيلو Hermenigildo Capelo وروبسرت إيفنلز Robert Ivens ضابطين شابين من ضابط البحرية ، أما الكسندر بنتو Robert Ivens فقد كان ضابطاً من ضباط الجيش ، وفي سنة ١٨٧٧ سافر الثلاثة إلى لوالدا والملائه فقد كان ضابطاً من ضباط الجيش ، وفي سنة ١٨٧٧ سافر الثلاثة إلى لوالدا بقصد القيام بمساحة هيدروجرافية لمناطق تقسيم المياه بين الكنغو والزمبيلزي ورسم خريطة للمنطقة الواقعة بين أنجو لا وموزمبيق ولكنهم غيروا خطتهم بعد أن وصلوا إلى أنجو لا وبإرشاد من كورفو بهدف ارتياد المناطق المحيطة بمرتفعات بي ولكن بنتو الفصل عن زميليه بسبب خلاف شخصي وبدأ رحلته عبر القارة متتبعاً طريق التجار الأفريقيين حتى وصل إلى ليلوي Lealui في باروتسلاند ثم دلف جنوباً فوصل إلى مدينة دربان Durban على المحيط الهندي ، وكان لرحلته صدى كبير في الأوساط الأوربية وأصبح في بلاده بطلاً قومياً يعادل ليفنجستون وستانلي (١٣٠) الدي أرسلته الجمعية الملكية الجغرافية بلندن للبحث عن ليفنجستون ، حيث قابله في تنجانيقا وعملا

أما كابيلو وإيفنز فإن رحلتهما لم تصادف ما لقيته رحلة زميلهما من السشهرة والرواج رغم ما واجها فيها من تعب ومشقة ، فقد بدأ الرجلان من منطقة بي في اتجاه شمالي سارا فيه لمدة سنتين إلى كاسانجة Cassange ومالانجه Malange ثم على طول أعالي نهر كوانجو Cuango ومنه إلى لواندا ورسما أول خريطة متقنه لهذا الجزء من المستعمرة وأصدرا دورية مشهورة باسم De Benguela as Terras الجزء من المستعمرة وأصدرا دورية مشهورة باسم de Face

وفي سنة ١٨٨٤ قام كابيلو وإيفنز -- بتكليف من حكومة البرتغال برحلة إلى موزمبيق هدفها الظاهر رسم خريطة لحوض نهر الكوبانجو ودراسة إمكانيات التجارة في هذه المنطقة ، أما هدفها الحقيقي فهو كشف طريق بري للتجارة بين أنجبولا وموزمبيق وتستطيع بواسطته البرتغال أن تدعي ملكية ممر عبر القارة.

ذهب الرجلان إلى موساميدس Mocamedes ثم إلى ليلوي واتجها شمالاً إلى كاتانجا ثم جنوباً إلى زومبو Zumbo وتتبعوا مجرى الزمبيزي حتى ميناء كيلمين على المحيط الهندي.

كذلك قامت رحلتان إحداهما إلى نيايا قام بها بنتو يرافقه أغسطس كاردوزو Augusto Cardoso والأخرى إلى كاساي قام بها دي كارفالهو Augusto Cardoso وكان الغرض من الرحلتين صراحة بسط Augusto Dias de Carvalho وكان الغرض من الرحلتين على مملكة الزمبيزي السيادة البرتغالية على هذه المناطق (٢٤). رغم قضاء البرتغاليين على مملكة الزمبيزي منذ بداية القرن السابع عشر (٢٥).

تعددت مثل هذه الرحلات ذات الأغراض السياسية في أواخر الثمانينات تحت اسم الرحلات العلمية والتجارية لمجرد التضليل الذي قد ينطلي على بعض العلماء ورجال الأعمال ولكنه لا يخدع ساسة أوربا فقد تأكد البرتغاليون أنهم إذا أرادوا استخلاص منطقة شرق بحيرة نياسا وجنوب روفوما Rovuma فإن عليهم أن يقوموا بمزيد من أعمال الكشف والارتياد هناك ، وتحقيقاً لهذا الغرض انتدبت الدولة سنة

١٨٨٤ السنيور بنتو وكان في ذلك الوقت يشغل منصب قنصل البرتغال في زنجبار لرئاسة بعثة ترتاد هذه المناطق ، وإذ سقط الرجل صسريع المرض فواصل زميله أغسطس كاردوزو الرحلة حتى بحيرة نياسا حيث رفع علم بلاده وحصل على إقرارات من الزعماء المحلبين بالتبعية والطاعة لملكه.

وتحقيقاً للغرض ذاته سافر دي كارفالهو إلى قلب كاتنجا وحصل على إقرار مشابه من الموتينفوا The Mutionvua (الزعيم الأكبر في لوندا Lunda) ولكن المؤتمرين في برلين كانوا قد انتهوا من تقرير مصير هذه المنطقة من العالم قبل أن يصل دي كارفالهو إلى عاصمة الموتينفوا وراء نهر لولوا سنة ١٨٨٦ ولكن الرحلة لم تضع سدى ، فقد ساعدت المراكز التي أنشأها دي كارفالهو على مد حدود أنجولا الشرقية ليدخل فيها نهر الكاساي الذي اعتبر فيما بعد من أملاك ليوبولد الخاصة (٢٠).

# رابعاً: الساحل الشرقي:

حقق البرتغاليون أيضاً نجاحاً على الساحل الشرقي وكان الدافع لهذا النجاح هو الرغبة في تأمين الطريق البحري للهند والسيما في خلال السنوات الأولى الكتشافه (٢٧).

وفي سنة ١٥٠٢م أثناء رحلة داجاما الثانية للهند نزل في كلوه ، وتحت التهديد بحرق المدينة أجبر السلطان على الاعتراف بسيادة البرتغال على المدينة ودفع جزيـة سنوية رمزاً لهذه التبعية.

ويتبع ذلك خضوع زنجبار – التي يصفها البرتغاليون بأنها كانت في ذلك الوقت عبارة عن جزيرة خضراء ناضرة تعج حدائقها بأشجار الفاكهة والخضروات.

وفي سنة ١٥٠٥ غادر لشبونة أسطول كبير من ثلاثة وعشرين سفينة تحت قيادة فرانسيسكو دي ألميدا Francisco De Almeida بهدف تثبيت أقدام البرتغال في الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للقارة والقضاء على نفوذ المسلمين النين كانت لهم السيادة التامة على الطريق التجاري ، ويعملون كوسطاء فينقلون منتجات الهند وغيرها من دول الشرق عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر أو الخليج العربي إلى

سواحل البحر المتوسط حيث تجد طريقها إلى أوربا ، وكانت السفن العربية قد وصلت إلى الصين وكانوا من قرون قد احتكروا هذا العمل.

ولتحقيق هذا الهدف استولى البرتغال على سفالة ، وكلوة التي قساومتهم بعنسف فانتقموا منها بإشعال النار في المدينة بعد نهبها وأقام البرتغال في كلوة حصناً تركوا به حامية لهم.

وتقدموا إلى مالندي ، وقد دافع سكانها من العرب المسلمين ومن الأفارقة دفاع الأبطال عن مدينتهم ، وكان رد فعل البرتغال أنهم أشعلوا النار في المدينة فأتت على كل شيء ولم يتركوها إلا بعد أن أصبحت رماداً ، حتى أن شيخ المدينة المنكوبة والتي كانت قبيل مجيء البرتغال في أوج عظمتها كتب إلى زميله حاكم مالندي كانت قبيل مجيء البرتغال في أوج عظمتها كتب إلى زميله حاكم مالندي (Malindi) يصف كيف وجدوا المدينة بعد عودتهم إليها بعد أن نهبها الغراة ولا البرتغاليون وتركوها للنيران فقال "لم يتركوا فيها أي كائن لا رجلاً ولا امرأة ولا صغيراً ولا كبيراً حتى الأطفال ، كل الذين فشلوا في الهروب قتلوهم أو أحرقوهم ، وحذره من هذا الخطر الزاحف.

وبسقوط كلوة ، وممبسة سقط عمودان من أهم الأعمدة التي كانت تعتمد عليها السيادة العربية الإسلامية في شرق أفريقيا.

وفي سنة ١٥٠٦ أرسل أسطول برتغالي آخر من أربعين سفينة لشرق أفريقيا تحت قيادة البوكيرك (Albuquerque) فاستولى على لامو ، وبراوه ، كما استولى على جزيرة سوقطوه وبنى فيها البرتغاليون حصناً أصبح قاعدة هامة لعملياتهم البحرية في المحيط الهندي.

وفي سنة ١٥٠٧ سقطت موزمبيق (Mozombique) في يد القائد البرتغالي دوارت دا ميللو (Duarte De Mello) واستقر البرتغاليون بها وبنوا مستشفى وكنيسة بالإضافة إلى ثكنات لجيوشهم - وكان هذا بداية لمستعمرة موزمبيق البرتغالية التي ظلت تحت سيطرة البرتغال حتى عام ١٩٧٥م حين نجحت المستعمرات البرتغالية

بشرق القارة وبغربها (موزمييق ، وأنجولا ، وغينيا بساو) في أن تسترد حريتها بعد سقوط حكومة ساليزار الدكتاتورية في البرتغال.

وزار البرتغاليون مدغشقر (مالاجاشي) كما اكتشفوا جزيرة سانت هيلانسه ، وامتد نفوذهم على الساحل الشرقي حتى سفاله جنوبا ، أما في الشمال فقد اعتمدوا في بسط نفوذهم على صداقة شيوخ مالندي الذين استطاعوا أن يستميلوهم إلى جانبهم منذ أن قدموا لأول مرة للسواحل الأفريقية الشرقية مستغلين روح العداء التي كانست بين هؤلاء الشيوخ وشيوخ ممبسه ، وأقام البرتغاليون في ممبسه بعد سقوطها في أيديهم قلعة حصينة كانت بمثابة اليد الحارسة للنفوذ البرتغالي في هذا القطاع ، وكان لقائد هذه القلعة وكلاء في الموانئ المجاورة مثل كلوة ، وبمبا ، وزنجبار (٢٨).

وقد ظلت القارة الأفريقية بعد ذلك فترة طويلة من الزمن بعيدة عن ميدان الكشوف الجغرافية وذلك بسبب صعوبة بيئتها الجغرافية التي وقفت حائلاً أمام تقدم الرحلات الكشفية داخل القارة ، فالصحراء الكبرى في شمال القارة كانت عقبة أمام شعوب البحر المتوسط إذ منعتهم من التوغل جنوباً ، كما أن نهر النيل وهـو طريسق طبيعي للوصل بين شمال أفريقيا والأراضي السودانية لم يكن من السسهل استخدامه وذلك لوجود عدد من الجنادل إلى الجنوب من أسوان ولوجود منطقة السدود عند بحسر الغزال ، والتي كانت دائماً عقبة أمام المستكشفين ، ومثل نهر الكونغو الذي يوجد به شلالات تعرقل من استخدامه كطريق للتوغل داخل القارة ، ذلك إلى جانب طبيعة الساحل في المناطق المدارية والاستوائية والتي كانت تمثل بيئة غير صالحة لسكني الأوربيين ، ويضاف إلى هذه العوامل تجنب المستكشفين التوغمل داخمل الأراضمي الأفريقية نظراً لضالة مواردها الاقتصادية إذا ما قورنت بتلك الثروات الموجودة في العالم الجديد أو في جزر الهند الشرقية ، وأيضاً نظراً لسيطرة المسلمين عليها ولكل هذه الأسباب مجتمعة تأخر كشف الأجزاء الداخلية في القارة الأفريقية إلى حين ظهرت بعض المشاكل الهامة مثل مشكلة تجارة الرقيق ومشكلة نهر النيجر وغيرها من المشاكل التي فتحت أذهان الأوربيين لاكتشاف تلك القارة في خلال الفترة ما بين سنة

١٥٠٠ وسنة ١٧٨٨ التي تأسيست فيها الجمعية الأفريقية ١٥٠٠ وسنة ١٧٨٨ التي تأسيست فيها الجمعية الأفريقية ١٥٠٠ الكشف (٢٩) وبذلك فقد أدى هؤلاء الرحالة خدمات جليلة في ميدان الكشف الجغرافي.

# خامساً: كشف منابع نهر النيل:-

ظلت مسألة كشف الغموض عن منابع نهر النيل تشغل بال محمد على ، لذا قام بإرسال البعثات والحملات الكشفية إلى المنابع الاستوائية ففي عام ١٨٢٨ أرسل بعثة كشفية سارت في النيل الأبيض برئاسة إبراهيم كاشف وخورشيد بك ، وقد استطاعت هذه البعثة أن تصل إلى بلاد "الشلك" على جانبي النهر وتوغلت في بلاد "الدنكا" جنوباً حتى وصلت إلى ما وراء الخط العاشر من خطوط العرض الشمالية.

ومنذ أن تم فتح النيل الأبيض للملاحة على أثر نجاح الحملات الثلاثة التي قادها "سليم قبطان" بين عامي ١٨٤٩ – ١٨٤٦ اكتسبت تجارة الرقيق أهمية متزايدة في أفريقيا وانتشرت في أسواقها في مناطق "بربر وسنار وكوبي والفاشر والأبيض وسواكن". وقد أدى ذلك إلى انتشار الفوضي وقامت الحروب الأهلية بين خاطفي الرقيق والسكان المحليين ، وهذا يكشف عن غياب القوة السياسية والأمنية التي تحكم هذه المناطق من أفريقيا ، كما يشكل أيضاً إغراء يجذب انتباه القوى الاستعمارية التي تسابقت فيما بينها للسيطرة على تلك المناطق.

لذا كان على مصر تشديد قبضتها على تلك المناطق خاصة التابعة لها منذ الفتح المصري للسودان في عشرينات القرن التاسع عسشر (٢٠) فكانست الحملت الثلاثسة والمشار إليها ، فقد أرسلت الحملة الأولى عام ١٨٣٩ تمكنت من الوصول إلى دائسرة عرض ٣٠ ت شمالاً بينما نجحت الحملتان الثانية والثالثسة في عامي ١٨٤١ – عرض ١٨٤٠ من الوصول إلى غندار على ٤٢ ٤ تشمالاً . هذا وقد تمكن "ريبمان" المدهناف عام ١٨٤٨ من اكتشاف جبل كليمنجارو وتوصل "كرايف Rebmann" إلى اكتشاف جبل كينيا عام ١٨٤٩ (٢١).

الجدير بالذكر أن كثير من المستكشفين الأوربيين وجدوا أنه لا يمكن لأبناء جلدتهم استغلال المناطق السودانية دون شراء الأيدي العاملة هناك. كما أنهم هولوا في شرح مساوئ التجار العرب واصطيادهم الرقيق وتسخيرهم في الإنتاج ، واتفقوا جميعاً سواء أكانوا من الرحالة مثل بيرتون وسبيك أو المستكشفين مثل ستانلي أو المبشرين مثل لفينجستون (٣٦) ، أما "بيرتون Burtion" فقد قام برحلته المشهورة إلى أفريقيا والتي كان الغرض الأساسي منها الوصول إلى بحيرة تتجانيقا ، ومحاولة الوصول إلى منابع النيل التي اعتبرت غرضاً ثانياً للرحلة . وقد وصل بيرتون ومعه "سبيك منابع النيل التي اعتبرت غرضاً ثانياً للرحلة . وقد وصل بيرتون ومعه "سبيك فوصلا إليها في عام ١٨٥٨ ثم اتبعا أحد طرق العرب التجارية إلى بحيرة تتجانيقا الرحلة شمالاً حيث اكتشف بحيرة فيكتوريا ثم عاد بيرتون ليخبره بأنه اكتشف البحيسرة التي ينبع منها النيل إلا أن بيرتون قلل من أهمية اكتشافه وأن هذه البحيرة ما هي إلا التي ينبع منها النيل إلا أن بيرتون قلل من أهمية اكتشافه وأن هذه البحيرة ما ها التي إنجلترا.

عاد سبيك ومعه "جرانت Grant" في رحلة ثانية إلى أفريقيا عام ١٨٦٠ وذلك لتأكيد اكتشافه السابق لبحيرة فيكتوريا وكمنبع لنهر النيل فوصلا عام ١٨٦٢ ودارا حول ساحلها الغربي واكتشف مساقط "ريبون" وأكد أن النيل يخرج منها (٣٣).

عمل إسماعيل على التوسع جنوباً مع النيل الأبيض وبحر الجبل جنوب إقليم البحيرات ومديرية خط الاستواء ومنابع النيل فأسند ذلك المستكشف "السسير صامويل بيكر S.S.Baker" بتوصية من ولي عهد إنجلترا عند زيارته لمصر في ١٨٦٩ (١٤) ولم يكن الخديو إسماعيل موفقاً في اختبار "بيكر" إذ كان داعية للاستعمار الأوربي في أفريقيا بعد رحلته الكشفية الأولى للقارة واكتشافه بحيرة "ألبرت نيانزا" ١٨٦٤ ، وقد رحبت إنجلترا بإسناد الحملة المصرية إلى بيكر لأنه يعد خير من يعاونها في زيادة معرفتها بمنطقة أعالي النيل لنشر نفوذها ومقاومة تجارة الرقيق هناك . وفي سنوات (٢٠٠) وقع بيكر عقد الاستخدام بالدخول في خدمة الحكومة المصرية أربع سنوات (٢٠٠).

توجه بيكر إلى مأمورية النيل الأبيض في أغسطس ١٨٧٠ لإعسادة الملك "كتكير" لمكوكية أهالي الشلك ، وكان ذلك على غير رغبة الإدارة المصرية (٢٦) ، لذا قام بيكر باستبدال العساكر المصرية بعساكر سودانية واتهم المصريون بالتمارض وعدم المنفعة (٣٧) وقد رحلت القوات من الخرطوم إلى الشلك بالفعل في نسوفمبر ١٨٧٠ (٢٨) وبعودة بيكر إلى لندن احتفلت به الجمعية الجغرافية ومنحته ميداليتها الذهبية ومنحته الحكومة لقب فارس ، وقام بمهمته الشهيرة في أعالى النيل ١٨٦٩ – ١٨٧٢ (٢٩).

ومن المستكشفين "غوردن Gordon" في أعالي النيل الأبيض الذي اكتـشف صلاحية المجرى المائي للملاحة النهرية من جنوب "الرجاف" إلى "لابورية" بالرغم من وجود بعض الجنادل وهي المسافة التي أثبت بيكر عدم صلاحيتها قبل ذلك وفي أكتوبر ١٨٧٥ غادر غوردن لابوريه جنوباً حتى وصل إلى شلالات "مكدي" الـشهيرة باسـم "فولا" كما تتبع المجرى المائي لنيل فيكتوريا وعلى الرغم من نجاحه فـي استكـشافاته الجغرافية بمنطقة أعالي النيل فإن النزعة الاستعمارية قد سيطرت عليـه وأعلـن فـي نوفمبر ١٨٧٥ أن هذه المناطق يجب أن تحكمها بريطانيا لإفادة سكانها حضارياً علـي عكس الوجود المصري الذي لم يعد قادراً على حكمها (١٠٠)، ثم عاد إلى لنـدن تاركـاً الحرية التامة للإنجليز النين أنشأوا شركة شـرق أفريقيـا الإمبراطوريـة البريطانيـة لاستغلال الأراضي الواقعة بين زنزبار وهضبة البحيرات (١٠٠).

كان ليفنجستون قد كتب في مذكراته أنه سمع من الأهالي بالقرب من "كاتتجا" أنه يوجد هناك تل به أربع نافورات تكون كل واحدة منها نهراً ، اثنان من هذه الأنهار يتجهان شمالاً ويصبان في مصر والنهران الآخران يتجهان جنوباً إلى الأجزاء الداخلية للحبشة وعمل على القيام برحلة لكشف ذلك ، إلا أنه توفى في عام ٣٨٨ فتولى "ستانلي" حركة الكشف الجغرافي بعده فقام برحلتين الأولى من ١٨٧٤ إلى ١٨٧٧ قام فيها بمسح لبحيرة فيكتوريا ودار حول سواحلها ثم اتجه إلى نهر الكونغو وأوصى بتسميته باسم ليفنجستون ، أما الرحلة الثانية في عام ١٨٨٥ كان الغرض منها إنقاد

"أمين باشا" من القبائل الإفريقية التي حاصرته في جنوب السودان ، وفي هذه الرحلة قام ستانلي بإتمام اكتشاف الأجزاء الباقية من منابع النيل واكتشف جبال رونزوري (٢١).

# سادساً: جنوب أفريقيا:

عام ١٦٦٠ وجه الهولنديون أولى حملاتهم الاستكشافية إلى المناطق الـشمالية الما سمعوه عن ثراثها وعن وجود مملكة تعرف باسم "مونوموتاب Monomotape" وأثمرت الرحلة عن الوصول إلى نهر "أوليفانتش Olifants" كما استطاعوا الوصول إلى خليج "موصل Moasl Bay" عام ١٦٦٨ ثم إلى خليج "موصل Namaqualand" عام ١٦٨٥ حيث توجد مناجم النحاس — وبذلك تركزت معظم الرحلات في شبه جزيرة الرأس.

وخلال القرن الثامن عشر اكتشفت "ناتال Natal" عام ١٧٠٥ وخليج "ديلاجو "Delagoe" عام ١٧٠٥، وفي عام ١٧٣٦ قام الهولنديون برحلة تجاه الشرق حيث اصطدموا بقبائل "البانتوه Panto" فقتل عدد منهم وفر الباقون إلى مدينة الرأس بعد أن جمعوا كثيراً من المعلومات الجغرافية ، وفي عام ١٧٥٧ دار "بوتلر Beutler" حول الساحل الجنوبي لأفريقيا ووصل إلى نهر "كاي Kay" ، كما وصل الهولنديون عام ١٧٦٠ إلى نهر الأورانج وفي عام ١٧٧٧ تمكن "جوردون R.J.Gordon" من الوصول إلى نقطة التقاء نهر "فال ١٧٧١ تمكن "جريت فيش ريفر "باترسون" عام ١٧٧٨ إلى إقليم "كافيير Kafir" بالقرب من "جريت فيش ريفر الأورانج معروفة مع نهاية القرن الثامن عشر (٢٠).

ومن الرحلات الكشفية الفرنسية كانت رحلات "بينيه Penee" عام ١٨٦٠ إلى الجهات الاستوائية ، ولقد كان هؤلاء المستكشفون يحملون معهم شعارات تنادي بإبخال الحضارة الأوربية الحديثة في جهات أفريقيا المختلفة ، ولكن هذه الشعارات سرعان ما كانت تتلاشى لتظهر بعدها أطماع كل دولة أوربية يعمل لحسابها المستكشفون مما ساعد على انتشار حركة الاستعمار الأوربي في القارة (١٤١).

مما سبق يتضح أن الأوربيين توغلوا في قارة أفريقيا وعرفوا ما بها من أسرار، رغم أن التجار العرب سبقوهم إلى القارة وقاموا بنشر الدين الإسلامي فيها وكان لهم فيها معارف وأصحاب بل منهم من بلغ الوزارة والحكم في بعض الممالك الإفريقية.

## هوامش القصل الأول

- ۱- د. فرغلي على تسن : تاريخ أوربا الحديث والمعاصر ، دار الوفاء. لدينا الطباعة والنشر ،
   إسكندرية ، ۲۰۰۱ ، ص ۲۹
- ۲- د. شوقي عطالله الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم ، تاريخ المسلمين فـــي أفريقيـــا ،
   ص ۱۸.
  - ۳- د. فرغلی علی تسن ، ص ۳۰.
- ٤- د. سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى ، جــ ۱ ، التاريخ السياسي ، مكتبــة الأنجلو المصرية ، ط. ١٩٧٥ ، ص ٥٥٩.
  - ٥- د. فرغلي علي تسن ، ص ٣٠.
- ۲- د. يسري الجوهري: الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،
   ط۳ ، ۱۹۷٦ ، ص ۱۹۷۲.
  - ٧- د. فرغلي علي تسن ، ص ٣٢.
- ٨- د. يسري الجوهري ، ص ١٥٣ ١٥٥ ، وانظر ، د. عبد العظيم رمضان : تاريخ أوربا
   والعالم في العصر الحديث ، جــ١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٧ ، ص ٢١٣.
- 9- د. فرغلي على تسن ، ص ٣٢ ، وانظر ، د. محمد محمود الصياد ، أثر العرب والمسلمين في النهضة الأوربية في الجغرافيا ، ضمن بحوث أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية ، إشراف، مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧ ، ص ٢٩٢.
- ١٠ نفسه ، بحث ، د. حسنين فوزي : المعارف الملاحية العربية في القرون الوسطى وأثرها في عصر النهضة ، ص ٣٠٤ ، ٣٠٥.
  - ١١- د. شوقي الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ١٨.
    - ۱۲- د. حسنين فوزي ، المرجع السابق ، ٣٠٥.
    - ١٣- د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ١٨.

16- د. يسري الجوهري ، ص ١٥٥ ، ١٥٦ ، وانظر ، د. عبد العظيم رمــضان ، ص ٢١٣ ، ٢١٤ ، محمد عبد الرحيم مصطفى وآخرون : أصول العالم الحديث ، دار القاهرة للطباعة ، ١٩٥٧ ، ص ٥٣.

10- د. الجوهري ، ص 10A - 178.

11- جيمس دفي ، ترجمة ، الدسوقي حسنين المراكبي : الاستعمار البرتغالي في أفريقيا ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٣ ، ص ٥٠ – ٥٣.

۱۷- نفسه ، صن ۵۲ ، ۵۶ .

۱۸- د. الجوهري ، ص ۱۹۳.

۱۹- جيمس دفي ، ص ۱۱۲.

۲۰ نفسه، ص ۱۱۳، ۱۱۶.

٢١- نفسه ، ص ١١٤ ، ١١٥ ، د. الجوهري ، ص ١٧٤.

۲۲ - جیمس دفی ، ص ۱۱۵ - ۱۲۱.

۲۳- د. الجوهري ، ص ۱۷۲.

۲۲- دفي، ص ۱۲۱، ۱۲۲.

۲۰- د. الجوهري ، ص ۱۹۶.

۲۲- دني، ص ۱۲۲، ۱۲۳.

۲۷- د. الجوهري ، ص ۱۹۳.

۲۸ د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ۱۹ ، ۲۰.

۲۹ د. الجوهري ، ص ۱۵۷.

-٣٠ د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديوي إسماعيل ١٨٦٣ – ١٨٧٩ ، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٩ ، ص ١١، ١٨، ١٩.

۳۱ د. الجوهري ، ص ۱۷۰.

٣٢- د. جلال يحيى : مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر ، دار المعارف ، ١٩٨٤ ، ص ٥٦ ، ٥٧.

۳۳- د. الجوهري ، ص ۱۷۰ ، ۱۷۱.

۳۶- د. جلال يحيى ، ص ۲۷.

٣٥− د. عبد العليم خلاف ، ص ٤٦ ، ٤٧ ، د. عز الدين إسماعيل : الزبير باشـــا ودوره فـــي السودان في عصر الحكم المصري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨ ، ص ٣١ ، ٣٠١.

٣٦- د. فرغلي على تسن: الشلك في جنوب المعودان وتجارة الرقيسق فيها ١٨٢٠ - ١٨٧٧ ، ص ٢٥٦ ، ص ٢٥٦ ، دار الوثائق القومية ، دفتر ١٨٣٦ معية تركي ، ترجمة الوثيقة رقم ٦ مسرور ص ٣٧ في ١٨ جمادي الأولى ١٢٨٧ من حكمدارية السودان إلى المعية السنية.

٣٧- نفسه ، دفتر ١٨٤٩ معية تركي ، ترجمة الوثيقة ٢ ص ٣ فسي ٢٤ رجب ١٢٨٧ من حكمدارية السودان إلى المعية السنية.

۳۸ د. نفسه ، دفتر ۱۲ عابدین ، وارد تلغرافات ، وثیقة ۱۱۱ فسی ۱۸ شسعبان ۱۲۸۷ مسن حکمداریة السودان إلی مهر دار الخدیوي.

٣٩ د. عز الدين إسماعيل ، ص ١٠٣.

٠٤٠ د. عبد العليم خلاف ، ص ٦٣ - ٧٥.

13- د. جلال يحيى ، ٧٥.

٤٢- د. الجوهري ، ص ١٧٢ ، ١٧٣.

27- نفسه، ص ۱۹۶، ۱۹۰.

٤٤ - د. عبد العليم خلاف ، ص ٢٢

# الفصل الثاتي

# تجارة الرقيق حتى إلغائها

- بدء تجارة الرقيق.
- الرقيق والاقتصاد الزراعي.
  - تجار الرقيق وجمعه.
- المعاتاة التي كان يلاقيها الرقيق.
  - إلغاء تجارة الرقيق.

#### بدء تجارة الرقيق:

بدأت تجارة الرقيق في القرن السادس عشر بعدد لا يتجاوز نصف المليسون ، ثم قفز في القرن الثامن عشر إلى ستة ملايين أفريقي ، وكانت السسفن البريطانية تتقل حوالي نصف المصدرين منهم إلى أمريكا ومنطقة الكاريبي وهسو ما يعني أن بريطانيا كانت تحت المكانة الرئيسية في سوق الرقيق ، وذلك بسبب سيطرتها على الجزء الأكبر من غرب أفريقيا ، وخاصة المنطقة الواقعة بين ساحل الذهب ودلتا النيجر ، وهي أكثر مناطق أفريقيا من حيث الكثافة السكانية (١).

يبدو أن نوعاً من السخرة كان موجوداً بشكل ما في غربي أفريقيا قبل ظهور الأوربيين ، ولكن كان أكثر ما يكون إنسانية ومودة منه إلى الاستعباد والاسترقاق الذي زاوله المستعمرون الأوربيون ، وعملية السخرة إن وجدت في غربسي أفريقيا قبل الاستعمار كانت على نطاق ضيق جداً ، ولم تتخذ شكل التجارة إذ لم تستدع الحاجة الاقتصادية أو الفنية التوسع في تشغيل عمال السخرة..

وكان للفلاحين أو المزارعين الحق في زراعة الأرض التي هم في حاجة إليها والتي يستطيعون فلاحتها بأنفسهم دون مساعدة من غيرهم ، وكانت التقاليد والأحكام التي تفرضها النظم الاجتماعية والاقتصادية في غربي أفريقيا والتي لا تنزال سارية حتى الآن تقضي بأن يقوم واضع اليد على الأرض بتوزيع ما يزيد عن حاجته على أقربائه المحتاجين وتقدر حاجته هنا بما يسد به أوده.

وكان الرقيق عبارة عن أسرى حروب ، وكانوا إذا ما عملوا في الزراعة إنصا يعملون إلى جانب أسرهم ، كما كانوا يعيشون نفس معيشة أصحابهم ، وفي منازلهم ويتزوجون أقرباء أسرهم الذين كانوا يتخذونهم أشقاء أو أولاداً أو أقارب أو أصدقاء لهم، ومن ثم يمكن القول بأنه لم تكن هناك تجارة للرقيق كما وجدت في عهد الأوربيين أو حتى قريبة منها ، وحتى بالنسبة للملوك المستبدين الذين كانوا يمتلكون ضياعاً كبيرة تفوق ما يحتاجون إليه فإنهم لم يستخدموا الرقيق إلا بعد أن عملوا كوسطاء في تجارة الرقيق الأوربية ، إذ استخدموا بعض أبناء القبائل في زراعة أرضهم في ظروف

إجبارية واستبدادية علماً بان السخرة ليست رقيقاً ، فالسخرة عملية استبدادية تقع من الحاكم على المحكوم دون أن يباع المحكوم إلى الحاكم.

وقد تمكن المكتشفون البرتغاليون والأسبان الأوائل والذين يعتبرون رواداً لتجار الرقيق من الاتصال بسكان السواحل في غربي أفريقيا ، والتودد إليهم لإقامة محطات أو مستودعات للمؤن تأخذ منها السفن المبحرة جنوباً حول أفريقيا في طريقها إلى مراكز التجارة الغنية في جزر الهند الشرقية وآسيا ما تحتاج إليه من مؤن ، وبعد هؤلاء المكتشفين وصل الإرساليون ثم تبعهم السياسيون ، ومن العجيب أن كثيرين من حكام غربي أفريقيا كانوا يتبادلون التمثيل السياسي وبعض البلاد الأوربية مثل لشبونة ومدريد والفاتيكان في روما.

وفي أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر انتـشرت تجارة مخففة للرقيق في بعض أجزاء البحر الأبـيض المتوسط، ومسن ذلسك أن الأتـراك والمغاربة كانوا يأسرون الأوربيين ويأخـذونهم رقيقـاً لا الأفـريقيين، أمـا إسـبانيا والبرتغال فكانتا تأسران العرب والأوربيين والأفريقيين على حد سواء، ولكن ما إن تم اكتشاف أمريكا في أولخر القرن الخامس عشر حتى تبوأت تجـارة الرقيـق أهميتهـا ومركزها الكبير كعملية تجارية مربحة جداً (٢).

إذا كان البرتغاليون هم أول من بدأ تجارة الرقيق في القرن السادس عشر إلا أن هذه التجارة بلغت مداها في بريطانيا ، حتى أن الملكة إليز ابيت الأولى شاركت الجلابين في تجارتهم هذه وإعارتهم بعض سفن أسطولها ، وتطلبت إنجلترا عذراً للاتجار بالرقيق الأسود فتبرع لها به رجال الدين معرى ونام ، فأيقن أن ابنه حاما نوح كان قد أغضب أباه قيل أن نوحا سكر يوماً ثم تعرى ونام ، فأيقن أن ابنه حاما أبصره على هذه الحال ، فلما استيقظ نوح وعلم أن حاما قد أبصره عارياً دعا عليه ولعن نسله الذين هم كنعان وقال بلفظ التوراة : " ملعون كنعان ، عبد العبيد يكون ولاح ته ... وليكن كنعان عبدا لهم ، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام ، وليكن

كنعان عبدا لهم" وبما أن الأوربيين يعتقدون أنهم أبناء يافث وأن الزنوج هم أبناء كنعان بن حام فقد أفتوا بأن استعباد الزنوج مباح لهم وواجب. والتوراة أساس الدين ، والغريب أن الأوربيين وصلوا إلى القرن العشرين مسن تاريخ المدنية ولا يزالون يعتقدون خاصة الإنجليز والأمريكان ، أن الرقيق مباح وأن الاتجار بالبشر كالاتجار بالقطن والدجاج ، على أنهم يحرمون تجارة الرقيق من المؤتمرات والصحف والمجلات ولكنهم يسترقون الناس ويهدرون الكرامات ، ومن المعروف أن معاملة هؤلاء الإنجليز والأمريكان والهولنديين للزنوج معاملة سيئة ، وما نراه ونسمعه في معظم الأحيان عن التفرقة العنصرية ومساوئها (٣) يفوق الخيال ، لعنة الله عليهم.

### الرقيق والاقتصاد الزراعي:

اختلف نظام الرق في العالم الجديد اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى: ففي المستعمرات التي كان يشرف عليها الكاثوليك مثلاً نجد البيض يعترفون بأن العبد لسه روح وله حقوق معينة يجب أن يسمح بها سيده ، وأن يحترمها النظام السياسي القائم ، وكان لهذا النظام تأثيره في التعريف القانوني للعبيد وظروف عملهم وشروط عنقهم ومركز العبد في المجتمع بعد عتقه ، وكان الاتجاه عامة يميل نحو إخصاع المركز الاجتماعي إلى مركز العبد وشخصيته كعبد مسترق بمعنى الحط منه ، أما في أمريكا الاجتماعي إلى مركز العبد وشخصيته كعبد مسترق بمعنى الحط منه ، أما في أمريكا اللاتينية فنجد هذا الارتباط بينهما غير مستقر ، فقد كان الأوربيون في مناطق أمريكا اللاتينية يصممون على الاحتفاظ بتقاليد الرقيق المعمول بها في أسبانيا والبرتغال والتي تقوم على أن مركز العبد المسترق يتوقف على عدة عناصر يمكن تعديلها بشكل ما ، فمثلاً قد يعمل العبد ليشتري حريته ، وقد يستعطف صاحبه أو يستعطف الحكومة فمثلاً قد يعمل العبد ليشتري حريته ، وكانوا يعتبرون رغبة الرقيق في الحريسة أمراً طبيعياً وكان الأسبان والبرتغاليون يرون في مساعدة الرقيق المحصول على حريته أمراً طبيعياً ينادي به الدين.

وعلى النقيض من ذلك كانت الحال في الأقطار التي يحكمها البريطانيون والأمريكيون في العالم الجديد، وكانت عملية الرق نظاماً جديداً اعترفوا به

رسمياً وقانونياً ، كما كان هذا النظام يصفي لونا أو صبغة قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية على العبيد تمكن الرجال البيض من استغلالهم لمصلحته أفصل استغلال ، بحيث يغل له أكبر فائدة مع ضمان استمرار هذا النظام عن طريق تملك الذين يلدهم الرقيق ، وكانت القوانين المتبعة في المستعمرات الإنجليزية والفرنسية والمناطق الأمريكية تحلل الرق كنظام ، وتحلل استغلال عمل الرقيق واستبعاد أو لاد الرقيق واستمرار خدمة الرقيق للبيض ، وقد سوغوا استعباد سكان غربي أفريقيا أو لا على أساس أنهم شعب تقافته منحطة و لا يعبد المسيح.

ولكي يعملوا على استمرار نظام الرق اتخذوا من لون الأفريقي الأسود سبباً لاسترقاقه واستغلاله أفضل استغلال ، ومداومة بقائه وأولاده عبيداً ، ولتسويغ عبودية الأطفال لهم راحوا يدعون أنهم يتبعون أصلهم أو والدهم مع التأكيد على وجوب تشغيل العبيد المتقدمين في السن حتى لو فاقوا في علمهم وثقافتهم الأوربي الأبيض.

ونحن نعلم أن التكأة الأولى التي اتخذها الإنجليز والفرنسيون هي أن عبيد غربي أفريقيا أقل ثقافة من الأوربيين ، وأنهم من الوثنيين ، وكان من المتحتم على البيض لتأبيد نظام العبودية أن يلجئوا إلى خلق أسباب جديدة مثل اللون الأسود أو الإنحدار من صلب أفريقي كسبب من أسباب الاسترقاق.

وقد وجدت هذه الأسباب الجديدة تأبيداً عارماً من البيض ، فكان الإنجليسزي أو الفرنسي من أصحاب المزارع إذا أراد أن يحسن معاملة العبد نظر إليه وكأنه ينظر إلى طفل ، أما في غالبية الأحيان فكانت نظرته إليه كنظرته إلى حيوان متوحش ، وكان الأوربيون من الإنجليز والفرنسيين يعتقدون أن العبيد لا يستحقون الحريسة ، وأن الطبيعة قد جعلتهم غير جديرين بها فهم سود اللون وأرقاء ، وكانت غالبية المزارع قد نشأت في المناطق الواطئة خلف ساحل البحر الكاريبي أو على ساحل خليج المكسيك أو عند سلحل جنوب الأطلسي ، حيث يلمس المحيط حدود الولايات المتحدة الجنوبيسة ، وكانت المزارع التي تدر أكبر ربح تلك التي تقوم على زراعة المحصولات السوقية

على نطاق واسع: مثل البن والسكر والقطن ، وهي زراعات تتطلب مجموعات كبيرة من الأيدي العاملة ، وكما حدث في غربي أفريقيا كانت الفلاحة وقتتمذ تعتمد على سواعد الأرقاء الذين يستخدمون الفئوس ، ولم يعرف الأوربيون في ذلك الوقعت في مزارعهم طريقة الري على الراحة ، بل كانوا يعتمدون على الأمطار ، كذلك لم يكن يستخدمون المسمدات العضوية أو غير العضوية ، بمعنى أن أساليب الزراعية تحيت إشراف الرجل الأبيض في العالم الجديد كانت أشبه بأساليب الزراعة في غربي أفريقيا (أ) وبالتالى فهي زراعة بدائية قليلة الإنتاج.

وعلى النقيض من تمرس الأفريقي في أعمال الفلاحة ومعرفته بأصولها نجده يواجه منتهى القلق نتيجة تغيير جذري في حياته الاقتصادية والاجتماعية وينطبق هذا أكثر على ما ينطبق على الذكور منه على الإناث ، ففي غربي أفريقيا كان الأفريقي يمثلك الأرض التي يزرعها هو وأسرته وأقرباؤه ، كما كان يمثلك أدوات الزراعة ومن ثم ما تنتجه الأرض من خيرات ، وكان الأفريقي يملك زمام نفسه ، فلا أحد يسسوده أو يتحكم فيه كما كان يملك زمام عمله : بمعنى أنه كان مع أسرته المتسلط وصاحب الأمر في نوع العمل الذي تتطلبه الزراعة ، كما كان مع رؤساء الأسر الأفريقية ، المجاورة أو التي تسكن نفس (الحوش) يتحكم في النظام الاقتصادي للأسرة أو القبيلة ، أما في حياة العبودية في الأمريكتين بعد استرقاقه فلم يكن يمثلك الأرض التي يفلحها أو أدوات فلاحتها أو الحاصلات التي تنتجها ، بل لم يكن يمثلك زمام نفسه ، كان عبدارة عن سلعة يمثلكها سيده أو جزء من رأس مال صاحب الأرض يستخدمه في الإنتاج أو يبيعه في سوق النخاسة وفق ما تقتضي به مصلحته المالية (٥) ولذلك عانى الرقيق كثيراً بسبب سوء المعاملة وانتقاله من سيد إلى آخر ، وقد يؤدي ذلك إلى إنهاك قوته.

وهذا المركز الاقتصادي الذي لا حول للرقيق فيه ولا قوة قد أثر في جميع نواحي الحياة المحيطة به وبالأخص في الأنماط المميزة للثقافة الزنجية الأمريكية الجديدة التي بدأت تظهر في العالم الجديد ، وهذا الوضع المتردي للأفريقي قد حد من قدرة العبد الأفريقي على تشكيل مستقبله أو تحديد إطار حياته أو حياة أسرته أو

المجتمع الذي يعيش فيه ، ونحن نعلم أن من أركان السلطة الشخصية للرجل الأفريقي في غربي أفريقيا حتى هذه اللحظة قدرته على التصرف في السلع التي ينتجها ، وبعبارة أخرى تملكه وسائل الإنتاج من أرض وأدوات ، وما تنتجه من محصولات تحتاج إليها أسرته التي تعتمد عليه في الحصول على حاجاتها المادية.

أما مركزه في العالم الجديد فكان عبارة عن ترس في آلة ضخمة وتخضع لملكية الرجل الأبيض ، ولم يكن مسموحاً له أن يسيطر على نفسه أو جسده ، ولقد وجد الأفريقي أن هذا الوضع الاقتصادي المتردي قد حرمه التمتع بوضعه الاقتصادي السابق في بلاده ، ومن ثم ضعفت سلطة الأب على أو لاده وزوجته بل داخسل مجتمعه ، فالأفريقي عندما كان يتعامل هو والرجل الأبيض أو مجتمع الرجل الأبيض كان يستعر بوضعه المتردي في الحضيض ، هذا الوضع الذي عززته وأكدته مجموعة من القوانين تحرم عليه امتلاك الأرض ، أو العمل في بعض المهن أو شغل غالبية الوظائف أو أن يبيع عمله لغير سيده !

والواقع أن النظام الأسري الذي تركه الأفريقي وراءه فسي غربسي أفريقيا، والذي يشبه البنيان المتماسك والذي يتحكم فيه رب الأسرة – أصبح لا وجود له فسي مجتمع الزنوج سواء في أمريكا الشمالية أو الجنوبية، بل على العكس، نجد الأسرة الزنجية في العالم الجديد تلتف حول الأم، فلم يكن للرجل من دور يذكر، إذ لم يتعد دوره الأسري الناحية البيولوجية، وخاصة في مناطق مثل ميري لاند وفرجينا، حيث كان الرجل الأبيض يقيم مزارع خاصة للإكثار من الزنوج لبيعهم في المناطق الجنوبية وكأنهم ماشية، كما وجد الرجل الأبيض في وجود الأواصر الأسرية المتينة فسي المجتمعات الأفريقية تهديداً كبيراً لحصوله على ربحه من سلعة الإنسان الأفريقي، وتحدياً لنظام الاسترقاق الذي يجب أن يستمر لخدمة الرجل الأبيض، وإذا ما وجدت أواصر أسرية قوية في مجتمع من العبيد كان هذا دليلاً على مقاومة هذا المجتمع لضغوط خارجية قوية في مجتمع من العبيد كان هذا دليلاً على مقاومة هذا المجتمع لضغوط خارجية قوية تعمل على تفكيك المجتمع الزنجي.

على أننا لا ننكر وجود هيكل داخلي للمجتمع الزنجي في العالم الجديد: فمن ناحية كان خدمة المنازل والعبيد الذين يعملون في الصناعة يتمتعون بمركز اجتماعي واقتصادي مميز عن غيرهم ، وقد صحب ذلك بطبيعة الحال اختلف في السلوك وطريقة الكلام والمعاملة ، بل في نوع السلع الاستهلاكية التي يستهلكها الزنوج وغيرها من أسباب الحياة ، فمن ناحية خدمة المنازل كنا نراهم يحاولون في سلوكهم محاكاة أسيادهم البيض ، ومن ناحية عمال الصناعة كانوا يحتلون مركزاً اجتماعياً في الوسط الزنجي أعلى من غيرهم سواء عمال الزراعة أو خدمة المنازل ، ذلك على الرغم من وجود القيود المختلفة التي فرضها الرجل الأبيض على الزنوج وحرم عليهم حق الملكية وحق الانتخاب وحق المعيشة في مناطق البيض أو خارج تلك التي يحددها البيض للزنوج ، بل كان هؤلاء مجبرين على ارتداء أزياء معينة لتمييزهم ، تلك القيود التي فرضها الرجل الأبيض للحد من حركتهم الاجتماعية ومنعهم من منافسة البيض! وبمضى الوقت تمكن عدد قليل جداً من العبيد الذين أعتقهم أسيادهم البيض من امــتلاك بعض الرقيق ، وبمضى الزمن أيضاً وجدت طبقات اجتماعية داخل المجتمع الزنجي الذي تم عتقه تقوم على تفاوت في الثروة ، وهذا التفاوت مرجعه الوضيع الاقتصادي ودرجة اختلاط المعتوق بالرجل الأبيض ، وهذه الفوارق الطبقية إنما هي في الواقسع انعكاس للفوارق الطبقية في المجتمع الأبيض المتسلط. (٦) وأن هذه الطبقات لا تتساوى مع أدنى الطبقة البيضاء ، فطبقة المعتوقين أو العبيد أدنى طبقات المجتمع.

وكان الأوربيون قد وجدوا أراضي زراعية خصبة في المنطقة المدارية وشبه المدارية المحيطة ببحر الكاريبي وجزر الهند الغربية ، كما وجدوا في هذه المنطقة معادن كثيرة ، ولكي يغتنوا بسرعة وبوفرة طلبوا أعداداً كبيرة من العمال ، ولم يكن الهنود المقيمون في البحر الكاريبي المنتشرون هنا وهناك يكفون سد حاجة الأوربيلين الرأسماليين ، كما أن الأوربيين الذين حطوا بهذه المنطقة لم يكن لديهم نظام مركني سياسي يستطيع أن يستوعب الهنود الحمر ويسيطر عليهم وعلى زعمائهم ، وقد جسرت عادة الأوربيين أن يقتلوا غالبية سكان المناطق التي يسيطرون عليها ، ومسن شم إزداد

افتقار المناطق الجديدة المحتلة إلى الأيدي العاملة ، كما ازداد التوسع الأوربي وخاصة في المناجم والمزارع الكبيرة ، وقد وجد الأوربيون في غربي أفريقيا منطقة يستطيعون أن يحصلوا منها على الأيدي العاملة المطلوبة في العالم الجديد وخاصة أنها رخيصة ، وأن بها محطات للسفن المتجهة أصلاً إلى جزر الهند الشرقية.

وفي أول الأمر حاول الأوربيون إقامة علاقات ودية مع سكان غربي أفريقيا خدمة لمصالحهم، أي لحماية طرق التجارة البحرية وتأمين محطات التموين لانقاذ أرواح البحارة الذين تغرق سفنهم في هذه المناطق، ولكن الجشع الاقتصادي والسياسي غلبهم على أمرهم، وكانت حاجتهم إلى العمال لزراعة الأراضي الواسعة عبسر الأطلنطي ملحة جداً، فأرسلوا الإرساليات التبشيرية، وكانت مهمة الإرساليات في أول الأمر تعزيز قبول الذين اعتنقوا المسيحية لعبودية الرجل الأبيض، ومن شم كانت تجارة الأجساد البشرية في غربي أفريقيا قائمة على أساس تقريب الرجل الأسود إلى الرجل الأبيض وتقبله سيادته، ومن ثم تحويل الزنوج عن طريق اعتناقهم المسيحية الى عبيد يخدمون الرجل الأبيض في العالم الجديد (١).

وكانت أنجولا والكنغو أكبر مصادر الرقيق في إفريقيا واحتلت لواندا المرتبة الأولى بين جميع الموانئ المصدرة لهذه السلعة ، فقد بلغ عدد الصادر من المستعمرتين عمليين زنجي في الفترة من ١٥٨٠ إلى ١٨٣٦ أسهمت أنجولا وحدها بثلاثة أزباع هذه العدد ، أما بالنسبة لأسواق التصدير فقد ابتلعت البرازيل ٥٠% ومنطقة الكاريبي ٥٠% واستوعبت منطقة نهر بلات Plat River ما يتراوح بين ١٠، ١٥% مسن جملة هذا العدد (٨).

وتقدر بعض المصادر أن عدد الرقيق الذي تم شحنه من غرب أفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، في الفترة من ١٧٠٠ إلى ١٨٠٠ بنحو ٣٠٠٠٠ فرد في السنة ، وفي الفترة ما بين ١٨٠٠ إلى ١٨٥٠ بنحو ٢٠٠٠٠ في السنة وجملة ما تم نقله من الأشخاص في الفترة من ١٥٠٠ إلى عام ١٩٠٠ بحوالي من تسعة إلى اثنتا عسشرة

مليونا من الأشخاص خلال أربعة قرون من هذه التجارة وهذه الأعداد كانت تتقل من على امتداد الساحل إلى السنغال إلى الرأس - كما أن أعداد غفيرة منهم قد تم جلبها من ساحل الذهب - وساحل الرقيق (٩).

كما بلغ عدد من استوطنوا أمريكا على امتداد ثلاثة قرون بلغ ما بين عيشرة وعشرين مليوناً عدا من لقى حتفه أثناء عبور الأطلنطي وحرقاً أثناء الغارات التي كان يشنها تجار النخاسة لصيد الرقيق أما الموتى فقد بلغوا عدة ملايين ، ولقد جلب معظم هؤلاء الرقيق من تلك المنطقة التي أطلق عليها ١٩٠٠ اسم نيجيريا ، أما المنطقة الواقعة بين السنغال والكونغو وكذلك الواقعة شمال غينيا وكان حجم الرقيق المصدر منها قليلاً وبسيطاً (١٠).

#### تجار الرقيق وجمعه:

يمثل الرقيق السلعة التجارية الأولى في أنجولا ويعتبر حاكمها العام التاجر الأول فيه ، وهو لا يسهم بالضرورة برأس مال نقدي في التجارة بال يكفيه مركزه وقوته وماله من صلاحيات يخولها له قرار تعيينه ويلي الحاكم العام في الأهمية في سوق النخاسة المقاول الذي يعمل لحساب نفسه أو لحساب شركات استثمارية خبرى تقوم بشراء امتياز جمع الرقيق في فترة معينة بعدد معين على أن تدف ضريبة على كل زنجي تجمعه وبطبيعة الحال كانت هذه الامتيازات تعدل بالاتفاق مع الحاكم العام ورجال الإدارة بقصد الاستزادة من جمع الرقيق عن الحد المعين في الامتياز أو إطالة المدة بالتحايل على شروط الامتياز وما إلى ذلك.

ويأتي بعد ذلك التجار المحليون الذين يعملون لحساب أنفسهم أو لحساب كبار المقاولين ويقيم هؤلاء التجار في لواندا وأحياناً يقيمون في المناطق الداخلية ويتعاونون مع التجار الوطنيين الذين يجمعون لهم الرقيق إما من المستعمرة ذاتها أو من خارجها.

وبالإضافة إلى هذا النشاط (المشروع) كانت المستعمرة مليئة بالمغامرين السذين يمارسون التجارة دون تراخيص من الدولة.

ويتم جمع الرقيق بصورة متعددة ، فهو يجمع فسي القاع الداخلية بواسطة الزعماء المحليين الذين يقدمونه كبديل عن الضرائب المقررة عليهم أو للمقايضة عليه بالسلع المصنوعة ، وكانت الطريقة الأخيرة أقل نجاحاً في أنجولا عنها في ساحل غانا، ولذلك لجأ التجار إلى إرسال عملائهم في عدد من تجار الرقيق محملين بالسلع المختلفة من الأقمشة والنبيذ والآلات المعدنية إلى المناطق الداخلية ويتجول هؤلاء للتفاوض مع الزعماء المحليين على مقايضة ما يحملونه من سلع بما لدى هؤلاء الزعماء من رقيق لفترة قد تصل إلى سنة وينقل المحصول الذي يتجمع على هذا النحو سيراً على الأقدام إلى لواندا حيث يتم إعداده للتصدير.

ويعمل التجار والعملاء وحكومة الإدارة على إثارة الحروب المحلية بين الجيش البرتغالي والقبائل ، أو بين القبائل بعضها والبعض الآخر فقد كان من المالوف في ذلك الوقت بيع أسرى الحرب وفرض غرامات من الأسرى على القبائل المهزومة ، وتقوم حكومة الإدارة ببيع ما يتجمع لديها من الرقيق على هذا لكبار المقاولين الذين يتولسون عملية تصديره.

هذه الطريقة البشعة كانت بالنسبة لذلك العصر فوق مستوى النقد بل أن هزيمة الوثنيين واسترقاقهم كانت تعد عملاً مسيحياً رائعاً.

ومن المصادر الأخرى للرقيق ما يمنحه التاج أو الحاكم العام للصنباط وكبار رجال الكنيسة على سبيل المكافأة من الإقطاعيات الضخمة من الأرض التي تشمل عداً من القرى والقبائل ، ويحصل أصحاب هذه الإقطاعيات الضرائب من زعماء القرى والقبائل على صورة رقيق يبيعونه بدورهم للتجار والمقاولين ، وكان من المألوف في ذلك الوقت أن تلجأ الكنيسة إلى تمويل مشاريعها الدينية عن طريق عوائدها من تجارة الرقيق ولم يكن عملها هذا يواجه استتكاراً (١١).

أما تجارة دارفور أدت إلى أن تصبح أسيوط أكبر وأعظم أسواق تجارة الرقيق في مصر نظراً لقدوم هذه القوافل إليها كل عام ومعها آلاف من العبيد لتموين الأسواق

المصرية وأسواق الولايات العثمانية الأخرى ، وقد انتظمت تجارة دارفور القادمة عبر طريق درب الأربعين وأصبحت قوافل الرقيق تفد إلى أسيوط مرتين في اليوم. وكانت تفرض ضريبة على العبيد القادمين من السودان إلى أسيوط قدره ٢٥ قرش عن الرأس الواحد من العبيد . وكانت قوافل سنار تدفع ضريبة في منفلوط بمقدار ٢٢ بارة عن كل رأس عبد بعد أن تترك أسيوط في طريقها إلى القاهرة لبيع ما تبقى من تجارتها (١٣). وتولت قافلة سنار جلب العبيد الذين كانوا من أصل حبشي (١٣).

سعت الحكومة المصرية لدى الباب العالي لضم سواكن ومصوع السيطرة على المنافذ الرئيسية لتصدير رقيق مناطق أعالي النيل الأبيض وسدها أمام تجار الرقيق ، ويث طلبت الجمعية الجغرافية الملكية بلندن عام ١٨٦٤ من إسماعيل القصاء على الرقيق ، وقد صدر بشأنهما فرمان في ١١ مايو ١٨٦٥ بأن يكون ميناءي سواكن ومصوع مع مديرية التاكة التي هي ضمن أملاك السودان المصري منذ عهد محمد علي وذلك للقضاء على تجارة الرقيق (١١) فقد اعتنى الخديو اسماعيل بطرق القوافيل بين الخرطوم وسواكن عبر كل من بربر وصحراء التاكة ويأتي الرقيق إلى سوق الخرطوم من الجنوب والغرب حيث قناصته من البقارة وأيضناً من جهات السبلا المختلفة (١٠). وفي الخرطوم وكردفان نجد أن الأوربيين المسيحيين رواد الحسضارة كانوا يمارسون تعدد الزوجات السوداوات ، ولا يخفون ذلك أبداً ، هؤلاء رسل التقدم، وذلك لعدم وجود إجبار اجتماعي ، السوداوات أصبحن أمهات بسبب هذه التجارة غيسر المشروعة وذلك لانغماس هؤلاء التجار في ملذاتهم وشهواتهم (١٠).

#### المعاناة التي كان يلاقيها الرقيق:

كانت تجارة الرقيق تحدث نتيجة حروب قبلية قديمة ، ولقد ضاعف الأوربيسين من إشعالها نظراً لحاجتهم الماسة إلى الرقيق ، مما دفع الإفسريقيين إلى أن يهاجموا إخوانهم ويحرقوا قراهم ويستولوا على حيواناتهم للانتفاع بها ، وعلى أصحابها لبيعها لنجار الرقيق (١٧).

ولقد استمر الحال على هذا المنوال إلى ما بعد مسشاركة التجار الأمريكيين التجار الأوربيون في عمليات الحصول على الرقيق أبان القرن التاسع عشر وكلما اشتد الطلب على الرقيق ازدادت الغارات شدة وعنفا إذ كان الغزاة يهاجمون القسرى عنسد الصباح، أو أنتاء الليل، ويقيمون بإشعال النار في المنازل، وإطلاق الرصاص علسى الأهالي وإذا بادر السكان بالهرب تلقفتهم قوات المحاصرين فيسصطادونهم كالأرانسب، وكان الموت نصيب من يقاوم حتى أدنى مقاومة (١٨).

وكان الرقيق بعد قنصه يساق كالماشية بعد أن يسلسلوا من أعناقهم بالحبال والسلاسل ، وعليهم حراس في أيديهم الأسواط التي يهوون بها بسبب وبدون سبب على أبدان هؤلاء التعساء ، كما أن الطعام والشراب لا يقدم لهم إلا نادراً ، وكان من يسقط إعياء يفك وثاقه ، ويترك مكانه حتى يلفظ أنفاسه ، وكان الإرقاء يوصمون عادة بعلامة خاصة بأجسادهم ، وإذا وصلوا إلى الشاطئ مكثوا في الزرائب إلى أن تسصل السسفن التي ستقلهم إلى الولايات المتحدة عبر الأطلنطي (١٩).

كما أن هؤلاء الزنوج الذين يتم الحصول عليهم عن طريق الحرب ، أو المطاردة أو في أثناء الغارات يباعون كأسرى حرب ، وكان هؤلاء يقومون بالعمل في مقاطعات أعدائهم ، كما كان بعض التجار يحصل على الأرقاء من خلال وضع خطة معينة لترغيب الشخص المراد الحصول عليه في أن يحمل إلى أنفسهم ، ويباعوا بعد ذلك كعبيد رغم اعتراضهم على مثل هذه التصرفات التي تعد خطفاً بالإكراه (٢٠).

وفي سنة ١٨٠٧ - ١٨٠٠ حصلت الولايات المتحدة على الكثير من الرقيق من الرقيسق من سير اليون وليبيريا بأفريقيا الغربية ، وبالرغم من أن الكثير من الرقيق الذي حصلت عليه الولايات المتحدة من مناطق الأشانتي والفانتي التي يمثل رقيقها أحسن الأنواع أن الكثير منهم لقى حتفه (٢١).

وكانت قسوة التجار الإفريقيين تفوق قسوة غيرهم من التجار الأوربيدين وكان الرقيق لا يشترى أو يباع إلا بتصريح يعطيه السزعيم الأفريقي،

والذي كثيراً ما يقتصر منحه على سفينة واحدة ، وكان الزعيم الأفريقي يعرض أحياناً عدداً من الرقيق بأعلى من السعر العادي يدعون أنهم رقيقه الخاص ، وكثيراً ما كسان يطلب دفع إتاوات نظير العبيد الخارجين من بلده ، وسارعت الدول الغربية إلى التنافس على كسب رضى هؤلاء الزعماء الأفريقيين (٢٢) ولم يدرك زعماء القبائل الإفريقية أن الدائرة تدور عليهم بعد قيامهم ببيع أهاليهم من الأفارقة لمكاسب شخصسية كالمسال أو الانتقام من قبائل أخرى ، وقد سهل ذلك للستعمار الأوربي استعمار القارة الأفريقية (قارة أصبح أهلها عبيد فكيف تدافع عن نفسها ؟).

وقد كتب الرحالة المستكشفين وملأوا كتاباتهم بوصف القرى المخربة ، وشرحوا المعاملة السيئة التي لقيها أهالي إفريقيا على أيدي تجار الرقيق ، ثم ذكروا أن معنى وصول عبد واحد إلى الساحل هو صيد عشرة في داخل القارة ، بمسوت تسمعة منهم في أثناء السير ، ومن سوء المعاملة والجوع ، وأن القرى التي أصبحت مخربة نتيجة لعمليات صيد الرقيق ، وأن ذلك هيأ الطريق لفتح القارة أمام الرجل الأبيض ونفوذه ، وأن كتابات هؤلاء المستكشفين مهدت لتهيئة الرأي العام في أوربا للتدخل في شئون القارة الإفريقية (٢٠) وكان العبيد يركبون السفن بعد تجميعهم في المواني ، وكانت عملية العبور فظيعة إذ كانت الأجساد ترص الواحد إلى جوار الآخر ، دون أن تتمكن من الحركة ، وكانت نسبة الوفيات تصل في المتوسط إلى ٢٠ أو ٢٥% في خلل هذه الرحلة (٢٠).

وفي لواندا كان يتم تجميع الرقيق ويحتفظ به في الحظائر والمخازن والمعازل المكشوفة المخصصة لذلك ليستريحوا مما حل بها من ضعف وهزل بسبب المسافات الطويلة التي قطعوها سيراً على الأقدام من جهة ولينتظروا الناقلات وإجراءات الشحن من جهة أخرى ، وإذا تأخرت عملية التصدير يؤجرون للعمل في المزارع المجاورة أو في الإنشاءات الحكومية المختلفة ، فإذا حانت ساعة الرحيل أقيم أغرب حفيل ديني عرفه التاريخ يحضره الأسقف الذي أقيم له كرسي كبير ثابت من الرخام على رصيف الميناء ويقف حوله الرسميون وكبار الموظفين ، ثم يقف الأسقف على كرسيه الرخامي

وأمامه رعاياه التعساء ليعمد هؤلاء الرعايا (الرقيق) بالجملة .... أما الرقيسق الدنين يصدرون بواسطة التهريب من الموانئ الصغيرة فقد كانوا يعفون من حصور هذا الحفل المثير للغرابة والاشمئزاز.

وتعتبر الرحلة عبر الأطلنطي أبشع مراحل التجارة على الإطلاق ، بحيث يحق لها أن تسمى بالعذاب الأكبر فقد حفلت كتب الإنسانيين المناهضين لتجارة الرقيق في القرنين ١٨ ، ١٩ بالوصف المطول والحديث المؤلم عن ظروف السفن غير الصحية والسفن التي لا تصلح أصلاً لنقل الكائنات الحية ووحشية الضباط والبحارة المسئولين ..... وغير ذلك (٢٥) وذكروا أن أرواح العبيد كانت سوداء مثل جلودهم ، وليس معنى ذلك كانوا يعذبونهم ، بعد أن يستخدموهم في المناجم أو في مسزارع قبصب السكر، ولكنهم كانوا يحتفظون لهم بوضعية العبيد ، تلك الوضعية التي كانت تجعل منهم مجرد أدوات ومنقولات (٢٦).

ونستطيع أن ندرك مدى ما وصلت إليه قسوة الرحلة من مقاومة ما يفرغ من الرقيق على أرصفة موانئ البرازيل إلى ما شحن من موانئ أنجولا ، فبعد رحلة مؤلمة تستغرق من ٥ إلى ٨ أسابيع تبعاً لحالة الطقس لم يكن يصل إلى مؤانئ البرازيل أكثسر من ٧٠% في المتوسط (٢٧).

وقد تحولت محطات تموين السفن ومستوطنات الإرساليات في القرن السابع عشر على طول ساحل أفريقيا الغربي إلى نقط حصينة لحجز الرقيق ، ثم ترحيلهم إلى العالم الجديد ، وقد استمر الأوربيون يحتلون هذه المستوطنات المحصنة والتي كانت فوق أكمات يمكن الدفاع عنها أو على جزر قريبة من الساحل لا يمكن الأفريقيين مهاجمتها ، ومن هذه النقط الحصينة بدأت تجارة الرقيق المنظمة ، وبدأت تتسع وتتحول إلى تجارة شاملة عصبها الإنسان من ناحية أفريقيا ، والمدافع والذخيرة وبعض السلع المصنوعة أو المأكولات أو الذهب أو بعض المعادن من جانب الأوربيين النين كانوا أيضاً يقايضون على الرقيق بالأسلحة والخمور وبعض السلع الاستهلاكية.

أما عن التجمعات السكانية في غربي أفريقيا والتي انتشرت بها تجارة الرقيق خدمة للرجل الأبيض فتتميز بوجود منازعات تقليدية بينها ، ويمعنى أخر لم تكن تسربط هذه التجمعات اهتمامات مشتركة ، كما كان النسزاع بينها مستمراً على الأرض والحدود.

والواقع أن عدم المبالاة الذي كان سائداً بين الجماعات الأفريقية وعدم اهتمامها بانتشار الرخاء بين بعضهم وبعض برغم جيرتها والتي لم تكن تجمعها وحدة المصالع أو الثقافة – سهل انتشار تجارة الرقيق ، إذ أخذ تجار الرقيق البيض يبشون الحقد والنميمة بين هذه الجماعات حتى تصطدم بعضها وبعض ، وعندما يدور القتال بينها وتأسر القبائل المقاتلين من القبائل الأخرى يتقدم تاجر الرقيق الأبيض إلى الذين قاموا بأسر أعدائهم مشترياً لهؤلاء الأسرى في مقابل بعض الخمور أو الأسلحة ، ثم يسشحن هذه السلع البشرية إلى أمريكا !.

وكانت غالبية دول غربي أفريقيا التي نشب بينها القتال نتيجة تحريض هولاء التجار صغيرة في المساحة وقليلة في السكان ، ولكن كانت هناك جماعات لصيد الرقيق تقوم بغاراتها على القبائل المجاورة وخاصة تلك التي تعيش قرب السساحل ، وكان غالبية الرقيق من هذه القبائل ، ولما كانت الجماعات المغيرة تخاف أن تتغلغل في داخل البلاد نجد أن أبعد مسافة لتغلغلها لا تزيد عن مائة وخمسين كيلومتر ، ومن ثم نستطيع أن نقول : إن الرقيق الذي أسر من غربي أفريقيا يشتركون في أصول متشابهة ثقافيا وجغرافيا وإن يختلفون في المظهر والعادات واللغة أو اللهجة (٢٨) وفسي منطقة النيسل الأبيض ، أيضاً كانت قبائل الشلك والدنكا وغيرها يغيرون بعضهم على بعض ، وفي النهاية يكون أفراد القبيلة المهزومة رقيقاً لصالح القبيلة المنتصرة كما كانت قوات محمد على في السودان ترسل الحملات إلى هذه المناطق وتعود محملة بالرقيق بجانب العاج والسلع الأخرى (٢١).

أما عن خطوط التجارة بين أوربا وغربي أفريقيا والعالم الجديد فقد كانت السلع تشدن على السفن من المواني الأوربية إلى موانئ غرب أفريقيا حيث مستودعات

الرقيق ، وهناك كانت ترسو سفن أخرى مهيأة خصيصاً لشحن السلع الأدمية مصممة على أن تضم أكبر عدد من العبيد في أقل حيز دون الاهتمام بنسوفير أي تسهيلات صحية أو خدمية إلا الضروري للابقاء على هؤلاء العبيد أحياء ، وكانت هذه السسفن تتجه من غربي أفريقيا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية ، واستمرت تجارة الرقيق أكثر من أربعمائة سنة مات خلالها ملايين من غربي أفريقيا سواء نتيجة المرض أو التاثر بجروحهم أو نتيجة الازدحام وسوء المعاملة ، ويقدر عدد من مات في الآسر أو فسي أثناء الشحن بما لا يقل عن مائة مليون شخص ! وكانت أرباح هذه التجارة مرتفعة ومجزية للغاية بحيث تسمح بمثل هذه الخسائر في الأرواح ، وكانت السفن عندما تصل إلى منتهاها تفرغ من بقي حياً من الرقيق ، وكانت هناك أسواق للنخاسة فسي جسزر الكاريبي.

وقد بدأت تجارة الرقيق بمعرفة الأسبان والبرتغال ، ولكن سرعان ما انسطم البيهما البريطانيون والفرنسيون والهولندييون وتجار اسكندناوه وغالبية هذه السدول الأوربية هي التي بدأت في تكوين إمبراطوريات لها في العالم الجديد فتبدؤها بالساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية أو تلك المنطقة التي تحولت فيما بعد إلى البرازيل وفنزويلا وغينيا البريطانية وكولمبيا ، ثم انتقلت محطات استقبال الرقيق وأسواق بيعه إلى أمريكا الوسطى في بنما وحول خليج المكسيك ، ثم إلى القسم الجنوبي من الدولة التي عرفت فيما بعد باسم الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الضلع الثالث من مثلث التجارة فكان يمثل الخط الملاحي المذي يبدأ من موانئ العالم الجديد متجها إلى أسواق ومصانع أوربا حاملاً السلع التي أنتجها عمال أفريقيا الغربية في مزارع العالم الجديد ، مثل السكر والبن والتبغ والقطن ، والمذهب والفضة.

ومن محطات استقبال الرقيق وتسويقه التي غي جزر البحر الكاريبي انتقل العبيد الأوائل إلى أمريكا متغلغلين في المنطقة المدارية حيث كانت المعادن أو المزارع

الكبيرة ، وحدث بعد ذلك - أي في القرن الثامن عشر - أن ازداد حجم تجارة الرقيق بازدياد المزارع والمناجم وذلك عن طريقين : إما بالإكثار محلياً (عن طريق التاسل) من الرقيق الذين وصلوا إلى أمريكا ، أو بمضاعفة عدد الأرقاء المختطفين من أفريقيا، وكان من نتيجة تجمع الأعداد الكبيرة من الأرقاء في الجانب الأمريكي أن تطورت التقاليد الثقافية للرقيق أو أثرت عادات الجماعات الأولية من الرقيق في سلوك الجماعات الأخرى التي تلتهم ، وكان غالبية الرقيق في بدايتها من داهومي وحتى الآن نجد ثقافة داهومي هي الغالبة على المجتمع الزراعي في هايتي ، وكان من نصيب الأرقاء الذين وقعوا في أيدي البيض من بين قبائل اليوريا أن بيعوا في كوب وشمال شرقي البرازيل ، وهنا نجد عادات اليوريا وثقافتها هي الغالبة بينهم حتى الآن ، أما الأعداد التي أقل حجماً والتي أتت إلى الأمريكتين فيما بعد والتي اختطفت من قبائل غربي أفريقيا الأخرى فقد وجدت أن عليها أن تتأقلم مع العادات السائدة في المجتمعات غربي أفريقية التي انتقلت إلى أمريكا من قبل (٣٠).

وكانت الرحلة من غرب أفريقيا عبر الأطلنطي لا تقل بشاعة عن الرحلة من داخل القارة إلى الساحل فقد كان الرقيق يشحن ويكدس داخل سفن رديئة التهوية ، كما تكدس البضائع ، وكان الرقيق المشحون بالسفن العابرة للأطلنطي ، والمتجهة إلى الولايات المتحدة يجبر على الرقص حتى ينسى البلاد التي جلب منها ، وكان عقاب من يمتع عن الرقص الجلد بالسياط(٢١).

كما أن الأرقاء داخل السفينة يكبلون بالأصفاد ويكدسون بين طاولات منخفضة، وكانت الرحلة تستغرق من سبعة أسابيع إلى شهرين ، وقد مات كثير منهم تأثراً بالأمراض لسوء التغذية والرائحة الكريهة بالسفن نتيجة تزاحم الأرقاء بها وعدم نظافتها (٣٢).

أن الأرقاء كانوا يشترون لضخامة حجمهم ، ولقوتهم ، ولوسامتهم ولقد كانوا خلال عملية الاختيار يمرون باختبارات وحشية ووقحة ، وقد انقطعت صاتهم

بمجتمعاتهم وأهدرت آدميتهم ، وظل الحال على هذا المنوال حتى التسعينات من القسرن التاسع عشر (٣٣).

كانت الوحشية شيئاً عادياً في السفن المحملة بالرقيق عبر الأطلنطي ، كما كان الرجال الموسومون بالنار ، يكبلون أيضاً بالسلاسل داخل السفينة ، وكان المتمردون من الرجال يضربون أمام النساء وكن يغتصبن ، وفي حالة الأوبئة ، أو ندرة الطعام كان التجار يلقون بالأرقاء أحياء من فوق ظهر السفينة ، ووفقاً لتقديرات ذلك الوقت نجد أن واحد من كل خمسة قد لقوا حتفهم قبل أن يباعوا للزراع الأمريكيين (٣٤).

ويقضي نظام الرق في أمريكا الشمالية بإبقاء الأنماط التقليدية للأنسطة الاجتماعية والسياسية التي كان يمارسها الزنوج في غربي أفريقيا ، وأي تغير في هذه الأنماط يعتبر خروجاً يستحق عليه العبد العقاب ، وقد عمد الرجل الأبيض في أمريكا إلى استعباد العبيد ، ولم يكن مسموحاً للزنوج ، بمزاولة حقوقهم الانتخابية أو شخل أي منصب ، وفي الوقت الذي كانوا فيه عرضة للعقاب بنص القانون لم يكن مسموحاً لهم بالاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في وضع أو اقتراح القوانين ، أو إبداء الدرأي حتى من بعيد ، سواء عند وضعها أو تطبيقها ، بل لم يكن يسمح لهم بحضور جلسات المحاكم اللهم إلا إذا كانت القضية هم طرف فيها مع غيرهم من الزنوج ، ومن ثم كانت المنازعات تسوى عادة خارج النظام القضائي ، وحتى بعد نيل الكثيرين منهم حزياتهم المنازعات تسوى عادة خارج النظام القضائي ، وحتى بعد نيل الكثيرين منهم حزياتهم كانت غالبية هذه القيود سارية عليهم وخاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية (٢٥).

أيضاً بريطانا العظمى التي كانت تحتاج إلى ذهب مستعمراتها استخدمت القيود والأسلحة ، والمجازر للوصول إلى هدفها ، واتخذت من غرب أفريقيا ميداناً للحصول على الأيدي العاملة الرخيصة وشجعت قيام الحروب بين القبائل الوطنية ، وقدمت للزعماء الأسلحة النارية والذخائر والتي أمكنها في مقابلها الحصول على الرقيق (٣٦).

وقد دافع الرحالة عن شعوبهم في مجال تجارة الرقيق فهذا السيردا الذي استشهد بتاريخ الدومينيكان والجزويت في أنجو لا ، وقدم الإحصائيات التي تثبت نـشاط

بنى جدلته في ميدان التجارة ، وإذا كانت تجارة الرقيق لم تزل قائمة رغم قرارات حكومة لشبونة ، فقد أرجع لاسيردا ذلك إلى طبيعة الحياة الأفريقية ذاتها ، وليس إلسى البرتغاليين أنفسهم ، وما موقف سادة الإقطاع والقواد البرتغاليين إلا استجابة لمتطلبات هذه الحياة (٣٧) وهنا يقصد أن البرتغاليين لم يكونوا السبب في تجارة الرقيق في أفريقيا.

وفي السودان استغل محمد علي كل الوسائل اللازمة للحصول على أكبر عدد من الرقيق لإلحاقهم بالجيش سواء عن طريق الغزو المسلح أو جمع العبيد بواسطة مشايخ هذه البلاد ، وإن كان ذلك لم يقلل من الكراهية والعداء بسبب استمرار محمد على في طلبه إحضار السود من هذه الأقاليم (٢٨).

والجدير بالذكر أن حملات سليم قبطان في النيل الأبيض أتاحت الفرصة للتجار خاصة الأوربيين للملاحة فيه بحجة صيد الفيلة وجمع العاج ، إلا أنهم كانوا يقومون بصيد الرقيق كسلعة رابحة (٢٩) واستطاع "بران روليه" أن يقيم علاقات تجارية على نطاق واسع مع هذه القبائل وجنى منها أرباحاً طائلة وأثار هذا النجاح التجار الأوربيين الذين زاد نشاطهم بعد الكشف عن منابع النيل الأبيض ١٨٤٧ / ١٨٤٢ (٢٠) كما أن إلغاء الاحتكار الاقتصادي أدى إلى زيادة نشاط التجار الأوربيين والعرب لهذه التجارة، حيث أطلق حرية هؤلاء التجار بعيداً عن محمد على واحتكار أرضاء للأوربيين (١٤). العثماني أصبح سبباً في ازدهار تجارة الرقيق بإلغائه الاحتكار إرضاء للأوربيين (١٤).

وفي الصومال سمحت السلطات الإيطالية لتجار الرقيق بمزاولة نشاطهم غير المشروع في مدن صوماليا ، وقد بررت موقفها بأن الرق كان قائماً في البلاد بحكم العادات المحلية والأوضاع القائمة ، وأنها لا تدخر جهداً في سبيل حماية الحرية الشخصية للأفراد (٢٠).

كان في السنوات التي بين ١٨٩٠ و١٨٩٧ يرسل العدد الكبير من عبيد الحبشة بواسطة أبي النجا ومن فاشودة بواسطة زكي طومال ومثل ذلك المقدارين كان يرسله عثمان واد أدم من دارفور وجبال النوبة ، وكان هذا الرقيق يباع في سيوق المزاد العلني وكان يعامل معاملة سيئة ، فعلى سبيل المثال ما عرف عن أبي النجا أنه استولى

في بلاد الحبشة على الآلاف من المسيحيين لبيعهم في سوق الرقيق في السودان ، وكان أغلب أولئك من النساء والأولاد ، وقد بلغت القسوة بأبي النجا ورجاله مبلغاً عظيماً ضرباً بالسياط أثناء سيرهم على الأقدام من الحبشة إلى أم درمان (٤٣).

ومن أسوأ ما كان يعاني منه الرقيق عمليات الخصي "خصي العييد" ويطلق على هذه العملية اسم "الطواشي" أو "الجب" ، وكان يقوم بهذه العملية راهبان قبطيان في قرية زاوية الدير التابعة لمأمورية أسيوط ، حيث أن أغلب هذه القرية من القبط ، حتى أن بوركهارت أطلق على هذه القرية أنها أكبر مصنع يزود تركيا بهولاء الحراس القائمين على عفة النساء ، وكانت الحكومة تبسط حمايتها على الرهبان القائمين بهذه العملية المشينة لأن الرهبان كانوا يؤدون للحكومة إتاوة سنوية ، كما أن هذه العملية كانت تدر ربحاً وفيراً على الرهبان والجلابة ، حيث بلغ ثمن الغلام الخصي في أسيوط ألف قرش ثم يباع بعد ذلك بمبالغ تصل ما بين ١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ قرش مقابسل ٣٠٠٠ قرش قبل الخصي أن.

### إلغاء تجارة الرقيق:-

في بداية القرن التاسع عشر أعطت إنجلترا نفسها حق محاربة تجارة الرقيق في العالم، واستخدمت هذا السلاح لكي تقضي به على أسس الاقتصاد في البلاد التي عقدت النية على احتلالها، ومن بينها بلاد شرق أفريقيا، وبدأت إنجلترا تنفذ تلك السياسة وهي ضرورة القضاء على تجارة الرقيق قضاء تاماً، وإضعاف العرب بشكل يسهل على الدول الأوربية وضع يدها على تلك المناطق.

اعتمدت إنجلترا على أسطولها وقطعه السريعة الحركة ، وكانت هذه السفن التي كانت تجوب البحار العالية لوقف عمليات التهريب (٥٠) وأخرى تقف في أماكن محددة ، وتقوم بالمرور من وقت لآخر أمام السواحل ، وتمكنت إنجلترا من عقد معاهدات مع السلاطيين المحليين ، تسمح لها بالتدخل في الملاحة الوطنية ، بدعوى محاربة الرقيق ، مثل هذه المعاهدات التي عقدتها مع سلطان زنجبار ، فأصبح لسفن

إنجلترا الحق في تفتيش ومصادرة وإتلاف السفن العربية التي تعمل في تجارة الرقيق ، وكان من حق قباطنة السفن الحربية البريطانية تقديم السفن المصادرة للمحاكمة أمام محاكم أعدتها خصيصاً لذلك في القواعد الحربية البريطانية في عدن أو في رأس الرجاء الصالح ، أو غيرها.

ونظراً لصعوبة أسر السفن العربية في أعالي البحار ، فإن القطع البحرية البريطانية كانت تعلن خروجها على القانون ، وتنفيذ الحكم عليها ، أي تتلفها وهي في أعالي البحار ، وتعود ببحارتها لمحاكمتها ، وتأسر كل من يسافر عليها ، وترسل بهم إلى مؤسسات خاصة في الهند ، أو تسلمهم لرجال التبشير وتهيستهم للخدمة عن الأوربيين (٤٦).

كما عملت بريطانيا على حمل الدول الأخرى على إبطال الرق ووقف الاتجار فيه كما قامت باتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد بإرسالها وحدات من أسطولها الملكى لمياه غرب أفريقيا (٤٧).

وتمكنت بريطانيا عن طريق المعاهدات من جمع الكثير من القدى الدوليسة لإدانة هذه التجارة ، كما تمكنت بمقتضى المعاهدات الحصول منها على حق إيقاف وتفتيش سفنها للتأكد من عدم حملها للرقيق الأفريقي ، وتعاونت دول عديدة في ذاك الوقت من أجل ضبط الرقيق ، وذلك عن طريق تفتيش السفن ، فيما عدا الولايات المتحدة وفرنسا ، اللتين رفضتا حق التفتيش الذي قبلت به البرتغال وأسبانيا.

إلا أن الولايات المتحدة وفرنسا دخلتا هذا الميدان آخر الأمر بعد قيام بريطانيا بجهود دبلوماسية لإقناع الدول بتحويل الأسطول البريطاني حق تفتيش السفن بحثاً عسن الرقيق ، وكانتا في أول الأمر ترفضان الاستجابة لهذا المطلب لحاجة الولايات المتحدة بالذات للمزيد من الأيدي العاملة لمزارع القطن وقصب السكر ، ولسم تكسن الولايسات المتحدة مستعدة للدخول ، في أية اتفاقات من شأنها تحديد حجم تجارة الرقيق ، كمسا أن الحرب التي حدثت في سنة ١٨١٢ بين أمريكا وإنجلترا أدت إلى عدم قيام أية محاولات أمريكية إنجليزية مشتركة للعمل على الحد من تجارة الرقيق الأفريقية (١٨١٠).

وهناك اتهاماً أمريكياً لبريطانيا بأنها تحاول الظهور بمظهر زعيمة حركة إلغاء الرق ، وكان لهذا الاتهام ما يبرره وبخاصة بعد انعقاد مؤتمر فينا عام ١٨١٥ والسذي تمكنت فيه بريطانيا من ان تحصل على لواء الزعامة في معركة مقاومة الرق ، وحق تفتيش السفن التي يشتبه في كونها تحمل رقيقاً والتي كان يعاد تفريسغ شسحناتها فسي سيراليون أو في موانئ الولايات المتحدة حيث محاكم المأموريات المختلفة المقامة هناك منذ بداية عام ١٨١٧ (٢٩).

وفي عام ١٨٣٩ أيضاً أعلن السفير البريطاني في واشنطن أن تجار الرقيق الأسبان والبرتغاليين ، والبرازيليين ، يعتبرون قراصنة ، وخارجين عن القانون ، يتسترون تحت العلم الأمريكي ليعطيهم فرصة الهرب والإبحار باطمئنان ، ونتيجة لهذا الحظر على رعايا وأعلام الدول الأخرى ، أصبحت الفرصة مواتبة للسفن التي أصبحت محط أنظار عروض المناقصات ، والمزايدات من قبل الدول الأخرى ، مما حدا بالسفن البريطانية إلى تشديد الرقابة على السفن التي تحمل الأعلام الأمريكية (٥٠).

وفي نفس العام طرأت على الموقف الأنجلو أمريكي بوادر تحسن وذلك عندما رافقت المراكب الإنجليزية مركبين أمريكتين للعبيد إلى نيويورك كغنائم وذلك لمحاكمتهم هناك بدلاً من محاكمتهم أمام محاكم سيراليون الخاصة بمحاكمة تجار الرقيق وفي نفس العام أيضاً أسرت السفن الإنجليزية أكثر من مركبين للعبيد وقدادتهم إلى مكتب التسجيل البريطاني بسيراليون.

ولقد أسفر هذا التطور الهام في مجال التعاون البحري من وقوع عقوبات رادعة بالنسبة لسفن شحن الأرقاء ، كما أثار ضبجة عندما صرح القائد الإنجليزي بضرورة حجز كل المراكب التي تحمل العلم الأمريكي والمعدة أصلاً للعمل في تجارة الرقيق (١٠).

ولما واجهت تجارة الرق في أفريقيا معارضة من جانب الدول الأوربية ، وبصفة خاصة من جانب بريطانيا التي تزعمت حركة وقف هذه التجارة بعد ان قسضى عليها في أوربا ، طلبت من محمد علي أن يقوم بهذا العمل لما له من نفوذ في هذه القارة ، فأرسلت له عام ١٨٣٧ عضو البرلمان البريطاني ، "جون بورنج Bouring" الذي طلب منه ضرورة العمل على إلغاء تجارة الرق في السودان وأخبره بأن ضباطه يقومون بتوزيع الرقيق على الجنود كمرتبات ، فقال له إنه يعلم بذلك ، مع أنه غير موافق على مثل هذه التصرفات ، ووعده باتخاذ الإجراءات التي توقف هذه التجارة (٢٥) وأرسل إلى حكمدار السودان للعمل على عدم بيع العبيد وإعادتهم إلى أوطانهم ذاكراً له أن هذا يثير ثائرة الإفرنج ويجعلهم يحملون علينا من جديد.

ولما علمت جمعية إلغاء الرق بلندن بما قام به محمد علي تجاه إلغاء الرقيق في السودان أرسلت إليه أحد أعضاء الجمعية "ريتشارد مادن Richard Maden ليقدم الشكر إلى محمد علي ، وكان محمد علي قد أحبره بأن العمل على إلغاء السرق دفعة واحدة يعتبر من الأمور الصعبة لأنه أصبح عادة متأصلة في كيان الأسر الاجتماعي ، فأرسل محمد على بدوره إلى حكمدار السودان تعليماته من جديد للعمل الجاد على وقف هذه التجارة.

ومن الملاحظ أن محمد على كان جاداً في ذلك والدليل على ذلك الإجسراءات التي اتخذها مع حكمدار السودان ، زيادة على ذلك أنه لم يعد بحاجة إلى الرقيق خاصة بعد أن حدد عدد الجيش بثمانية عشر الفا من الجنود وبعد أن فشلت النهضة الصناعية في مصر بسبب منافسة الصناعات الأوربية لها (٥٠) حيث أصدر محمد علي إلى حكمدار السودان في عام ١٨٤٤ أوامر متعددة بخصوص منع صيد السود ، وأعتق بالفعل ١٠٠٠ ستة آلاف عبد أثناء رحلته إلى السودان دفعة واحدة وأصدر أوامر الشفهية بإلغاء نظام الرق (١٥) أما عن معاهدة واشنطن ١٨٦٢ بشأن الرقيق فإنه بعد حادثة إعدام أحد تجار الرقيق الأمريكيين عام ١٨٥٨ حدث هبوط كبير في حجم تجارة الأطلنطي نظراً للأثر النفسي الذي تركه في نفوس تجار الرقيق الآخرين ، علاوة على أن ذلك كان إيذاناً بأن قانون ١٨٥٠ الذي أصدره الكونجرس لم يعد حبراً على ورق ، يضاف إلى ذلك تكاتفت جهود مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة ، وقادة الأسطول في

بذل قصارى جهدهم لتنفيذ قوانين إلغاء تجارة الرقيق ، وما أسفرت عنه هذه الجهود من أسر العديد من سفن الرق العاملة في الأطلنطي ، بالرغم من نشوب الحرب الأهلية الأمريكية ، وسحب الأسطول لذلك نجد أن الولايات المتحدة أخفقت في تنفيذ الاتفاقية ، ذات الأهمية الكبرى لهذا البلد ، ولكن كان مطلوباً لها الاحتفاظ بموانئ الجنوب واستمرت تجارة الرقيق حتى مستهل عام ١٨٦١ ، وأصبحت معظم السفن العاملة بتجارة الرقيق تحت العلم الأمريكي قبل أن يكون لأراء لنكولن التأثير والنفاذ.

ولما تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإنجلترا أبليغ مكتب الخارجية في ٥ أكتوبر ١٨٦١ برغبة حكومة واشنطن في أن تقوم السفن البريطانية الحربية بفحص أي مركب بعناية متى كان هناك سبب مقبول يدعو للاشتباه فيها (٥٠٠).

وفي عام ١٨٦٢ توصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى وضع حد لوقف النزيف البشري المستمر في تجارة الرقيق وتم توقيع معاهدة واشسنطن عام ١٨٦٢، وبهذا حققت الدبلوماسية البريطانية تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة الرقيق بعد تولي لنكولن الرئاسة ، وقد تضمنت المعاهدة الجديدة حق التفتيش ، وتأسيس محاكم اللجنة المشتركة لكلتا الدولتين ، وقد وقعت في السابع من أبريل من العام نفسه ١٨٦٢ ، ولقد وصفت المعاهدة بأنها أعظم قانون حدث لستين عاماً من العمل في تجارة الرقيق (٢٥).

وفي مصر أخفق سعيد باشا في علاج مسألة الرقيق بسبب تغلغل الرق في كيان السودان الاجتماعي والاقتصادي منذ زمن بعيد كما سبقت الإشسارة ، وأن مكافحت تتطلب جهوداً عظيمة ومثابرة طويلة ، في حين أهمل المديرون وسائر المسئولين أوامر المغاء الرق التي أصدرها سعيد ، ثم إن سعيد نفسه كان مسئولاً لدرجة ما عن هذا الاخفاق عندما أراد عام ١٨٥٩ تشكيل حرس خاص له من السود فاتفق لجلبهم مع اشركة السيد موسى العقاد ، وهي من أكبر البيوت أو السشركات العربيسة المستنغلة بتجارة العاج والرقيق في النيل الأبيض بالرغم من أوامره بعدم دخول العيسد مصر

وإلغاء أسواقها كما أصدر أوامره إلى حكمدار السودان بالدقة في تطبيق إجراءات منع تجارة الرقيق ، وحذره من استمرارها في مناطق النيل الأبيض.

وقد نجم عن إطلاق حرية الملاحة والتجارة في النيل الأبيض أن ازدهرت تجارة الرقيق أكثر ، وطغى تجار الرقيق في هذه المناطق ، واضطرب الأمن ، وانزعج الأهالي ، وتعطلت التجارة المشروعة في النيل الأبيض ، وأنشئت الشركات التجارية التي ساومت الحكومة في الخرطوم على احتكار تجارة العاج وهمي التجمارة التي اتخذوها شعاراً لإخفاء نشاطهم في النخاسة وتجارة الرقيق ، وقد أجابتهم الحكومة إلى مايريدون ، وقد نجم عن تتازل الحكومة عن هذه المناطق لتجار الرقيق أن تلاشي نفوذها ، وأقامت الشركات التي نالت "امتياز" الاحتكار بها سلطات مستقلة عن حكومة الخرطوم ، وكانت تفرض الضرائب على الأهالي ، والحقيقة أن جهات بأكملها في حوض النيل الأبيض قد صارت بعد وفاة سعيد في يناير ١٨٦٣ خارجة كلية عن ما سلطان ونفوذ هكومة الخرطوم البعيدة نتيجة لتغلغل النفوذ الأجنبي ونشاط تجار الرقيق من الأجانب والعرب على السواء(٥٠).

أما عن تجارة الرقيق في عهد إسماعيل فإنه عندما تولى حكم مصر عام ١٨٦٣ ، اعتزم الانضمام إلى حركة العاملين على تحرير الأرقاء في أنصاء العالم ، وأن يكتسب ثناء الإنسانية في مقاومة تجارة الرقيق ، وبنل جهود كبيرة في هذا السبيل، ففي ١٨٦٣ أرسل إلى موسى حمدي حكمدار السودان يامره بتعقب تجار الرقيق وحربهم فاستجاب للأمر ، وضبط سبعين سفينة مشحونة بالأرقاء بين كاكا وفاشودة وأطلق سراحهم وأعادهم إلى بلادهم ، واعتقل التجار الذين جلبوهم ولم يفرج عنهم إلا بعد أن أعطوه العهود والمواثيق ألا يعودوا إلى النخاسة (٥٠).

وفي نفس العام حاول إسماعيل أن يجد تعاوناً مع الحكومة الإنجليزية للقصاء على هذه التجارة في مناطق النيل الأبيض ومطاردة قوافل تجاره، وقد كانت للتيارات الخفية التي تحركها الدول الاستعمارية أثرها في عرقلة جهود إسماعيل لوقف تجارة الرقيق، فدخل الأجانب السودان وأنشأوا الزرائب والمحطات التي اتخذوا منها قواعد

لحملاتهم المسلحة لمصيد الرقيق ، وقد احتمى هؤلاء الأجانب بالامتيازات الأجنبية التي تتمتع بها دولهم في مصر فصارت أعلامهم ترفع على مراكبهم ومحطاتهم حتى لا تتدخل السلطات الحكومية في أعمالهم والحد من نشاطهم ، وقد واجهت مصر ذلك بان طلبت من قناصل الدول ذات الشأن ألا يدخلوا تحت حمايتهم من يسيئ استعمال هذه الزرائب ، أو حماية التجار المشتغلين بصيد الرقيق وتجارته ، وأن يكون للحكومة المصرية الرقابة القوية على تصدير الأسلحة والذخائر للقضاء على هذه التجارة ، وقامت الإدارة المصرية في السودان بعمليات مسح شامل لتطهير مناطق النيل الأبيض من عناصر الرقيق (٥٩).

ففي ١٨٧٠ أنشأ صمويل بيكر محطة التوفيقية في فاشودة - نسبة إلى محمد توفيق ولي عهد الأريكة الخديوية - لتقوية حامية فاشودة والقضاء على هذه التجارة، حيث كان بيكر حاكماً على أعالي النيل ونص عقد استخدامه على أن يكسون القصاء على تجارة الرقيق من اختصاصه.

ولقد أنشأ إسماعيل ديوان الويركو الذي يختص بتحصيل الضرائب من أصحاب المراكب الذين تعمل سفنهم في النيل الأبيض ، وكان لهذه الضريبة (الويركو) أثرها على التجار حيث أجبروا على دفعها عن زرائبهم إلى الحكومة ، ووافق إسماعيل بسل شجع سياسة شراء الزرائب ، وبلغ ما دفعته الحكومة في ذلك زمن "جعفر باشا مظهر" ما يربو عن المائة ألف جنيه ، ولسصعوبة إدارتها أجرتها الحكومة إلى العقاد والغطاس (٢٠) إلا أن هذه المحطات التي تم تأجيرها أصبحت فيما بعد مملوءة بالرقيق ، وتم ضبط ثلاثة مراكب عليها ٠٠٠ من الرقيق ، وقاموا بسضرب عساكر الحكومة وأصابوا ستة منهم ، كما أطلقوا النار على رعايا الإنجليز (٢١) فصدرت الأوامر بتوقيع العقوبة على من يقوم بجلب الرقيق (٣١) فقام صمويل بيكر بحملة ضد أبي السعود العقاد وتمكنوا من القبض عليه ومصادرة العاج في جميع شونه ، إلا أن بيكر استخدم العنب والشدة ، كما قام رجاله بكثير من أعمال القتل والنهب والاستيلاء على الأسرى

والعبيد (٦٣) وقد شكا العقاد (بيكر) عند الخديوي فطالب بيكر الخديوي بحجزه والتحقيق معه بعد ان شرح له استمراره في تجارة الرقيق (٦٤) مما أدى إلى إرسال الخديوي أوامره بإطلاق سراح الرقيق وإعطائهم حرياتهم (٦٥) ولم يكتف إسماعيل بكل هذه الإجراءات ، بل طلب من حكمدار السودان أن يحرر الرقيق الذين يعملون في جميع المديريات السودانية خدما (٦٦).

وفي فبراير ١٨٧٤ عينت الحكومة المصرية جوردون Gordon حاكماً على مديرية خط الاستواء بدلاً من بيكر الذي انتهى عقده (١٢) وفي ١٨٧٥ صدرت أوامسر الخديوي بمنع تجارة الرقيق وضبط المراكب التي بها رقيق ومصادرتها جزاء لصاحبها حتى يمكن محو أثار هذه التجارة المخالفة للإنسانية (١٨٥) وضماناً لتنفيذ ذلك أصدر إسماعيل وامره إلى "جورج غوردون" بإنشاء سلسلة من المحطات العسكرية على النيل الأبيض لمحاربة تجارة الرقيق (٢٠١) وعهد إلى حاميتها بتحطيم زرائب تجسار الرقيسق، وقد أخضعت هذه المحطات جميع السفن لتفتيش دقيق أدى إلى إغلاق النيل الأبيمن في وجوه تجار الرقيق (١٧٠) إلا أن هذه المحطات لم تستمر طويلاً ، فبعد استقالة غوردون ازدهرت تجارة الرقيق من مناطق النيل العليا وتفرغ شحناتها عند فاشودة (١٧١) وزادت عما كانت عليسه من قبل ماعدا ما قام به الزبير باشا الذي قدم و لائه الحكومة وامتنع عن ممارسة هذه التجارة واشترك في فتح سلطنة دارفور التي كانت من أهم مراكز تجارة الرقيق ، وفي عوردون مرة أخرى لهذا الغرض (٢٧).

مما لا شك فيه أن عملية تحريم تجارة الرقيق كانست فرصسة سسانحة أمسام بريطانيا كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد ، فأظهرت عدم الرضا عسن جميسع الخطوات التي اتخذها إسماعيل بشأن العمل على إلغاء تجارة الرقيسق ، فعقسدت مسع إسماعيل معاهدة في ٤ أغسطس ١٨٧٧ اشتملت على ٣٦ بنداً لتحريم جلب الرقيق إلى مصر وتعاون الدولتين على منع وإلغاء الاتجار في الرقيق وتعهدت الحكومة المسصرية فيما بعد بعتق الأرقاء وإيجاد أعمال لهم ، وتربية الأطفال منهم فسي مدارسسها ، وأن

تنظم لذلك أقلام (مصالح) عتق الرقيق في كل من محافظتي مصر والإسكندرية ، أما في الأقاليم يكون تحت ملاحظة مفتش العموم (٢٣). وكان الأثر المباشر لعرل الخديو إسماعيل فيما بعد أن استقال غوردون من حكمدارية السودان في ٢٩ يوليو ١٨٧٩، ولكن ترتب على ذلك أن حصل رد فعل كبير في السودان سرعان ما ظهر أشره في انتعاش تجارة الرقيق ، ذلك أن النخاسين (الجلابين) أو تجار الرقيق ما لبشوا أن استعادوا الثقة في أنفسهم فعادوا إلى أوكارهم ، واستأنف البقارة غيزواتهم ليصيد السود (٢٤).

وفي نهاية عام ١٨٦٩ أمست تجارة الرقيق بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة غرب أفريقيا حدثا طواه الزمن ، ألا أن تجارة الرقيق في المستعمرات البريطانية ، والألمانية في كل من غانا وتوجولاند استمرت حتى عام ١٨٩٠ وظلت أسواقها مفتوحة أمام تجارة الرقيق (٥٠). وبذلك حققت إنجلترا أهدافها بإلغاء تجارة الرقيق ، بل وأصبحت زعيمة العالم في ذلك ، حيث تمكنت بالفعل مع نهاية القرن التاسع عشر من إلغاء هذه التجارة المشينة.

الجدير بالذكر أن تجارة الرقيق في السودان حققت للتجار خاصة تجار مدينة الخرطوم خلال الفترة بين عامي ١٨٧٠ - ١٨٨٠ دخلاً سنوياً قدره ستمائة ألف جنيه من مليون ونصف مليون جنيه قيمة كل صادرات السودان إلى مصر عام ١٨٧٣، وقد أصيب سوق الجنوب بضربة كمصدر لرقيق سوق الخرطوم نتيجة لإجراءات الحكومة التي أغلقته في وجه تجار الخرطوم في السنوات العشرة الأخيرة من الحكم المصري للقضاء على تجارة الرقيق (٢٠). وفي مذكرة شريف باشا التي أرسلها إلى سير إفلين بارنج في ٢١ دسيمبر ١٨٨٣ بيان بجهود مصر في القضاء على تجارة الرقيق ، كما تهم انصار المهدي بأنهم هم أصحاب هذه التجارة المخزية (٢٧).

ليس هذا فحسب فقد عقدت إنجلترا معاهدة منفردة مع رؤساء القبائل ، ففي عام ١٨٨٤ عقد الميجور "هنتر" مع خمسة من رؤساء القبائل المحيطة "ببربرة" اتفاقية بإلغاء

تجارة الرقيق وحق السفن البريطانية مصادرة الرقيق (٧٨) وفي ٢١ نوفمبر ١٨٩٥ تـم فرض عقوبات صارمة على كل من يتاجر في الرقيق ، كما يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة من ٥ سنوات إلى ١٥ سنة كل من جب (خصي) رقيقاً أو اشترك في هذا الفعل (٧٩).

وبذلك فإن إنجلترا فعلت كل ما في استطاعتها لتحطيم الاقتصاد الإفريقي لنزولها الميدان الاستعماري والاستغلالي دون أدنى مقاومة ، بل باسم الإنسانية والمدنية وهي مرتدية مسوح القديسين ولم تكن المعاهدات وتفتيش السفن إلا خطة استعمارية (٨٠).

### هوامش الفصل الثاتي

- ١- السياسة الدولية ، عدد يناير ١٩٨١ ، ص ٢٢٥.
  - ٢- أحمد طاهر: أفريقيا، ص ٩٨، ٩٩.
- ۳- د. مصطفى خالدي ، د/ عمر فروخ : التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، ص ٢٠٠٠.
  - أحمد طاهر ، ص ۱۰۶ ۱۰۷.
    - ە- نفىيە.
    - ۳ نفسه ، ص ۱۰۰ ۱۰۹.
    - ۷- نفسه ، ص ۱۰۰ ۱۰۱.
  - ٨- جيمس دفي: المرجع السابق ، ص ٢٠، ٢١.
- John Harris: Slavery Trade or Sacred trust, London, 1926, -1
  P., 11, Batten: Africa past and Present, London, 1966, P.33
- ١٠ د. معد زغلول عبد ربه: تجارة الرقيق وأثرها في استعمار غرب أفريقيا ، المجلة المصرية التاريخية ، المجلد ٢٠ ، ١٨٧٣ ، ص ١٥٤ ، ١٥٥.
  - ۱۱ جیمس دفی ، ص ۲۱ ، ۲۲.
- 17- فرغلي على تسن: أسيوط في النصف الأول من القرن التاسم عمشر ١٨٠٠ ١٨٥٠، رسالة ماجستير غير منشورة ، آداب سوهاج ، جامعة أسيوط ، ١٩٨٥ ، ص ٢٤٥ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨.
- 17- أندريه ريمون ، ترجمة ، ناصر أحمد إبراهيم ، باتسي جمال الدين : الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر جــ ، المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، ٢٠٠٥ ، ص ٢٩٢.
- 11- د. فرغلي على تسن: التمرد العسكري في مديرية التاكة شرق السودان ١٨٦٥، مجلسة كلية الآداب بقنا، العدد الثامن ١٩٩٨، ص ٤٢٣.
- ۱۰- د. أحمد أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المحصري ١٨٢٠ ١٨٨٥،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٠، ص ٢٠٠٧.

- ١٦ جون نينيه ، ترجمة ، قتحي العشري : رسائل من من من المحل ١٨٧٩ ١٨٨٧ ، المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، ٢٠٠٥ ، ص ١٩٩.
- W.E.F. Ward: History of Africa, V.1, London, 1971, pp, -19
  - ١٨ د. زاهر رياض: تاريخ غانا الحديث ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٥٠ ، ١٥.
- Oliver, Ransford: The Slave trade, The story of -19. translantic slavery, London., 1971, pp. 38-39
- J.D. Hargreaves: France and West Africa, London, -1.
  1976, pp, 39 40
- J.D Anderson: west Africa in the Nineteenth and - Tweentieth Centuries, London 1972, P., 39
  - ۲۲- د. زاهر ریاض ، ص ۵۱.
  - ٢٢- د. جلال يحيى: مصر الإفريقية ، مرجع سابق ، ص ١٨٣.
  - ٢٤- نفسه: فجر التاريخ الحديث ، دار الكتب الجامعية ، ١٩٧٦ ، ص ٣٤٦.
    - ۲۵- جیمس دفی ، ص ۱۳.
    - ۲۲- د. جلال يحيى: المرجع السابق ، ص ٣٤٦.
      - ۲۷ جیمس دفی ، ص ۲۳.
      - ۲۸ أحمد طاهر ، ص ۱۰۲، ۱۰۲.
    - ٢٩ د. فرغلي على تمن : قبائل الثلك ، مرجع سابق ، ص ٢٤٨ ٢٥١.
      - ٣٠- أحمد طاهر ، ص ١٠٢ ١٠٤.
      - Oliver Ransford : Op. Cit., pp. 46 47 -r1
- Goodfry N. Brown: An Active History of Ghana, V. 1 -rr .london, 1961, pp. 60 61
  - Basil Davidon: The African past, 1966, p. 176 -rr

- J.D. fage: History of west Africa, combridge, 1969, pp. -rs
  .81 83
  - ٣٥- أحمد طاهر ، ص ١٠٠٠.
  - Anderson: op. Cit., p. 45
    - ۳۷ جیمس دفی ، ص ۱۱۲ ، ۱۱۳ .
- ٣٨- أحمد بن الحاج أبو على : مخطوطة كاتب الشونة في تــاريخ الــسلطنة الــسنارية والإدارة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ١١٨ ، د. فرغلي على تسن ، ص ٢٥٠.
- M.F. Shukry: The Khedive Ismail and slavery in the -ra
  Sudan, Cairo, 1937 p. 91
- ٤٠ د. نسيم مقار : الرحالة في السودان في النصف الأول من القرن التاسع عُــشر ، الرحالــة ابران روليه لجنة البيان العربي ، ١٩٦١ ، ص ١٢ ، ١٣.
- د. السيد يوسف نصر: الوجود المصري في أفريقيا في الفترة من ١٨٢٠ إلى ١٨٩٩ دار المعارف، ١٩٨١ ، ص ٥١
- 13- د. محمد فؤاد شكري: الحكم المصري في السودان ١٨٢٠ ١٨٨٥ ، دار الفكر العربي ، ١٩٤٧ ، صمد فؤاد شكري : الحكم المصري في السودان ١٨٢٠ ١٨٨٥ ، دار الفكر العربي ، ص ١٩٤٧ ، ص ١٦٧ ، د. فرغلي على تعنن ، ص ٢٥١.
  - ٤٢ محمد عبد المنعم يونس: الصومال، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٢، ص ٧٥.
- 33- سلاطين باشا ، تعريب ، جريدة البلاغ ، مكتبة الحرية ، أم درمان ، المعودان : المعيف والنار في السودان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٩ ، ص ٣٦٥.
  - ٤٤- فرغلي على تسن : أسيوط في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، ص ٣٠٧.
- ٥٥- د. جلال يحيى : مصر الأفريقية ، ص ١٨٤ ، ١٨٥ ، السياسة الدولية ، العدد السمابق ، ص ٢٢٥.
  - ٤٦- د. جلال يحيى ، ص ١٨٥.
- Robert Collins: African History, New York, 1971, pp. -47
  .136 137

- ٨٤ شكري ربحي التاجي: دور بريطانيا في مكافحة تجارة الرقيق في غرب أفريقيا في النصف
   الأول من القرن التاسع عشر ، رسالة ماجستير ، آداب عين شمس ص ١٧٧.
  - Fage: Op. Cit., P. 61 62 -49
    - ٥٠- التاجي ، ص ١٨٣.
- Edward Chester: Clash of Titans Africa and U.S, -or Foreign Policy, New York, 1974, pp. 13 16
  - ٥٢ د. السيد يوسف نصر: ص ٥١ ٥٣.
- ٥٣- نفسه ، ص ٥٤ ، ٥٥ ، د. فرغلي علي تسن ، ص ٢٥١ ، ٢٥٢ ، د. مكي شبيكة : تاريخ شعوب وادي النيل ، مصر والسودان في القرن التاسع عــشر المــيلادي ، بيــروت ، ١٩٦٥ ، ص ٤٧٩ ، د. محمد فؤاد شكري : المرجع السابق ، ص ١٦٤
- ٥٠- د. السيد يوسف نصر: الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في أفريقيا في القسرن التاسع
   عشر، دار المعارف، ١٩٨٠، ص ١٣٣.
  - Edward Chester, Op. Cit., PP. 18 20 •
    - ۰۵- التاجي ، ص ۱۸۸ ، ۱۸۸
- ۰۰۰ د. فرغلي علي تمن : قبائل الشلك ، مرجع سابق ، ص ۲۵۰ ، ۲٤۰ ، د. السيد يوسف نصر : الوجود المصري في أفريقيا ، مرجع سابق ، ص ۱۳٤ ، دار الوثائق القومية ، دفتر ٥٣٠ معية تركي ، ترجمة الوثيقة ٢ ص ٢٥ في ٢٣ ربيع الأول ١٢٧٩.
  - ۰۵۰ عبد الرحمن الرافعي: عصر إسماعيل، جــ ۱ دار المعــ ارف ط؛ ۱۹۸۷، ص ۱۳۱. M.f. Shukry: Op. Cit. , P. 93
- 90- د. فرغلي علي تسن ، ص ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، الشاطر بصيلي عبد الجليك : معالم تاريخ سودان وادي النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي ، القاهرة ، ١٩٩٥ ، ص ٢٥٧.
- ٠٠- د. السيد يوسف نصر: الوجود المصري في أفريقيا: ص ١٤٤، د. مكي شبيكة: العبودان في قرن ١٨١٩ ١٩٤٧، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنسشر، القساهرة، ١٩٤٧، ص ٨١، ٨، د. فرغلي على تسن، ص ٢٥٧، ٢٥٨.

71- دار الوثائق القومية ، دفتر ٢٠ عابدين ، وارد تلغرافات ، صورة التلغراف العربي رقم ٨ ، في ٢٧ جمادي الأولى ، ١٢٩٠ من سر صمويل بيكر باشا بالخرطوم إلى دولتلو محمد توفيق باشا.

77- نفسه ، دفتر ١٩ عابدين ، وارد تلغرافات عربي ، وثيقة ٧٧ في ٢٥ ربيع الأول ١٢٩٠ من مدير عموم قبلي السودان إلى خيري باشا.

77- د. محمد صبري: الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر ، القاهرة ١٩٤٨ ص ٥٥ ، ٥٠.

31- دفتر ١٥ عابدين ، صادر تلغرافات عربي ، وثيقة ٥٢٦ في ٣ جمادي . الثانية ١٢٩٩ من دولتلو محمد توفيق باشا إلى جناب صمويل بيكر باشا بالخرطوم.

٥٦٠ نفس الدفتر ، وثيقة ٥٩١ في ٣ رجب ١٢٩٠ من أفندينا ولي النعم إلى مدير الدقهلية وثيقة
 ٥٩٢ في ٣ رجب ١٢٩٠ أمر كريم إلى مديرين الأقاليم عموماً بحري وقبلي.

٣٦- د. السيد يوسف نصر: المرجع السابق ، ص ١٤٤.

٦٧- د. عز الدين إسماعيل: المرجع السابق، ص ٦١، ٦٢.

7٨- دفتر ٢٢ عابدين ، صادر تلغرافات ، صورة التلغراف العربي رقم ٩١ في ١٤ صيفر ١٢٩ من سعادة خيري باشا إلى مفتشى أقاليم قبلية.

Alan Moorehead: The whit Nile, London, 1963, PP. 171- 172

٧٠ د. محمد فؤاد شكري: الحكم المصري في السودان ، ص ١٨١

الا- نفسه : مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن التاسع عــشر ١٨٢٠ ١٨٩٩ ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٣ ، ص ٢٥٦.

٧٢- د. عز الدين إسماعيل ، ص ٦٣.

٧٣- د. فرغلي علي تسن ، ص ٢٦٠ ، وانظر ، د. السيد يوسف نصر : الوثـــائق التاريخيـــة ، ص ١٣٤ – ١٤٤ ، ١٤٩

۷٤- د. محمد فؤاد شکری ، ص ۲۵٦.

٧٥- التاجي ، ص ١٩١.

٧٦- د. أحمد أحمد سيد أحمد ، ص ٢٠٧.

٧٧- دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة رقم ١/٩/و - المسودان ، ممذكرة شريف باشا إلى سير إفلين بارنج في ٢١ ديسمبر ١٨٨٣.

٧٨- محمد فريد السيد حجاج: المرجع السابق ، ص ٤٠ ، ١٤٠

٧٩ - د. السيد يوسف نصر ، ص ١٥٧ - ١٦١ .

٨٠ د. جلال يحيى: المرجع السابق ، ص ١٨٦ ، ١٨٧.

# القصل الثالث

# مؤتمر برلين ١٨٨٤ / ١٨٨٥ ونتائجه

- نشاط الدول الأوربية قبل انعقاد المؤتمر.
  - المؤتمر.
  - نتائج المؤتمر.

نشاط الدول الأوربية قبل انعقاد المؤتمر:

اتخذت الدول الأوربية سياسات معينة تجاه البرتغال في مؤتمر بــرلين وكــان المؤتمر قد عقد نتيجة للمعاهدة الإنجليزية البرتغالية ســنة ١٨٨٤ بخــصوص حقـوق السيادة في حوض الكونغو ، واقترحت وزارة الخارجية البرتغالية عقد مــؤتمر للــدول الاستعمارية ، ومن ثم كان مؤتمر برلين الذي تمخض عن سلسلة من الأحداث استمرت حتى سنة ١٩١٤ كان معظمها في غير صالح البرتغال.

اشترك في المؤتمر إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال ، وبالرغم من التاريخ الاستعماري الحافل للدولة الأخيرة فقد كانت هي الوحيدة التي خرجت خاسرة من الصفقة ، ومرجع ذلك إلى سمعتها الاستعمارية السيئة التي لطختها مساءات القرون من تجارة الرقيق والإهمال.

في هذا الجو المكفهر الملبد بالخديعة وجدت البرتغال نفسها في حاجة إلى عون إنجلترا حليفتها القديمة ، ولكن هذه وقفت إزاء البرتغال في القرن التاسع عشر عموماً موقف المنافق الورع وأصبح الحصول على حلفاء نافعين وإبعادهم عن إنجلت را هو الشغل الشاغل والعقدة المحيرة لرجال البرتغاليين ، ومع ذك فقد دافع أندريه كورفو عن الصداقة الإنجليزية البرتغالية باعتبارها ضرورة ملحة لبلده الصغير ، ولكن إنجلترا لم تتأثر بهذا الدفاع الخاص وعرضت مشكلة النزاع بينها وبين البرتغال عن خليج دي لاجوا للتحكيم أمام الرئيس مكماهون رئيس جمهورية فرنسسا المذي حكم بسشرعية المطالب البرتغالية ، فقد كانت وزارة الخارجية متأثرة بالرأي العام البريطاني وهمو ينظر إلى الاستعمار البرتغالي في إفريقيا كصورة من صور التأخر والإنصلال ، ينظر إلى الاستعمار البرتغالي في إفريقيا كصورة من صور التأخر والإنصلال ، استمرت إنجلترا سنوات طويلة ترفض الاعتراف بالسيادة البرتغالية على ساحل أنجو لا شمال أمبريز Ambriz على الرغم من اعترافها الضمني بهذه السيادة في معاهدة شمال أمبريز ١٨١٨ الخاصتين بتجارة الرقيق ، وكانت البرتغال تعارض موقف بريطانيا دائماً ، وترفض من ناحية أخرى أن تعترف بمظالبها في الكنغمو ، وما أن حدثت

المناورة الفرنسية في حوض الكنغو سنة ١٨٨٧ – ١٨٨٣ حتى اتخذت الدولتان أسسا جديداً للتفاهم ، فقد خشيت البرتغال من أنها قد تفقد بعض مدة وجيزة مناطق كانت قد تعودت على اعتبارها من أملاكها الخاصة بينما خشي الإنجليز أن يقفل نهر الكونغو في وجه التجارة الدولية بسبب سياسة الضرائب الحامية Profective التي تنتهجها فرنسا، ومن ثم كان مشروع السيادة البرتغالية في مقابل اعتسراف الأخيسرة بمطالب الإنجليز على ضفتي النهر لمسافة خمسين ميلاً تصعد مع النهر حتى نسوكي Noqui وسلمت البرتغال بمبدأ حرية التجارة في النهر وتكوين هيئة أنجلو برتغاليمة لتنظيم الملاحة فيه وألا تزيد الضرائب عن البضائع الواردة على عشرة في المائة مسن ثمنها الأصلي ، ويكون لبريطانيا حقوق الدولة الأكثر رعاية ، وبذلك حقق مشروع المعاهدة امتيازات تجارية للإنجليز ووضع الشواطئ الدنيا من النهر تحت سيطرة البرتغاليين.

واجه مشروع المعاهدة هجوماً عنيفاً سواء من الراضيين عنه أو المساخطين عليه فهو في رأس الأولين مشروع معاهدة قاصرة محدودة ، وفي رأي الآخرين انعزال وتأخر ، وعندما عرض المشروع على البرلمان الإنجليزي عارضه عدد من النواب معارضة عنيفة ، واستنكروا وضع دلتا النهر في يد دولة ليس مخبرها بأحسن حال من مظهرها ، تكبل النشاط التجاري وتعرقله بتقاليد لا تتفق إلا مع العصور الوسطى ، وفي وسط هذا الجو الحساس اقترحت الخارجية البرتغالية أسساً جديدة للتفاوض يمكن التوصل إليها في مؤتمر دولي ، وتلقفت ألمانيا هذا الاقتراح كفرصة للاستيلاء على المبادرة من يد بريطانيا فعقد مؤتمر برلين سنة ١٨٨٤ – ١٨٨٥ ليناقش شئون غرب أفريقيا ، فقدت فيه البرتغال نصف ما كانت تعمل على الاحتفاظ به وكان من الممكن أن عليها هذا الثالوث القوى (١).

وعملت بريطانا على تقوية نفوذها القنصلي في غرب القارة خلال العقد السابع من القرن التاسع عشر ، وكان لظهور الفرنسيين كقوة مؤثرة في مسرح الأحداث أثره

في تغيير نظرة الساسة البريطانيين نحو المنطقة وكان لابد من التكالب بين الدولتين، ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين الدول الأوربية تجاه القارة الأفريقية (٢)، فكان مؤتمر برلين لعام ١٨٨٤ / ١٨٨٥ من أجل تقسيم أفريقيا بين الدول الأوربية.

قبل انعقاد مؤتمر برلين لعام ١٨٨٤ / ١٨٨٥ كانت الدول ذات الأثر الفعال في تلك الفترة هي إنجلنرا وفرنسا والبرتغال ، وكانت البرتغال تدعى سيطرتها على مناطق شاسعة من القارة منذ أيام مجدها في فترة الكشوف الجغرافية في القرن السادس عشر ، لكن احتلالها الفعلى لهذه المناطق لم يكن فعالاً ومؤثراً وبدأت إنجلترا تعيد هذه الأمجاد في أذهان البرتغاليين خصوصاً بعد أن ظهرت نوايا الملك ليوبولد ملك بلجيكا في حوض الكونغو ، فشجعت بريطانيا دولة البرتغال على إحياء هذه الإدعاءات القديمة في المنطقة ما بين خطى ١٦٦ ، ٥ حتى ٨ جنوباً ، بل راحت تسعى لعقد معاهدة معها في يوم ٢٦ فبراير ١٨٨٤ ، ورغم أن هذه المعاهدة قد لقيت معارضة قويسة من جانب البرلمان البريطاني ولم يعتمدها ، إلا أن مجرد تفكير بريطانيا في إعطاء هذه المنطقة الحيوية من أفريقيا كان عاملاً قوياً في دفع عجلة التكالب على القارة الإفريقية ، بل أحدث تقارباً بين فرنسا وألمانيا للوقوف سوياً ضد هذه المعاهدة البريطانية البرتغاليـة، وقام بسمارك بعرض فكرة مؤتمر دولى تطرح فيه مسألة الكونغو وغيرها من المسائل على بساط البحث ، واشتركت كل من ألمانيا وفرنسا في توجيه الدعوة في ١٦ أكتوبر ١٨٨٤ لعقد المؤتمر ، وشاءت الأقدار أن تكون بريطانيا مجرد مدعوة لمثل هذا المؤتمر وليست داعية له في الوقت الذي كانت تعد فيه طليعة الدول الاستعمارية فسي العالم <sup>(۳)</sup>.

وكانت فرنسا قد استقرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر في الجزائر، ثم بدأت تبحث لها عن موضع قدم على الساحل الغربي من القارة، وازداد تطلعها نحو النيجر والجابون وقادها السعي نحو مناطق جديدة إلى بسط نفوذها على جزيرة مدغشقر، وكانت كل هذه الجهود سبباً في أن تسلك بريطانيا أسلوباً متشابها حيث سيطرت على بعض المناطق في جنوب القارة حتى نهر أورانج وخليج دالجو في

غرب أفريقيا ، هذا إلى جانب السيطرة على بتشوانا لاند ، كما قامت بتدعيم نفوذها في مملكة المتابيلي بوسط القارة ، وأخيراً مد السيطرة على منطقة زنجبار في الشرق.

وكانت إيطاليا تتطلع إلى السيطرة على بعض أجـزاء مـن القـارة الأفريقيـة ووجدت المجال خصباً في الجانب الشرقي ، فقامت بوضع قدم لها في منطقـة خلـيج عصب شمال أوبوك ، كما تطلعت إلى تونس وإلى طرابلس الغرب.

وكانت تلك هي صورة الصراعات البسيطة قبل أن تفجر ألمانيا مشكلة التكالب على أفريقيا بعد الصورة الصناعية التي كانت تتطلب الحصول على مناطق المدواد الخام وسوق لتصريف المنتجات الصناعية ، وكانت الحاجة تتطلب أن تصبح منافذ القارة وخصوصاً أنهارها حرة أمام جميع الدول ، وزاد من عوامل التكالب السعي لبناء الإمبراطوريات وتحقيق الأمجاد القوية ، وتطبيق نظريات العنصرية وسديادة الرجل الأبيض ، ثم السيطرة وبسط النفوذ ، كل هذه العوامل كانت كفيلة بخلق جو من الشكوك نحو نوايا الدول الأخرى التي ساورت الدول الأوربية سبباً في جعل الأوربيين يسسعون للجلوس سوياً للتفاهم على مائدة المفاوضات على عملية تنظيم التقسيم ، وبسشكل لا يحدث الفرقة والتعارض أو التصادم العسكري.

ودخلت بلجيكا هذه الخلية من التنافس الاستعماري عندما أسس الرحالة ساتنلي عدة محطات لملك بلجيكا ليويولد بعد إنشاء المنطقة الدولية لاستكسشاف القارة عام ١٨٨٠ لكن نوايا هذا الملك وتحويل الهيئة الدولية إلى هيئة خاصة جعلت الدول الأخرى تنظر بعين الشك والريبة إلى تلك المحاولات للسيطرة على خامات نهر الكونغو ، بل كانت هذه سبباً في تفكير بريطانيا في تشجيع البرتغال على إحياء الإدعاءات القديمة لها في مصب هذا النهر ، كما كانت سبباً في إرسال المستكشف الفرنسي دي برازا (De Braza) لاكتشاف بعض المناطق في حوض البحر نفسه ، وعجل هذا التكالب باحتلال فرنسا لمتونس في عام ١٨٨١ ، وإنجلترا لمصر عام وعجل هذا التكالب باحتلال فرنسا لمتونس في عام ١٨٨١ ، وإنجلترا لمصر عام

وكان احتلال بريطانيا لمصر بداية التكالب على القارة كما يرعم بعض المؤرخين ، ذلك لأن هذا الاحتلال قد دفع الدول الأوربية نحو القارة في محاولة لبسط نفوذها على بعض المناطق الاستراتيجية حفاظاً على توازن القوى (٤) فبريطانيا نشطت في سيطرتها على أفريقيا لتفتح لنفسها الطريق من القاهرة شمالاً إلى الكاب جنوباً.

فكان احتلال مصر مقدمة لمرحلة من التكالب ، وفاتحة عهد جديد في تاريخ القارة الأفريقية وإيذاناً بموجة استعمارية أدخلت القارة في حسابات القوى الكبرى ، ولم تتوقف عمليات التوسع الأوربي إلا بعد تقسيم القارة إلى تلك الوحدات القزمية التي تعيش القارة في ظلها حتى يومنا هذا.

وخلاصة القول: إن هذه التصرفات من جانب بعض القـوى الأوربيـة وفـي المناخ الذي سيطر عليه الشك والخوف تجاه القوى الأخرى أن بدأت الخيـوط تتجمـع والرؤيا تتضح نحو عقد مؤتمر دولي تتاقش فيه كافة الاتجاهات ومختلف الزوايا التـي يمكن على أساسها أن تبدأ مرحلة توزيع هذه القارة بخدماتها وثرواتها دون أي اعتبار ، فانتهزت الدول الأوربية عملية عقد المعاهدة بين بريطانيا والبرتغال فـي ٢٦ فبرايـر فانتهزت الذريعة نحو الدعوة لعقد المؤتمر.

وبدأت المانيا تخطط لعقد هذا المؤتمر الدولي ، وأخذت تتقارب مسن فرنسا عدوها التقليدي ، وذلك من أجل حل مشكلات التقسيم وتتظيم عمليسات التوزيع ، ووجدت فرنسا في فكرة الألمان لعقد المؤتمر حلاً مناسباً ، فراحت تؤيد الاقتراح الدي فكر فيه بسمارك في يونيه عام ١٨٨٤ ، وبالاتصال بالدول الأوربية صاحبة المسصالح صار هناك شبه إجماع على الاشتراك في هذا المؤتمر الدولي حتى بريطانيا التي لسم تعلم إلا مؤخراً بهذه المساعي الألمانية الفرنسية وافقت أيضاً على حضور المؤتمر.

وبدأت سلسلة من الاتصالات بين الألمان والفرنسيين انتهت بموافقة فرنسا على مقترحات الألمان بشأن بنود المؤتمر في ١٧ أغسطس وتضمنت هذه الأسس:

أولاً : حرية التجارة والملاحة في حوض نهر الكنغو.

تُانِياً: تطبيق مبادئ مؤتمر فينا عام ١٨١٥ بشأن حرية الملاحة في الأنهار الدولية.

ثِالثُاً: وضع أسس جديدة للمناطق التي يتم احتلالها في المستقبل ووافقت القوى الأوربية على عقد المؤتمر الدولي في مدينة برلين ، وبالفعل عقد المؤتمر في مدينة برلين ، وبالفعل عقد المرتمر في نوفمبر عام ١٨٨٤.

#### المؤتمر:

انعقد المؤتمر في مدينة برلين في الفترة من ١٥ نوفمبر ١٨٨٤ إلى ٢٦ فيراير ١٨٨٥ ، وحضره مندوبو أربع عشرة دولة هي النمسا ، والمجر ، وألمانيا ، وبلجيكا ، وإيطاليا ، وهولندا ، والبرتغال ، وروسيا ، وأسبانيا ، والسويد ، والنرويج ، وتركيا ، والولايات المتحدة ، وبريطانيا ، عقد هذا المؤتمر عشر جلسات كاملة ، بدأت الجلسة الأولى في ١٥ نوفمبر وانتهت الجلسة الأخيرة في ٢٦ فبراير ١٨٨٥ ، وهدو تاريخ الذكرى السنوية الأولى لتوقيع المعاهدة البرتغالية ، وصدرت قرارات المؤتمر في شكل الذكرى السنوية الأولى لتوقيع المعاهدة البرتغالية ، وصدرت قرارات المؤتمر في شكل ميثاق عام (General Act) تضمن ثماني وثلاثين مادة ، ووقعه ممثلو الدول المشتركة في المؤتمر ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية ، ونصت المادة (٣٨) من ميثاق المؤتمر على أن المواد التي تعتمدها الدول المشتركة سوف تصبح سارية المفعول بعد اعتمادها من كافة الدول (٥) ومن أهم المواد التي أقرها ميثاق المؤتمر :-

- ١- تقرير حرية التجارة في حوض الكنغو.
- ٧- الإلتزام بحرية الملاحة في نهر الكنغو والنيجر.
- ٣- الاعتراف بدولة الكونغو الحرة ، التي أصبحت فيما بعد من ممتلكات بلجيكا.
  - ٤- العمل على إلغاء تجارة الرقيق ومطاردتها والقضاء عليها.

- ٥- عدم فرض أية دولة حمايتها على منطقة ساحلية في غرب أفريقيا دون أن
   تعلن ذلك للدول الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق.
- ٦- عدم إعلان أية دولة الحماية على منطقة من القارة الأفريقية دون. أن تكون
   هذه الحماية مؤيده باحتلال فعلى للمنطقة.

إن هذا النص كان وراء جهود ألمانيا ، وعلى رأسها بسسمارك لحيسازة أكبسر مساحة ممكنة من الأرض الأفريقية لتعويض التأخر في توسعها الاستعماري (٦).

وبذلك كانت قرارات المؤتمر ذات مستوى عالى فيما يختص بتجارة الرقيق التي لعبت ألمانيا فيها دوراً كبيراً وكذلك التجارة الحرة والحاجة لتثبيت الاحتلال في المستعمرات قبل البدء في ضم غيرها لأن مدة انعقاد المؤتمر وهي ستة أشهر قد شهدت أشهر عمليات الضم السريع في تاريخ تقسيم القارة وكان ذلك على يد ألمانيا نفسها ، فبينما كان المؤتمر منعقداً فعلاً أعلن بسمارك أن حكومته تبسط حمايتها على تلك الأجزاء من شرق أفريقيا التي حصل فيها كارل بيترز وجماعته على معاهدات مشكوك فيها من زعماء مزعومين خلال رحلة واحدة لم تستمر إلا أسابيع قليلة ومن ثم بدأ واضحاً للجميع أن لابد من تقسيم القارة كلها (٧).

استطاع الملك ليوبلد أن يظفر من المؤتمر بنصيب الأسد ، لكن الدول الأخسرى التي اضطرت لقبول قرار المؤتمر الخاص بقيام دولة الكونغو الحرة ، وعلسى رأسها إدارة هيئة الكونغو الأعلى التي يرأسها الملك ليوبلد – لم تلبث أن ردت علسى هدذا الإجراء بسرعة وطريقة عملية فبريطانيا استولت على ميناء (لاجوس) فسى نيجيريا ، وعلى (بتشوانا لاند) ثم ما لبثت أن ضمت نيجيريا كلها إلى أملاكها ، وفرنسسا كان ردها أنها وجهت عناية خاصة للبعثة الكشفية إلى الكونغو (٨).

وهكذا اسلمت اتفاقية برلين التي وقعتها الدول الأوربية حوض نهر الكونغو الشاسع إلى منطقة جديدة ، أطلق عليها اسم دولة الكونغو الحرة ، وبهذا حكم ليوبولد الثانى ملك بلجيكا دولة تترامى أطرافها إلى مليون كم مربع ، كما مهدت الاتفاقية لقيمام

المانيا بنشاط استعماري واسع النطاق في أفريقيا جعلها منذ عام ١٨٨٤ تــسيطر علــى مناطق واسعة جداً في أفريقيا ، تشمل جنوب غرب أفريقيا ، وتتجانيقا والكـاميرون وتوجو لاند وهليجو لاند ذات الموقع الاستراتيجي المهم بالنسبة للــدفاع البحــري علــى المانيا (٩).

ولم يكن ينفض مؤتمر برلين عام ١٨٨٥ بعد أن أخذت الدول الأوربية تناصر رجالها ، وتدعي وضع اليد على المساحات الشاسعة ، والتي كادت أن تؤدي إلى نشوب حرب من أجل التسابق على المستعمرات – إلا وقد اتفق حكام أوربا على توزيع المغانم والإسلاب حيث فازت بريطانيا وفرنسا بنصيب الأسد من تلك الأسلاب أما بريطانيا فإنها قد وضعت يدها قبل المؤتمر على منفذ القارة المشمالي وهو مصر ، واستولت على الطرف الجنوبي (الكاب) ، وتمركزت على الهضبة الاستوائية ، على شواطئ أفريقيا الغربية ، وأما فرنسا فقد سارعت كذلك إلى التغلغل في أقطار أفريقيا الغربية والوسطى ولكن الذي أعانها في مؤتمر برلين وهي التي خرجت مهزومة من حرب السبعين – هو عدوها الأكبر "بسمارك" فقد كان يرمي من مسنح فرنسسا أوسع مساحة في أفريقيا إلى شغلها وأنهاك قوتها في المستعمرات بدلاً من تجمع القوة للانتقام من المانيا في أوربا (١٠).

وناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية مسألة حرية التجارة في حسوض نهسر الكونغو ، وهي القضية التي استغرق بحثها حوالي أسبوعين ، وانتقل المؤتمر بعد ذلسك إلى بحث قضية حرية الملاحة في حوض الكونغو والنيجر واستغرقت شهراً كاملاً ، ثم تأجلت الجلسات بسبب أعياد رأس السنة الميلادية ، وعاد المؤتمر ليستأنف أعماله مسرة أخرى في السابع من يناير حيث بحث قضية شروط الاحتلال في المستقبل ، وبعد مناقشات بين الوفود تمت الموافقة النهائية على مواد الاحتلال الفعلي على أن تكون في فصل مستقل من المرسوم النهائي.

وهكذا تم في مدينة برلين ومن دون حضور ممثلين عن الدول الأفريقية وضع أسس تقسيم القارة الأفريقية ، ذلك التقسيم الذي لم يضع في الاعتبار توزيعات القبائك والعشائر فحول أفريقيا إلى وحدات قزمية صغيرة صارت الأساس للحدود الأفريقية الحالية.

# وقد نجح المؤتمر في تحقيق هدفين أساسيين هما :-

أولاً: قيام دولة حرة كبرى في قلب أفريقيا الاستوائية تكون من الناحية الاسمية مفتوحة لكل الشعوب ، وبعيدة عن المنافسات الدولية.

تأتياً: وضع المؤتمر أسس التنظيمات الاقتصادية بالمناطق الداخلية في القارة، وقد أيد المؤتمر في قراراته في مبادئ الحربة والمنافسة الشريفة على عكس النظم الاستعمارية البالية ، كما أتاح المؤتمر الفرصة لتقسيم القارة شمال وجنوبي خط الاستواء بطريقة لا تحدث خلافات طاحنة بين الدول الاستعمارية كتلك التي صماحبت استعمار الامريكتين ، حيث تم تقسيم القارة بشكل سليم ، وقد حاول المؤتمر أن يمنظم العلاقات بين القوى الاستعمارية على أسس قانونية محددة ، ولكن الذي حدث هو دفع عجلة التكالب الاستعماري على القارة الأفريقية ، وأسفر في النهاية على احتكار المدول الكبرى للتجارة في المناطق التي خضعت لنفوذها في تلك الجهات.

وهكذا نجد أن هذا المؤتمر قد قسم القارة الأفريقية بشكل ينسجم مسع مواقف الدول الأوربية ، وأعطى المؤتمر اعترافاً دولياً لموقف كان موجوداً بالفعل ، حيث بدأت الدول بعد المؤتمر التكالب على القارة بشكل سريع ، وهذا التكالب يعنسي بالضرورة الاحتكاك بالقوى الوطنية الأفريقية التي كانت هي الأخرى تسعى لتوحيد الكلمة حول حركات إصلاحية إسلامية ، فشهدت أفريقيا في الربع الأخير من القرن التاسع تلك السلسلة المستمرة من الحروب بين القوى الإسلامية والدول الأوربية التسي سعت من أجل الاحتلال الفعلي لأقاليم القارة حسب قرارات مؤتمر برلين ، وكان الالتحام أمراً محتماً ، وكان الصدام بين المسلمين والمسيحيين ظاهرة بارزة في تاريخ أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر ، ولم يتوقف الصدام حتى قيام الحرب العالمية

الأولى ، ومن هنا تظهر قيمة الكفاح الأفريقي المسلح وتتصنح الجهود التي بذلها الأفارقة وقواد الجهاد الإسلامي في مقاومة هذه الهجمة الاستعمارية على كل أرجاء القارة وخصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء ، حيث بدأت المواجهة بين زعماء المسلمين وقوى الدول الأوربية التي كانت تسعى لوضع أسس الاحتلال الفعلي موضع التنفيذ (١١).

## نتائج المؤتمر:

على كل حال نجد أن مؤتمر برلين قد اكتفى بوضع القواعد الأساسية لعملية السعي المتواصل لامتلاك المستعمرات التي تلت انعقاد المؤتمر ، فبعد المؤتمر أخذت الدول الأوربية تعد العدة لتحديد تخوم مناطق نفوذهم المتضاربة ، وبموجب الأسلوب دخلت في حوزة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال مناطقة شاسعة داخلية تمتد إلى ما وراء النقاط الساحلية التي كانوا قد أنسشأوها ، فقد اندفعت كل من بريطانيا وفرنسا مثلاً إلى الشمال والشرق من قواعدهما : فركرت بريطانيا على منطقة النيجر ونيجيريا في حين توجهت فرنسا نحو الوصول إلى ممتلكاتها عند بحيرة تشاد ضمن مخطط استعماري شامل لبناء إمبراطورية من الأراضي المتصلة من الجزائر إلى الكونغو (١٢).

وقفت البرتغال في الأسابيع الأولى من المؤتمر موقفاً حازماً من حقوقها التاريخية في الكنغو الأدنى ، ولكن هذه الحقوق محيت بعد ذلك بالتدريج الواحد إسر الآخر ، ففقدت حق السيطرة على النهر ومطالبها في الرسو على الضفة الشمالية منه (ماعدا في كابندا) ومطالبها في ضفته الجنوبية فيما وراء نوكي ، وفي نهاية المؤتمر خرجت بكابندا والشاطئ الجنوبي للنهر من مصبه حتى نوكي ومنها إلى الداخل على طول خط عرض نوكي حتى نهر كوانجو Quango الذي أصبح مجراه الجنوبي يمثل خط الحدود بينها وبين الكنغو ، أما الحدود النهائية بين المستعمرتين (أنجولا والكنغو) فقد رسمتها معاهدتا ١٨٩١ ، ١٨٩٤ ، وهنا أيضاً لم تحقق البرتغال كثيراً من مطالبها

التي تستند على الحق التاريخي والتي فقدت أهميتها بعد انهيار آمال البرتغاليين في ممر عبر القارة (١٣).

قامت البرتغال بتنفيذ مشروعات جديدة واحتلال الموانئ الواقفة شمال مصب نهر الكونغو ، وقد انتهى هذا النشاط بإنذار ١٣ فبراير ١٨٨٥ الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا وطلبت فيه تلك الدول البرتغال بالتنازل عن مطالبها في كابندا والشاطئ الشمالي لنهر الكونغو ، أو سحب الاعتراف بجميع حقوق البرتغال في المنطقة المتنازع عليها مشروعات مد الحكم البرتغالي إلى المنطقة الداخلية من أنجولا، والتحكم في تجارتها وضعها مجموعة من الناس في جمعية لشبونة الجغرافية (١٤).

هذه الحدود التي رسمتها المعاهدتان لا تختلف كثيراً عن الحدود التي تفصل الآن بين أنجو لا وجمهورية الكونغو.

ولكن ما الذي دفع البرتغال في سنة ١٨٨٦ إلى تحقيق مشاريع مانويل سباستيا ووسوسا كونتهو عبر القارة ؟ لقد كان من السهل عليها أن تطالب بالأراضي التي تقيع بين أنجولا وموزمبيق وأن تحتلها قبل ذلك بخمسين أو بثلاثين سنة أو حتى بعشر سنوات دون أن تواجه معارضة تذكر ، إما أن تحاول القيام بهذه المشاريع في سنة ١٨٨٦ فلم يكن ذلك إلا تمهيداً للكارثة.

في ذلك الوقت كان الاعتقاد قد قوي في الدوائر الرسمية بأن إنجلترا تخطط لاجتياح القارة منطلقة من مراكزها في الجنوب ومن المحتمل أيضناً أن الرسميين البرتغاليين قد اعتقدوا خطأ بأن بنود ميثاق برلين التي تشير إلى حق مد السلطة إلى ما وراء المناطق الساحلية تنطبق على الدول الإستعمارية الصغرى ودارت رؤوسهم بالغرور والاستيلاء واعتبروا أنهم قد تصاغروا في المؤتمر فحاولوا أن يرفعوا روح شعبهم المعنوية فقرروا إتباع أساليب بسمارك ، وبدأت البرتغال – وقد كانت تماحك من سنة واحدة في المؤتمر من أجل أفدنة قليلة من الأرض ، تخطط وبجرأة لابتلاع مناطق من القارة أكبر من مستعمرتيها اللتين اعترف بهما المؤتمر ، ومع ذلك فقد

كانت سمعتها السيئة كقوة استعمارية وتدخل سيسل رودس Cecil Jhon Rhodes هي الصعوبات الوحيدة التي واجهت المشاريع البرتغالية.

وربما كان من الصعب على السياسيين البرتغاليين أن يحرزوا في سنة ١٨٨٥ تدخل رودس ولكن فشلهم في التعرف على الاستنكار العنيف والسخط الذي يكنه الرأي العام البريطاني لمشروع تصبح به دولتهم سيدة مستعمرات إفريقية كان خطأ قاتلاً.

لم يكن المشروع خيالياً كله ولم يكن الدبلوماسيون البرتغاليون على جهل تام بالسياسات الأوربية في إفريقية ، فإذا كانت ألمانيا تؤازرها إنجلترا والدول المتحالفة قد اعترفت بشرعية إمبراطورية ليوبولا في الكنعو ، فلماذا لا تفعل فرنسا وألمانيا نفسس الشيء بالنسبة لإمبراطورية برتغالية عبر القارة وهكذا ، ففي الفترة مسن مايو سسنة الشيء بالنسبة لإمبراطورية برتغالية عبر القارة وهكذا ، ففي الفترة مسن مايو سسنة وصدقت عليها كل من البرتغال وفرنسا وألمانيا واضطرت فيها البرتغال أن تتنازل عن كثير من مطالبها في السواحل الشرقية والغربية للقارة في مقابل الاعتراف لها بحقها في السيادة ونشر المدنية في الأقاليم التي تفصل بين انجولا وموزمييق مع مراعاة عدم في السيادة ونشر المدنية في الأقاليم التي تفصل بين انجولا وموزمييق مع مراعاة عدم المساس بالحقوق التي قد تكون بعض الدول الأخرى قد اكتسبها في هذه المناطق ، وفي البرلمان بلاده في لشبونة الخريطة الوردية الشهيرة ، وفيها يغطي اللون الحمر الوردي النطاق الذي ينحصر بين خطي عرض ١٢ ، ١٨ جنوب خط الاستواء من أقصى شرق القارة إلى غربها.

رفضت إنجلترا أن تعترف بالمشروع ودفع اللورد سالزوبري بأن البرتغال لا تحتل فعلاً هذه المساحات الواسعة من الأراضي التي تطالب بها وإنها من ثم لا تستطيع حماية الأرواح والممتلكات الأجنبية هناك ورد جومز بأن ميثاق برلين يتحدث عن الاحتلال الفعلي بالنسبة للسواحل فقط وأنه إذا كان هذا الميثاق ينطبق على الأراضي الداخلية فإن الممتلكات الألمانية والفرنسية وممتلكات ليوبولد وبعسض المحميات

البريطانية ستعترف بها في هذه الجهات ، وأشار إلى مجالات النفوذ ولخصص حقوق بلاده التاريخية في القارة بيد أنه عندما كان جومز يسرد تفاصيل معاهدات قديمة تمست بين بلاده وبين المونوموتابا ويعدد القلاع والمصانع المحطمة التي كان مواطنوه قد أنشأوها في ماشونالاند Mashona land ويصف أعمال بعثات التعدين في أراضي المانيكا Manica ومجهودات بعثات بلاده التبشسيرية والتجارية والسرحلات العلمية التي قام بها لاسيرداوجامتو ومونتيرو وبنتو ، بينما كان جوميز يتحدث عن ذلك كله كان يكفي الإنجليز أن يتحدثوا عن التقدمية ذلك التعبير الجذاب الذي استخدمه الرجل الأبيض الدحض إدعاءات البرتغال كلها ، كانت المعركة بين الدولتين معركة الماضي مع المستقبل ولم يكن ساسة البرتغال قد اكتسبوا الخبرة اللازمة التي تسؤهلهم الماضي مع المستقبل ولم يكن ساسة البرتغال قد اكتسبوا الخبرة اللازمة التسي تسؤهلهم الماضي المديد مؤخراً (۱۵۰).

وزاد عدد الدول الاستعمارية المنتافسة ، ودخلت أفريقيا في حلبة الصمراع وأصبحت لقمة سائغة للمتصارعين.

أوشكت المفاوضات المتعثرة التي بدأت بين الدولتين عقب إعلى المسشروع البرتغالي أن تصل إلى اتفاق في بعض النقط ولكن صلابة الموقدف الني وقفت الإرساليات الإنجليزية في مرتفعات شاير ومشاريع رودس الضخمة بالإضافة إلى مسا أسماه أولييفييرا مارتنز (الحماس البرتغالي الأحمق وعناده) كل ذلك حال دون الوصول إلى اتفاق مرض بين الدولتين وانتهى الأمر بالانذار الإنجليزي المشهور ضد البرتغال سنة ١٨٩٠.

تعلم جومز من هذه الأزمة أن استخدام دبلوماسية فعالة نشطة ، يفترض وجود سيادة قائمة فعلاً وهذا ما لا تملكه بلاده.

أما الإنجليز فقد بدأوا في جنوب القارة يحققون مبدأ رودس "المرتفعات لنسا والمنخفضات للبرتغال" وذلك يتوسع مستعمراتهم في الجنوب عبر المرتفعات بين نهري ليمبوبو وزمبيزي ، وأعلنت الإرساليات والمصالح الإنجليزية في نياسا لاند والتسي شجعها رودس عن خوفها وقلقها إزاء التوسع البرتغالي وإزاء العزلة التي وجدت نفسها فيها ، ثم جاءت سنة ١٨٩٠ عندما ظهر الأسطول البريطاني في مياه موزمبيق بـسبب صدام وقع بين بعض القوات البرتغالية وبين الإفريقيين في وادي شاير وكان الإندار البريطاني ، وفي أكتوبر من السنة ذاتها أي صدام قليل الأهمية وقع بين جيش شركة رودس Rhodes s' Chaertered Comp وبين قوة متطوعين من متطوعي المبشرين إلى وقوع الكارثة ، ولم تتلق البرتغال مساعدة من ألمانيا وفرنسا فاضطرت الي التسليم وعقد معاهدة سنة ١٨٩١ التي أدت إلى امتداد الممتلكات البريطانية من الزنغال في الجنوب حتى كاتتجا في الشمال (١٦) مما أثر على أن يكون للمستعمرات البرتغالية في أفريقيا نصيب في التنمية.

كان لكارثة ١٨٩٠ أثر طيب في نشر الوعي بين البرتغاليين والإدراك الكامل لأهمية المستعمرات الأفريقية ، وساد لشبونة شعور جارف وحد حياتها السياسية وعبر عن الحاجة الملحة إلى العمل وأحس الجميع بالتحدي الذي يواجهونه في البؤس والشقاء المنتشر في أنجولا وموزمبيق ، وأن تهديد القوى الأوربية لمستعمراتهم في القارة لمينته بعقد معاهدة ١٨٩١ وأصبح واضحاً أن الحديث عن عظمة الماضي والتدليل عليب بالوثائق المختلفة لا يصلح إلا في الخطب الحماسية التي يقصد بها إثارة الجماهير ولكنه لم يعد كافياً للدفاع عن مستعمراتهم ضد القوى الأجنبية هذا الحماس وذلك الغضب الذي انبعث في المجتمع البرتغالي بسبب الإنذار البريطاني استطاعت الحكومة أن تستغله في العمل على تعمير مستعمراتها الإفريقية وتنميتها طول عقدين من الزمان.

كان هذا الإنذار البريطاني في بداية عقد من السنين عصيب بالنسبة للبرتغال واجهت فيه التهديد من إنجلترا وألمانيا على السواء ، تريد الأولى أن تقوي موقفها في الترانسفال والثانية تعمل على دفع البرتغال إلى أن تقترض منها مبالغ كبيرة من الأموال على أن تكون مستعمراتها في أفريقيا ضماناً لهذه القروض ، ولكن البرتغال نجحت – رغم حرج موقفها في موزمييق – في تفادي الإنهيار وعدم الارتماء في

أحضان أي من هاتين القوتين ، وفي سنة ١٨٩٨ عقدت إنجلتسرا وألمانيا معاهدة تضمنت بنداً ينص على أن تقسيم الدولتان فيما بينهما مستعمرات البرتغال في أفريقيا في الوقت المناسب ، وهو الوقت الذي تعجز فيه هذه الدولة عن الاحتفاظ بها علمى أن يقع جنوب أنجو لا ، وما يلي نهر الزمبيزي شمالاً في موزمبيق في مجال النفوذ الألماني ومنطقة خليج ديلاجوا في مجال النفوذ البريطاني ، ولكن بعد سنة واحدة من هذه المعاهدة كانت إنجلترا قد بدأت تدخل في حرب البوير ووجدت أن ألمانيا قد تطرفت في ضغطها على البرتغال فوقعت مع البرتغال حلقاً سرياً (هو الدني يسمى معاهدة وندسور) في أكتوبر سنة ٩٩٨١ أكدت فيه الدولتان معاهدات الصداقة السابق عقدها بينهما وأكدتا البند الوارد في معاهدة سنة ١٦٦١ المعقودة بينهما وفيه تتعهد إنجلترا بحماية المستعمرات البرتغالية وذلك في مقابل أن تمنع البرتغال وصول الجيوش والأمداد للبوير عبر مستعمراتها وأن تسمح لإنجلترا باستعمال موانئ موزمبيق الإنزال جيوشها.

وقد نشطت المطامع الألمانية في أنجولا وموزمبيق مرة أخرى سنة ١٩١٤، وحاولت ألمانيا أن تتباحث مع إنجلترا في اقتسام هاتين المستعمرتين ولكن إشتعال الحرب العالمية الأولى حال دون إتمام هذه المباحثات، بيد أن البحث فيما عاد ثانية في العشرينات من القرن العشرين رغم دخول البرتغال الحرب في صف الحلفاء، ولكن تغير ظروف السياسة الاستعمارية في ذلك الوقت حال دون إتمام هذه المباحثات أيسضا فقد توثقت العلاقات بين القوى الاستعمارية الكبرى في أفريقيا ممثلة في إنجلترا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وبين البرتغال بازدياد اعتماد هذه القوى على الموانئ والسكك الحديديسة في المستعمرات البرتغالية ثم ازدادت هذه العلاقات توثقاً في الأربعينات والخمسينات من القرن بسبب ما أحسته من خطر القوميسة الإفريقيسة الناهسضة على مصالحها حميعاً(١٧).

بعد أن وضعت الدول المشتركة في المؤتمر أسس تقسيم القارة الأفريقية بدأت الدول الأوربية خطتها لتقسيم القارة ، فوجدنا أن بريطانيا بدأت في يونيه ١٨٨٥ تكوين

محمية لها على ساحل النيجر ، وفي تلك المنطقة الواقعة بين لاجوس والكاميرون ، تسم توسعت شمالاً إلى الدول الإسلامية في إمبراطورية الفولاني ودخولها في صدراع مسع هذه الدول الإسلامية.

وفي يونيه من عام ١٨٨٥ كانت ألمانيا قد وقعت اتفاقية مع توجو ، وضعت بمقتضاها مناطق ملك توجو الواقعة على السساحل الغربي الأفريقيا حتى لومي (Lome) تحت الحماية الألمانية ، ثم قامت بتثبيت أقدامها وتوطيد نفوذها هناك.

ولما تولى سالسبوري (Salisbury) الوزارة البريطانية في عام ١٨٨٥ كان أول الأعمال التي قام بها هي فتح المجال نحو التوسع شمالاً من مستعمرة الكاب بإعلان الحماية التي قام بها فتح المجال نحو التوسع شمالاً من مستعمرة الكاب بإعلان الجمعية البريطانية على بتشوانا لاند وهي منطقة صحراوية كبيرة تقع بين أفريقيا الجنوبية الألمانية وجمهورية البوير في الترنسفال المعروفة آندناك بجمهورية جنوب أفريقيا.

ازدادت أهمية هذه المنطقة باكتشاف مناجم الذهب الضخمة في عام ١٨٨٦ في منطقة ويتوترستراند (Witwaterstand) في التزنسفال وكانت بتشوانا لاند بمثابة قناة السويس نحو الشمال ، والتي عن طريقها أمكن نقل جماعة من المستوطنين البيض الذين احتلوا روديسيا الجنوبية (١٨).

وانقسم أعضاء الوزارة البريطانية بشأن مسألة البتشوانا لاند ، إذ رأى فريسق منهم سرعة ضمها إلى الإمبراطورية البريطانية خوفاً من التصاق أراضي مستعمرة جنوب غرب أفريقيا الألمانية بأراضي الترنسفال ، ورأى فريق آخر عدم ضسمها لمسا يكلف هذا من نفقات في وقت تعاني فيه بريطانيا من إندلاع الثورة المهدية في السودان، وتحاول دعم لحتلالها لمصر ، وتعمل جاهدة لتحقيق مشاعر التعاطف بين الهولنديين في مستعمرة الرأس وبين بوير الترنسفال ، هذا فضلاً عن إلتهاب الموقف في إيرلندا.

وزاد من انقسام الوزارة البريطانية ظهور رجلين على مسرح السياسة الاستعمارية البريطانية وتعارض آرائها في هذه الفترة حول البتشوانا لانسد ، وهما سيسل رودس C.Rhodes وجون ماكنزي Mackenzie إذ كان رودس لا يثق في العامل الإمبريالي و لا يرى ضرورة لقيام بريطانيا بضم البتشوانا لاند ، لتردد المسئولين في بريطانيا ، وإحجامهم عن المغامرات الاستعمارية ، ومن ثم طالب بقيام مستعمرة الرأس بضم البتشوانا لاند ، وكان يرمى إلى ضسرورة السسيطرة عليها ، باعتبارها قناة السويس لتجارة مستعمرة الرأس ، وطريقاً للولوج إلى وسلط أفريقيسا ، وعاملاً مساعداً على تحقيق الحلم الخاص بتنفيذ مشروعاته الاستعمارية إلى الشمال من مستعمرة الرأس ، وكان رودس قد بدأ يصعد نجمه في سماء المال والنفوذ السياسي في جنوب أفريقيا ، أما ماكنزي المبشر البريطاني فكان يريد أن تكون بترشوانا لاند للإمبراطورية البريطانية ، وكان لا يحبذ تنفيذ المشروع الخاص بعملية السضم ، ورأى ماكنزي أن التلكؤ في عملية الضم سيؤدي إلى أن تصبح الترنسفال أقوى الوحدات السياسية في جنوب أفريقيا ، وسيؤثر هذا على التفوق السياسي لمستعمرة الرأس ، وأكد أن السيطرة البريطانية المباشرة على بتشوانا لاند تعد مفتاح السياسة البريطانيسة فسي جنوب أفريقيا ، وهي السياسة التي تقوم على عدم الـسماح بتفوق نفوذ كـل مـن جمهوريتي الترنسفال والاورنج.

ورفض سكانلين Skanlean رئيس وزراء مستعمرة الـرأس التعـاون مـع حكومة بريطانيا في ضم البتشوانا لاند خوفاً من سحب هوفمير Hofimyer رئيس رابطة الأفريكانرز تأييده لوزرائه ، وبالتالي إسقاطها ، وطالب كروجر بالبتشوانا لانـد كلها – غير أن جلادستون رئيس ورزاء بريطانيا رفـض طلبـه مـتعللاً بمـصالح الإفريقيين ، واضطر كروجر إلى التسليم برأي رئيس الـوزراء فـي مقابـل موافقـة بريطانيا على تقديم تناز لات فيما يتعلق بالشئون الخارجية والـسيادة البريطانيـة علـى الترنسفال.

وفي السابع والعشرين من فبراير ١٨٨٤ تم توقيع اتفاقية لندن بين الترنسفال وبريطانيا ، وأسقطت الاتفاقية الجديدة اسم الترنسفال ، وحل محلها الاسم القديم وهو جمهورية جنوب أفريقيا ، ونصت على أن يتم استبدال المقيم البريطاني في الترنسفال بمسئول أقل درجة وقلصت الاتفاقية من ديون الترنسفال المستحقة لبريطانيا ، وأعادت تحديد حدود جمهورية جنوب أفريقيا ، واقتطعت من أراضيها البتشوانا لاند ، ورسمت الاتفاقية من جديد بهدف إنقاذه من مخاطر التعرض للإغلاق ، كما روعي فيه أيضاً أن يحتفظ مونتيشيو Montshiwa زعيم الرولونج ومانكوروان Mankurwance زعيم التلهابنج بالأراضي التي في حوزتها ، وإخراجهما من دائرة حماية جمهورية جنوب أفريقيا.

وفشل كروجر في طريق المبشرين ، وتم استرضاءه بجزء من جمهوريتي جوشن لاند وستيلالاند – وسحب كرومر إعلانه بالحماية على البتشوانا لاند ، ومن أهم نتائج اتفاقية لندن أن قررت الحكومة البريطانية ضم المنطقة التي تقع خارج نطاق جمهورية جنوب أفريقيا ، وكان هذا المصطلح "خارج الجمهورية" متسعاً ، وكان يعني في الواقع جنوب البتشوانا لاند التي تألفت من غالبية أراضي ستيلا لاند وجوشن لاند، إلى جانب مناطق الرولونج والتلهاينج ، وكان قرار الحكومة البريطانية ينهض على أساس الضغط على مستعمرة الرأس لتحمل تكلفة هذا النضم ، ورفضت حكومة المستعمرة ذلك.

وقد أثيرت مسألة تعيين مندوب لإدارة المنطقة التي ستضم ، ورشح المندوب السامي البريطاني روستيون – ماكنزي لهذا المنصب ، وأبحر ماكنزي إلى جنوب أفريقيا لتولى منصبه الجديد كنائب للقومسيير لشئون البتشوانا لاند (١٩).

وهكذا نجد أن مؤتمر برلين جاء تتويجاً لجهود ومحاولات القوى الأوربية لنتظيم عمليات التكالب والسيطرة على القارة الأفريقية ، كما أنه ثمرة من ثمار الدبلوماسية الأوربية في تكالبها للسيطرة على القارة برمتها ، وتكشف لنا النظرة

الشمولية لخريطة أفريقيا قبل انعقاد المؤتمر أن حوالي ١٠ % من مساحة أفريقيا كانت تحت السيطرة الاستعمارية ، ويتمثل هذا الجزء الضئيل من سيطرة فرنسا على الجزائر، وبريطانيا على حوالي مائة وثلاثين ألف ميل مربع في جنوب القارة ، ولكن الصورة تغيرت تماماً بعد المؤتمر حتى أنه في أقل من عشرين عاماً بعد عقد المؤتمر استولى الأوربيون على الجزء الباقي من القارة باستثناء مراكش وطرابلس.

وهكذا غير مؤتمر برلين الملامح الرئيسية لتلك القارة الأفريقية بعد أن نظمت عمليات السيطرة ، وتنتهي بذلك قصة الصراع الأوربي على أفريقيا ، وتظل بصمات هذا المؤتمر وآثاره السياسية تنعكس على القارة الأفريقية حتى بعد استقلالها ، وستظل مشكلات الحدود الأفريقية بشكلها السراهن ، وهي ثمار مسؤتمر بسرلين لعام كمكلات الحدود الأفريقية بشكلها التي تواجه أبناء أفريقيا في مسيرة التقدم الاقتصادي والاستغلال الوطني لمواردهم التي مزقها الأوربيون ، واستغلوها بشكل سيء طوال الحقبة الاستعمارية (٢٠).

## وفى ضوء قرارات مؤتمر برلين ١٨٨٤ / ١٨٨٥

اتخذت بريطانيا الإجراءات اللازمة للحفاظ على المناطق الداخلية لمستعمرة ساحل الذهب فيما وراء خط عرض ٥٩ شمالاً حيث لم تعلن أية دولة أوروبية الحماية عليها حيث أقر المؤتمر أن أية دولة ترغب في احتلال أي جزء من سواحل القسارة الأفريقية أو المناطق الداخلية فإنها لابد من احتلال هذا الجزء فعلياً ثم أخطار الدول الأخرى الموقعة على ميثاق المؤتمر لتحديد إدعاءتها بشأن هذه المناطق (٢١).

لكن إذا كانت الدول الأوربية قد سوت مشكلاتها مع بعضها ، وقسمت القسارة فيما بينها فإن هذه القوى نسيت أن القارة الأفريقية غنية بأبنائها وخصوصاً من المسلمين الذين واجهوا هذه القوى الأوربية ، وأعلنوا الجهاد ضد هؤلاء الغزاة ، ولح تجد الجيوش الأوربية الطريق مفروشاً بالورود ، بل واجهت أوروبا مقاومة إسلمية قوية ، وكانت هذه المقاومة الإسلامية والزعامات الوطنية الإسلامية وجهودها الفضل الأكبر في الإبقاء على الدين الإسلامي وحضارته في هذه القارة (٢٢).

وبحلول عام ١٩٠٠ كانت أفريقيا كلها تقريباً مقسمة إلى أقاليم منفصلة تحت حكم الغزاة الأوربيين والاستثناءات هي ليبيريا التي كانت تعتبر تحت حماية الولايات المتحدة ، والمغرب التي غزتها فرنسا بعد ذلك بعد سنوات وليبيا التي استولت عليها إيطاليا في عام ١٩١١ ، إضافة إلى أثيوبيا.

خلاصة القول أن الصراع بين الدول الاستعمارية قد تفاقمت خاصة بريطانيا وفرنسا ، حتى أن الحرب أوشكت أن تقع بينهما بسبب حادثة فاشودا (كودوك الآن) عام ١٨٩٨ ، وقد تعمدت فرنسا معاملتها في تونس ، إلى دخول تحالف مع ألمانيا والنمسا - المجر ، وقد ظل عداء إيطاليا يشكل خطراً على فرنسا لعدة سنوات ، ومس ناحية أخرى فعلت ألمانيا نفس الشيء مع بريطانيا بشأن جنوب أفريقيا والكاميرون ، وبالرغم من وعود بريطانيا بأن احتلالها لمصر ١٨٨٢ كان مؤقتاً ، فقد حولته إلى احتلال دائم ، أما الملك ليوبولد الثاني فقد خدع أوروبا كلها ، حتى أعطته أكبر وأغنسي منطقة في أفريقيا وهي حوض نهر الكونغو ولا يبدو أن هؤلاء "السادة الغزاة" النين تردوا إلى هذه الأساليب للحصول على المستعمرات ، يرجى منهم أن يقدموا أي نفع للشعوب التي يستعمرونها (٢٣).

ومنذ أوائل تسعينات القرن التاسع عشر خططت بريطانيا لوضع الأشانتي تحت حمايتها ، وبعد معارك طويلة بين الإنجليز والأشانتي ، وكانت النتيجة هزيمة جيش الأشانتي والقبض على ملكة الأشانتي وأرسلت إلى المنفى في جزيرة سيشل.

وفي أوائل يناير ١٩٠٢ انضمت الأشانتي رسمياً ووضعت تحت إشراف المندوب السامي البريطاني الذي صار مسئولاً أمام حاكم ساحل الذهب وصارت بلاد الأشانتي مستعمرة من مستعمرات التاج ، وطبقت عليها قوانين ساحل الذهب مع بعض التعديلات (٢٤). وهكذا سيطرت بريطانيا على مساحات شاسعة في أفريقيا استغلتها أسوأ استغلال اقتصادياً وبشرياً وسياسياً مما أثر على المجتمع الأفريقي سلباً حيث التأخر والتخلف.

#### هوامش الفصل الثالث

- ١- جيمس دافي: المرجع السابق ، ص ١٢٣ ١٢٥.
- ٢- د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم: المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا ص ٢٢.
  - Batten : Op. Cit., p.63 ، نفسه -۳
  - ٤- د. عبد الله عبد الرازق إيراهيم ، ص ٢٣ ، ٢٤.
    - ٥- نفسه ، ص ۲۶ ، ۲۰ .
- ٢- د. ميلاد القرحي: تاريخ أوريا الحديث والمعاصر من عصر النهضة إلى الحرب العالميــة الثانية ، الجامعة المفتوحة ، ١٩٩٥ ، ص ٢٣٢ ، ٢٣٤.
- ∨- رولاند أوليفر ، جون فيج ، ترجمة ، دولت أحمد صادق : موجز تاريخ أفريقيا ، السدار المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٥ ، ص ٢٠٤ ، ٢٠٤.
- ٨- د. شوقى الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ، الأنجلو المصرية ١٩٦١ ، ص ٣٠٦.
  - ٩- د. مولاد القرحى ، ص ٢٣٤.
- ١٠ محمد عبد العزيز اسحق: نهضة أفريقيا ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنــشر ١٩٧١،
   ص ٧٧ ٨٠.
  - ۱۱- د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم ، ص ۲۲ ۲۸.
    - ۱۲ د. القرحي ، ص ۲۳٤.
    - ۱۳- جیمس دفی ، ص ۱۲۹ ، ۱۲۹.
- ١٤ د. سعد زغلول عبد ربه: الاستعمار البرتغالي في أنجولا ، المجلة التاريخية المصرية ،
   المجلد ٢٢ لسنة ١٩٧٥ ، ص ٣٠٠ ، ٣٠١.
  - ١٥- جيمس دفي ، ص ١٢٦ ١٢٨.
    - ۱۲- نفسه ، ص ۱۲۸ ۱۲۹.
    - ۱۷- نفسه ، ص ۱۲۹ ۱۳۱.
  - ۱۸ د. عبد الله عبد الرازق إيراهيم ، ص ۲۸ ، ۲۹.

91- د. محيي الدين محمد مصيلحي ، السيطرة البريطانية على بتـشوانا لانـد ١٨٤٠ - ١٨٩٥ دراسة وثائقية في تاريخ جنوب أفريقيا الحديث ، المجلة التاريخيـة المـصرية ، المجلـد ٣٨ لـسنة ١٩٩١ ، ص ٢٨٣ - ٢٨٥.

۲۰ د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم ، ص ٣٤.

٢١- د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم: التوسع البريطاني في غانا في القرن التاسع عشر ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد ٣٥ لسنة ١٩٨٨ ، ص ١٨٨.

٣٢ - نفسه: المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا ، ص ٣٤ ، ٣٥.

۲۳- د. میلاد القرحی ، ص ۲۳۲.

٢٤ - د. عبد الله عبد الرازق: التوسع البريطاني في غانا ، ص ١٨٦ - ١٩٤.

1

## الفصل الرابع

# التنافس الاستعماري الأوربي وظهور الإمبراطوريات الاستعمارية في القرن التاسع عشر

- أسباب التوسع الاستعماري الأوربي في أفريقيا.
  - الصراع الدولي في أفريقيا.
    - ١ بريطانيا.
      - ٢- فرنسا.
      - ٣- إيطاليا.
      - ٤ ألمانيا.
      - ٥- بلجيكا.

## أسباب التوسع الاستعماري الأوربي في أفريقيا:

ا – لقد اتسعت وتعددت أساليب الاستعمار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد أدى ذلك إلى التتافس بين الدول الأوربية على امتلاك المناطق الجديدة في العالم ، ولم يقتصر الاستعمار على السيطرة العسكرية أو الاقتصادية وإنما تجاوز ذلك إلى ضم بعض المناطق إلى الدول المستعمرة ضماً كاملاً مثلما حدث في الجزائر التي اعتبرتها فرنسا جزءاً منها ، أو ليبيا التي نظرت إليها إيطاليا كجنزء من المملكة الإيطالية ، أو إعطاء مستعمرة ما كيانا ذاتياً كما هو الحال بالنسبة لكندا مع استمرارها مرتبطة ببريطانيا أو مجرد رفع علم الدولة الاستعمارية على بلد ما مثلما حدث أتساء عمليات السيطرة الألمانية على تتجانيقا ، ثم هناك أسلوب إغراء رؤساء القبائل الأفريقية بتوقيع معاهدات تتص على فرض الحماية ، كما استخدم الأوربيون الأساليب "الإنسانية" لتحقيق أهداف وتوسعات استعمارية ، ومثال ذلك سيطرة بريطانيا على زنجبار في شرق أفريقيا باسم "مقاومة تجارة الرقيق" واستخدام كل من فرنسا وبريطانيا النشاط التبشيري المسيحي في التوسع الاستعماري وخير مثال على ذلك استعمار يربطانيا لأوغندا.

كما اتخذت الدول الأوربية مبدأ نـشر الحـضارة والفكـر الحـديث ، كـأداة للاستعمار ، مثل مشروعات خطوط السكك الحديدية في الكونغو مـن قبـل بلجيكـا ، واستخدام الشركات التجارية والمصارف كوسيلة للاستعمار مثل شركة قنـاة الـسويس والشركة الأفريقية الوطنية في نيجيريا ومصرف روما في ليبيا ، ومن جانب أخـر أدى تعرف الاستعمار على البلاد المتخلفة في أفريقيا إلى زيادة حدة الاسـتعمار الأوربـي وامتداده في مناطق كانت مجهولة بالنسبة له ، فبعد أن قام المكتشفون والرحالة والتجار والمبشرون بزيارة كثير من المناطق الأفريقية بدأت موجة الاستعمار تـزداد وأخـذت الأقاليم الأفريقية تسقط واحدة تلو الأخرى في النصف الثاني من القرن التاسـع عـشر تحت سيطرة الاستعمار الأوربي.

٢- تطورت الأساليب والأدوات العسكرية باستخدام الآلات في خدمة الجيوش البحرية والبرية كما ساهمت السكك الحديدية في هذا التطور وقد وافق ذلك ظهور النزعة العسكرية الجديدة ، ويعتبر الخلاف على تقسيم أفريقيا وحرب جنوب أفريقيا النزعة العسكرية الجديدة ، ويعتبر البوير من بين المؤشرات على أن الاستعمار قد بدأ مرحلة جديدة بعيدة عن السلام.

وهكذا بدأ التتافس الاستعماري الأوربي في أفريقيا ، وازداد التكالب الاستعماري للحصول على المستعمرات ، فكانت بريطانيا تسيطر على بعض المراكب المهمة مثل رأس الرجاء الصالح (الكاب) منذ ١٨٠٠ وغانا من ١٨٧٤، ومنذ ذلك الوقت واجهت بريطانيا منافسة شديدة من قبل فرنسا ، ثم من قبل إيطاليا وألمانيا ، وكان لفرنسا وإيطاليا نفوذا يكاد يكون متقارباً في تونس ، وأخيراً احتلت فرنسا تونس في عام ١٨٨١ ، وقد أيدت ألمانيا هذه الخطوة الاستعمارية وذلك لتنسى فرنسا الألزاس واللورين وفي عام ١٨٨١ احتلت بريطانيا مصر غير مكترثة بالاحتجاج الفرنسي.

وابنداء من عام ١٨٨٤ استطاع الألمان بسرعة كبيرة فرض حمايتهم الاستعمارية على مناطق واسعة في أفريقيا وأصبح لبسمارك نفوذا ملحوظاً في توزيع أفريقيا بين الدول الأوربية ويتضح ذلك من مؤتمر برلين ١٨٨٤ / ١٨٨٥ سابق الذكر ودخلت ألمانيا النسابق الاستعماري وكونت الإمبراطورية الألمانية منعاً لاحتكار الدول الأوربية الأخرى للامبراطوريات الاستعمارية (١).

وقد تبينت شركة الهند الشرقية الإنجليزية منذ أوائل القرن التاسع عشر أن الأمريكيين يعتبرون منافسين جادين لها ، فعلى الرغم من بعد بلادهم عن ميدان التجارة في البحر الأحمر والمحيط الهندي ، فإنهم كانوا يحضرون من بلادهم النائية للاستراك في النشاط التجاري هناك ، بل أن الأمريكيين أخذوا يرسلون سفنهم إلى المواني اليمنية وخاصة ميناء مخا ، حيث يحصلون على ثلاثة أرباع إجمالي محصول السبن اليمنسي الذي كان قد بلغ في عام ١٨٠٩ ثلاث عشر ألف بالة ، وقد أدت منافستهم هذه فسي مجال تلك التجارة إلى رفع سعر البالة من ٥٦ دولاراً (أي حوالي ١١ جنيها استرلينيا)

إلى ٧٥ دو لاراً (أي حوالي ١٥ جنيهاً استرلينياً) وقد قام التجار الأمريكيين باستخدام الطريق التجاري والموصل إلى البحر الأحمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح شم المرور بمحاذاة الساحل الشرقي لأفريقيا ، وقد وفر ذلك عليهم نفقات النقل التي كانست تحصل عليها شركة الهند الشرقية الإنجليزية والشركات الفرنسية الأخرى والتي اتخذت من جزر موريشيوس ورينيون Mauritius and Reunion قواعد لها.

وكان التجار الأمريكيون على درجة فائقة من الهمة والنشاط على نحو ما يمثله التاجر الأمريكي "تشارلز ميليت" Charles Millet فقد أبحر هذا التاجر من بلاده بسفينته الشراعية المعروفة باسم "آن" Ann ووصل إلى ميناء مخا في ٢٠ يونيو سلة ١٨٢٦ ومعه حمولة ضخمة من البضائع القطنية والمسامير والتبغ حيث أفرغ حمولة سفينته لدى التجار الذين كانوا يقومون ببيعها لحسابه حتى يعود إليهم في رحلته التالية. وكان "ميليت" هذا يقوم بشحن سفينته بكميات هائلة من محصول البن اليمني يأخذه معه إلي بلاده ، ثم يعاود رحلته إلى بلاد الشرق بصفة منتظمة ويعتبر ميليت مثالاً للتجار الأمريكيين الذين كان لهم دور فعال في التجارة الشرقية في ذلك الحين.

# الصراع الأوربي في أفريقيا:

وعلى هذا النحو من الجهود التي بذلها التجار الأمريكيون المشاركة في التجارة الشرقية بوجه عام وتجارة البن اليمني بوجه خاص منذ أو اثل القرن التاسع عشر '، فقد أحس البريطانيين بأنهم يواجهون منافساً خطيراً لمصالحهم في جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندي ، ففي خلال ثمانية عشر شهراً بين عامي ١٨٣٢ ، ١٨٣٢ وصلت إلى ميناء زنجبار على الساحل الشرقي لأفريقيا ٣٢ سفينة أمريكية عرجت كثيرات منها إلى جنوب البحر الأحمر ، هذا في الوقت الذي لم تصل إلى الميناء المذكور سوى سبع سفن بريطانية لا غير ، وقد وصلت إلى ميناء مخا اليمني مجموعة كبيرة من تلك السفن الأمريكية لنقل كميات من البن اليمني الذي كان يلاقي ترحيباً بالغاً وسوقاً رائجة في الولايات المتحدة حينذاك (١).

#### ١ -- بريطانيا:

وفي هذا الوقت الذي سيطرت فيه مصر على سواحل البحر الأحمر الغربي وسواحل خليج عدن الجنوبي وسواحل الصومال الشرقي ، لم يكن لبريطانيا في هذه المنطقة سوى عدن ، لتكون قاعدة تمكنها من الإشراف على هذه المنطقة ، وكانت هذه القاعدة تعتمد في تموينها اعتماداً كلياً على ميناءي زيلع وبربره والوقعتين ضمن مناطق النفوذ المصري ، والمطلتين على ساحل خليج عدن الجنوبي.

ورغبة من بريطانيا في تأمين طريق مواصلاتها إلى الهند ، أقامت عدة قواعد حربية تسمح لها بالسيطرة على جميع أركان المحيط الهندي بما فيها خليج عدن الدي يطل على بلاد الصومال ، ويتحكم في مداخل البحر الأحمر الجنوبية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى حرصت على عدم قيام قوة تهدد مصالحها في هذه المنطقة . لذلك سعت سعياً حثيثاً لإبعاد النفوذ المصري عن مياه المحيط الهندي.

وقد رأت كيف كان الصوماليون يقابلون بالنرحاب المصريين الذين كانت تربطهم رابطة وحدة الدين واللغة ، وخشت على نفوذها في تلك الجهات ، وكانت ترغب في إبرام معاهدات تجارية مع شيوخ الصومال وإقامة علاقات معهم ، تصمهم بموجبها إلى دائرة نفوذها ، وكان وجود المصريين في تلك الجهات يحول دون بلوغها هذا الهدف ، هذا بجانب قيام المصريين بإصلاحات عديدة في الجهات التي كانوا يحلوا بها من بلاد الصومال ، فيرتفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والعمراني ، كما كانوا ينشروا الإسلام وتعليم اللغة العربية ، مما ساعد على إيقاظ الدوعي القدومي ، فدلا يصبحون أداة طبعة خاضعة لهم.

لذلك سارعت بريطانيا إلى تدبير مؤامرة ، لإبعاد المصريين عن هذه الجهات ، فأوعزت إلى السيد برغش سلطان زنجبار الذي كان واقعاً تحت سيطرتها ، أن يحتج على احتلال مصر لثغري براوة وقسمايو ، وأيدته في إدعاءاته في السيادة على هذين الثغرين ، ونجحت المؤامرة ، واضطر الخديوي إسماعيل إلى إصدار أوامره إلى جنوده

بالانسحاب من براوة وقسمايو في ٢٠ يناير سنة ١٨٧٦ وهكذا نجح الإنجليز في اتخاذ سلطان زنجبار ستاراً لإبعاد المصريين عن سواحل إفريقيا المطلة على المحيط الهندي.

كانت مصر إذ ذاك في موقف لا يسمح لها بالتصادم مع إنجلتسرا ، إذ ترتب على سوء أحوال مصر المالية ، أن اضطرت إلى بيع نصيبها في أسهم قناء السويس إلى إنجلترا ، التي استغلت هذه الظروف وأخنت تتدخل في شئون مسصر الداخلية ، حتى تم لها احتلال مصر سنة ١٨٨٢ ، ثم أجبرتها على سحب قواتها مسن بسلاد الصومال وهرر ، فأصدر الخديوي عدة قرارات بإخلاء تاجورة وزيلع وبربسرة سسنة ١٨٨٤ ، أما هرر فأخليت في يونيو سنة ١٨٨٥ ، وحلت القسوات الإنجليزية محسل المصريين في هذا الجزء الهام من بلاد الصومال واتخذته مركزاً لإقامة مستعمرة الصومال البريطاني ، الذي وضعت إمكانياته في خدمة قاعدتها الحربية فسي عسدن ، وذلك رغم احتجاجات السلطان العثماني ، صاحب السيادة الشرعية على تلك الجهات ، وبهذا تمكنت بريطانيا من القضاء على نفوذ مصر في تلك الجهات والسيطرة عليها.

بجانب هذا أعطت بريطانيا نفسها حق محاربة تجارة الرقيق في العالم واستخدمت هذا السلاح للتدخل في شئون الدول الأفريقية التي ترى من مصلحتها السيطرة عليها ثم احتلالها وفي نفس الوقت واصلت نشاطها في هذه الجهات وحاولت عرقلة جهود الدول الاستعمارية الأخرى ، حتى لا تسبقها أية دولة منها في تثبيت أقدامها في شرق أفريقيا وسواحل الصومال.

لذلك تتدخل إنجلترا في الأقاليم الصومالية وتعمل وزارة الخارجية البريطانية على تقسيم سواحل الصومال إلى قسمين:

الأول : من بوغاز باب المندب إلى زيلع.

ويحيط بأوبوك وكان مهدداً بأن يكون قاعدة للتوسع الفرنسي المقبل في هذه المنطقة.

الثاني : من شرق زيلع إلى رأس حافون ..

ويضم بلهار وبربره.

اعترفت إنجلترا بأن الباب العالي قد باشر حقوق سيادته على القسم الأول ، لكنها أصرت على عدم الاعتراف بسيادته على قبائل الصومال في القسم الثاني ، واقترحت الحكومة البريطانية على الباب العالي أن يعمل على المحافظة على حقوقه في القسم الأول ، خصوصاً وان الحاميات المصرية في سبيل الانسحاب منها وقبلت إنجلترا أن تتسلم تركيا هذا القسم ، على شرط أن تتعهد تركيا بإلغاء تجارة الرقيق ، وبعدم جباية أية رسوم جمركية في تاجورة وزيلع أكثر مما كان مقرراً بمقتضى المعاهدة الإنجليزية المصرية المبرمة في سنة ١٨٧٧ ، وأن تتعهد تركيا بعدم التنازل عن أي جزء من الأراضي والسواحل لأية دولة أجنبية ، وكانت هذه هي نفس الشروط التي حددت حقوق السيادة العثمانية والتي رفضت تركيا من أجلها التصديق على اتفاقية سنة ١٨٧٧ المشار إليها ، أما القسم الثاني من الساحل ، فقد أبلغت إنجلترا تركيا أنها ستعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على النظام ولحماية المصالح البريطانية فيه ، وعلى وجه الخصوص في بربرة (٣).

وقد أشار "وينجت Wingate" إلى عملية إخلاء السودان واقتراح "غوردون" إرسال "الزبير باشا" لمعاونته ، ولما رفضت الحكومة الإنجليزية ذلك خوفاً من انتقام الزبير من غوردون بسبب مقتل إبنه ، اقترح أن تعين الحكومة المصرية "عبد القادر باشا" مكانه ويترك هو الخرطوم والسودان كله وبذلك تستطيع الحكومة الإنجليزية أن تفرض رأيها فتلزمه بالإنسحاب بمفرده ويترك الحاميات كما تشاء (1).

ضرب المهدي حصاراً حول مدينتي بارة والأبيض فحاول عبد القادر باشا فك الحصار فطلب المدد من الحكومة المصرية فأصدر الخديوي أمراً في ٢ يناير ١٨٨٣ بإلمغاء نظارة السودان والعودة إلى نظام الحكمدارية مرة أخرى وصدر هذا الأمر بفصل عبد القادر باشا وتولية علاء الدين باشا حكمدار سواحل البحر الأحمر (٥).

وعندما أغارت القوات الأثيوبية على عربان بني عامر على الحدود السودانية الأثيوبية في أغسطس ١٨٨٣ قامت الحكومة المصرية باستبدال قوات بأخرى لحماية هذه الحدود من الغارات الأثيوبية (٦) وقد يكون هذا الاستبدال لإرسال قوة أفضل من الموجودة ، ولكن لم يكن ذلك بالعمل الذي يجعل القوات المصرية على الحدود ذات فاعلية ضد القوات الأثيوبية المغيرة ، وإنما كان يجب تعزيز القوات الموجودة بقوات أخرى وأسلحة إضافية.

ومشكلة الحدود الأثيوبية المصرية ظلت قائمة منذ عهد إسماعيل حتى أرسلت الحكومة المصرية "غوردون" للتفاوض مع الحبشة إلا أن غوردون لم ينجح في مهمته وذلك لتشدد ملك الحبشة في الشروط التي وضعها (٧).

وفي الخرطوم واجه غوردون كثير من الأخطار المهدية ، فقد كان من هذه الأخطار ظهور تشكيل سياسي بالمدينة عرف باسم (الجمعية الوطنية) التي اتصلت بالمهدي قبل وصول غوردون إلى الخرطوم في فبراير ١٨٨٤ ، كما كان للجمعية دور كبير بالنسبة للمهدي حيث حذرته من خديعة غوردون له عندما اتصل به وهو في طريقه إلى الخرطوم بتعيينه سلطاناً على كردفان (٨).

وفي عام ١٨٨٥ صدق البرلمان البريطاني على اتفاقية برلين وإنسشاء محميسة إنهار الزيت Oil Rivers protector التي تتركز حول منطقة كالابار وتتحكم في دلتا النيجر وكانت شركة "جولدي" قد عقدت اتفاقات مع قبائل السكوتو، وهمي كبرى إمارات الهاوسا، وكانت تلك المنطقة قد اعتبرت جزء من دائرة النفوذ البريطاني، بل أنه حتى بالنسبة لبعثة (كالابار) لم تبدأ الإدارة الفعلية إلا بعد مصني سنوات، لكن الزعيم ناتا زعيم قبائل الجكري قد سمح له بتنفيذ القرارات والمراسم البريطانية (٩).

مكث الإنجليز في سيراليون وجامبا وساحل النهب، وسرعان ما أكدت السيطرة التجارية لبريطانيا أسبقيتها السياسية في الدلتا لكن التجارة هنالك كانت تعتمد على حرية الوصول إلى أقليم الهوسا، وحصلت النشركة الأفريقية الوطنية على

ترخيص احتكاري عام ١٨٨٦ وأصبحت شركة النيجر الملكية المرخصة محددة وبادر التاجر الإنجليزي (جولدي) على الفور إلى اعتقال الأجانب، وكان في هذا الإجراء انتهاكاً لاتفاقيات برلين (١٠٠).

خاضت شركة الامتياز الإنجليزية والألمانية المعركة في الشرق ، حتى أوغنده حيث كانت الفوضى سائدة بسبب المعارك بين المسلمين والبروت ستانت الإنجليز ، والكاثوليك الفرنسيين ، ولقد كانت رغبة الحكومة الألمانية في الاستيلاء علسي جزيرة الهيليوجو لاند في بحر الشمال لحماية قنال القيصر وليم Kaiser William التي لـم تحفر بعد ، سبباً في الوصول إلى اتفاق أفريقي مهم ، فبناء على معاهدة أول يوليو عام ١٨٩٠ أطلقت فرنسا يدها في مدغشقر وتمكنت ألمانيا من ممتلكاتها في الغرب حتي البحيرات الكبرى ودولة الكونغو المستقلة ، وحصلت إنجلترا على حمايتها على زنجبار وبمبا وعلى حرية التصرف في الشمال في أوغنده ، وصارت لها بذل الرقابة حتى على المجرى العلوي على النيل ، ولكنها فقدت كل إمكانية إنشاء اتصال مباشر بين أفريقيا الجنوبية ، ومنطقة نفوذها في وادي النيل ، وقد أخفقت محاولة تحقيق هذا الطموح العنيد أمام معارضة ألمانيا وفرنسا بمقتضى معاهدة مايو ١٨٩٤ التي تعد أهم عمل دبلوماسي اعترفت به إنجلترا لدولة الكونغو المستقلة ، بملكيتها لمناطق بحر الغزال مقابل إيجار قطعة أرض عرضها ٢٥ كيلو متراً ، واقعة في شمال بحيرة تتجانيقا ، وشمال بحيرة ألبرت إدوارد ، وتأكدت الصلة بين أفريقيا الجنوبية ، وأفريقيا الشمالية ، إلا أن الانتصار كان قصير الأمد لأن فرنسا لم ترض بأن يسد أمامها طريق الغرب فقاومتها بشدة في بروكسل ، وفي لندن حتى ألغيت المعاهدة (١١).

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر حاول الأوربيون أن يخصعوا بلاد الهوسا إليهم ، فاختصم الإنجليز والفرنسيون على اقتسام النفوذ في بلاد الهوسا Husa واقتسموا في الوقت نفسه بلاد النيجر الأوربي ، وكان الإنجليز أكثر توفيقاً فقد دخلت بلاد الهوسا تحت السيادة البريطانية بناء على المعاهدة الإنجليزية الفرنسية المبرمة في

أغسطس سنة ١٨٩٠ والمكملـــة باتفـــاقيتي ١٢ يوليـــو ١٨٩٣ ، ١٤ يونيـــو ١٨٩٨ ، والاتفاق الإنجليزي الألماني العقودة من قبل في ١٥ نوفمبر ١٨٩٣ (١٢).

أما فيما يختص بالمنطقة المحايدة فإن الاتفاق الذي تم بين الإنجليل والألمان وطبقاً لهذه القسمة حصلت ألمانيا على أقل مما كانت تطالب به حيث آلت إليهما يندي Yendi وشاكوسي Chakossi بينما حصلت بريطانيا على جامباجا Gambaga ومامبروسي Mamprussi وسالاجا Salaga وموروزوجو والمباجا Morezougau وبهذا تكون ألمانيا قد تخلت عن حقوقها السابقة في سالاجا وداجومبا وقد تم تخطيط الحدود على الطبيعة عام ١٩٠٤، وظل الوضع كلذلك حتى قامت الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤، ودخلت توجو في مرحلة جديدة من تاريخها (١٢).

وعن التنافس الإنجليزي في منطقة أعالي النيل ، فقد سعت إنجلترا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى تنفيذ مشروع يربط مستعمراتها في شهمال القهارة بجنوبها وهو المشروع الذي أطلق عليه مشروع الكاب - القاهرة ومن أجل تحقيق هذا الهدف تلكأت في الرحيل عن مصر ، واستمر احتلالها إلى أجل غيه عيه ، وأراد الإنجليز بهذا المشروع إبعاد النفوذ الفرنسي عن المنطقة (وادي النيهل) حيث سعت فرنسا لعمل مشروع مماثل يربط القارة الأفريقية بحزام فرنسي من الشرق إلى الغرب، وبالتالي أدى ذلك إلى تشجيع بريطانيا لإيطاليا لأن يكون لها نفوذ على طول ساحل البحر الأحمر الغربي وذلك لمنع فرنسا من الوصول إلى حوض وادي النيل (١١) ولكن هزيمة الإيطاليين أمام الأحباش في معركة عدوة أول مارس ١٩٨٦ أدى إلى إسراع بريطانيا بإرسال حملة بقيادة سردار الجيش المهمري كتشنر لاحتلال دنقلة في بريطانيا بإرسال حملة بقيادة سردار الجيش المهمري كتشنر لاحتلال دنقلة في بريطانيا بإرسال من نفس العام (١٥) وذلك مساعدة للإيطاليين تصدياً للخطط الفرنسية الروسية التي ترمي إلى القضاء على الإمبراطورية البريطانية في أفريقيا (١٦).

أما الموقف المصري فكان ضعيفاً لوقوع مصر تحت الإحتلال الإنجليزي ومع ذلك فالخديوي بشكو من الزحف الإنجليزي نحو دنقله وأنه لم يؤخذ رأيه قبل إرسال

الحملة (۱۷). وقد واجهت الجيش المصري في هذه الحملة كثير من الصعوبات حتى النقى بالدراويش في موقعة أبي حمد واستطاع الجيش المصري استرجاع بربر وشندي في عام ۱۸۹۸ (۱۸).

ناهيك عن استمرار القوات المصرية في إنهاء الدولة المهدية ، فرغم الانتصارات التي حققتها هذه الدولة فإنها لم تعش مع خليفة المهدي (عبد الله التعايـشي) حيث عصفت بجنوده الجيوش الإنجليزية والمصرية بقيادة كتشنر الذي دخل أم درمان في ٢ سبتمبر ١٨٩٨ منتصراً ، واختفى التعايشي ، ولكن كتشنر الذي زعم هو ودولته المدنية والتحضر لم يتورع في نسف قبة المهدي ونبش قبره في بربرية وهمجية وبعثر هيكله وبعث بجمجمته إلى المتحف البريطاني بلندن انتقاماً لمقتل غوردون (١٩). وفسى هذا الحادث يذكر "ونستون تشرشل" أنه عندما احتلت قوات كتشنر أم درمان أمر كتشنر بنبش قبر المهدى وإلقاء عظامه في نهر النيل لأن المهدى كان قد قتل الجنرال البريطاني غوردون قبل ثلاثة عشر عاماً ، كما طالب كتشنر أيضاً بتسليمه جمجمته كهدية تنكارية (٢٠). خيبه الله وخيب الإنجليز جميعاً قديماً وحديثاً فهم جميعاً استعماريون محبى لسفك الدماء واللصوصية وسرقة خيرات البلاد الأخرى وقد تكونت إمبر اطوريتهم على هذا المبدأ - والواقع أن تشرشل وصف كتشنر بنفس الوصف بأنه "محب لسفك الدماء فقد قام بقتل الكثير من المجاهدين المسلمين" وأن الملكة فيكتوريا غضبت عند سماعها حادثة نبش القبر (٢١) والجدير بالذكر أنه لا الوصف ولا الغيضب يتسمان بالرحمة بل هم أيضاً إنجليز جاءوا إلى السودان لاحتلاله وامتصاص خيراته خيبهم الله جميعاً حاضراً ومستقبلاً.

ورغم احتلال مصر وضعفها إلا أنها تمسكت بحقوق سيادتها على السودان باعتبار أن قواتها تمثل النسبة الغالبة في الجيش الذي قهر المهديين ، وأن إخلائها السودان أيام الثورة المهدية كان إخلاء اضطرارياً ، أما بالنسبة للمهدية وبقاياها ، فقد طورد الخليفة عبد الله التعايشي حتى قتل في "أم دبيركات" عام ١٨٩٩ ، كما تم استرداد السودان بأكمله ماعدا بنى شنقول التى ظلت في يد الأثيوبيين ، وكذلك دارفور

التي انتزعها "علي دينار" من أيدي المهديين قبل أن يصل إليها كتشنر وحكمها معترفاً بالولاء والطاقة للحكومة الجديدة في الخرطوم مع دفع ضريبة سنوية كما اعترفت به الحكومة سلطاناً على دارفور في عام ١٩٠٠ واستمر عليها حتى قصصي عليه عام ١٩٠٠.

#### ٢ - فرنسا:

الصراع الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا قديم وقد رأت فرنسا في عهد نابليون أن الاستيلاء على مصر يعوضها ما فقدته من مستعمرات في حروبها مع إنجلترا وأرادت أن تتخذ من مصر قاعدة حربية تتصل منها بأمراء الهند ، لتأليبهم على إنجلترا والثورة ضدها ، وبذلك تفقد أكبر مستعمراتها ، لأن فرنسا لم يكن لديها أسطول قوي تهاجم به الجزائر البريطانية فسيرت الحملة الفرنسية إلى الإسكندرية في أول يوليو سنة المعتمرا الاحتلال مصر ، لذلك عملت إنجلترا منذ ذلك الوقت على إقامة قواعد حربية توفر لها سلامة طريق مواصلاتها إلى الهند وكانت عدن إحدى هذه القواعد ، وبذلك فإن الحملة الفرنسية على مصر قد أكدت أهمية موقع مصصر الاستراتيجي بالنسبة لبريطانيا.

وترتب على استيلاء بريطانيا على عدن سنة ١٨٣٩ ، أن زاد اهتمام فرنسا بالساحل الأفريقي المطل على خليج عدن ، وكانت فرنسا أول دولة أوربية تبدي أهتماما كبيراً به منذ الأربعينات من القرن التاسع عشر ، ولم يلبث أن تضاعف اهتمامها بهذا الساحل منذ افتتاح قناة السويس ، تلك القناة التي ربطت مصالحها بها ، للتحرر من تحكم عدن في ملاحتها ، وذلك بالحصول على قاعدة جديدة ، توفر لها حاجاتها ، خصوصاً وأن مصالحها في كل من أوربا والشرق الأقصى كانت لا تزال متضاربة مع مصالح إنجلترا ، فسعت إلى الحصول على إحدى المحطات المطلة على البحر الأحمر، و اتجه تفكيرها إلى زولا . لكنها تريثت حتى وقع اختيارها على أوبوك التنفيذ مشروعها الاستعماري . واتصلت بالشيخ ديني أحمد أبو بكر ، الذي أبرم معها معاهدة

أوبوك في ١١ مارس سنة ١٨٦٢، التي تم بمقتضاها نتازله لفرنسا عن ميناء أوبوك مع السهل الممتد من رأس علي في الجنوب إلى رأس دوميرا في الشمال، وذلك نظير مبلغ ١٠٠٠ ريال، تدفعها له فرنسا.

لم تخف السلطات البريطانية في عدن استياءها من قدوم الفرنسيين إلى هذه الجهات ، وأعلنت أن هذه المناطق تابعة للإمبراطورية العثمانية ، وأن أحداً لا يستطيع إنكار حقوق تركيا صاحبة السيادة على كل الساحل ، وكانت إنجلترا تهدف إلى البقاء هناك بمفردها دون وجود أي منافس لها ، لذلك بادرت إلى إصدار الأوامر إلى حاكم عدن بأن يتخذ - دون ضجة - الوسائل الكفيلة لتمكين بريطانيا من الاحتفاظ بمركز ممتاز بين سكان الشاطئ الأفريقي المواجه لعدن ، سواء بطريق الوسائل السياسية ، أو بطريق الوسائل التجارية أو عن طريقهما معاً ، ومنذ ذلك الوقت اتجهت أنظار الإنجليز إلى ساحل الصومال المطل على خليج عدن ، ووقفوا لنشاط الفرنسيين في هذه الجهات بالمرصاد.

حقيقة لم تقم فرنسا فترة سنوات عدة باستغلال هذه المنطقة أو حتى باحتلالها ولكن بقاء عقد الشراء جعل منها منافساً خطيراً لبريطانيا ومهدداً لحقوق الدولة العثمانية، لكن سرت بعض إشاعات في سنة ١٨٨١ بأن الحكومة الفرنسية تعترم التخلص من أراضي أوبوك إما بالبيع أو بالتنازل ، ولم تكن هذه الإشاعات إلا جساً لنبضها ، وذلك لعزم إيطاليا على التوسع في سواحل البحر الأحمر المجاورة لعصب والتي تتاخم أراضي أوبوك من الشمال ، فأسرعت الحكومة الفرنسية إلى تكديب هذه الشائعات.

ولم تتحمس الحكومة الفرنسية للقيام بنشاط إيجابي في أراضي أوبوك حتى أقدمت إنجلترا على احتلال مصر سنة ١٨٨٢ وبدأت في الاستيلاء على ممتلكاتها المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن كما بدأت في التدخل في شئون السودان وقلت معارضة إنجلترا في وجه إيطاليا لدى توسعها في سواحل البحر الأحمر المجاورة لعصب ، فعملت فرنسا حينئذ على تأكيد ملكيتها لميناء أوبوك ، ففي ٢٧ ديسمبر طلبت

إرسال موظف يكلف يتحديد الأراضي التي ستمنح لبعض المستوطنيين الفرنسيين في أوبوك ، ثم كلفته بالتفاوض مع السلطات المصرية المختصة لعقد اتفاقية ترسم الحدود بين الممتلكات الفرنسية والممتلكات المصرية في هذه الجهات ، وقد أثار وصدول هذا الموظف ، مخاوف الإنجليز الذين كانوا يستعدون في ذلك الوقت للاستيلاء على ميراث مصر (٢٣) وتصفية الإمبراطورية المصرية التي انشأها الخديو إسماعيل في أفريقيا.

كانت إنجلترا موقنة أنه من العسير عليها إبعاد فرنسا عن بلاد الصومال وخليج عدن إلا بالقوة ، خصوصاً في هذه الفترة التي امتازت بتكالب الدول الاستعمارية على القارة الأفريقية ، ولن يكون إبعاد فرنسا – حتى في حالة نجاحه – إلا على حساب مضايقات أخرى تقوم بها فرنسا ضد إنجلترا في مصر نفسها ، لذلك فقد قبلت وزارة الخارجية البريطانية مبدأ ملكية فرنسا لأراضي أوبوك ولكنها أرادت أن توقف التوسع الفرنسي في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة.

ولما علمت الحكومة الفرنسية في يوليو سنة ١٨٨٤ بعزم الحكومـة المـصرية على إخلاء هرر وبربرة وتاجورة ، رأت أن الفرصة قد سنحت لتوسيع حدود قاعـدتها في منطقة أوبوك ، وذلك بإدخال تاجورة وكل الجزء الشمالي مـن الخلـيج المـسمى باسمها داخل هذه الحدود ، حيث أن الاستيلاء على تاجورة سيكون لـه فائـدة مؤكـدة لفرنسا ، إذ سيحرم إنجلترا من حرية العمل في هذه المناطق بشكل يسمح لها بالأستيلاء على كل هذه الأقاليم الواسعة ، بل بمحاولة انتهاز الفرصة والحصول على أحد أجـزاء هذه الأقاليم ، بعد أن قررت الحكومة المصرية الانسحاب منها.

استعدت الحكومة الفرنسية لاحتلال تاجورة التي كانت تتمتع بموقع جغرافي يجعل منها محطة للسفن القادمة من زنجبار ولامو في طريقها إلى عدن.

ففي ٢١ سبتمبر سنة ١٨٨٤ ، عقد لاجارد معاهدة مع سلطان تاجورة ، أعطى بموجبها لفرنسا بلاده الممتدة من رأس علي حتى قبة الحزاب ، وتعهد فيها بعدم إبرام معاهدات مع أية دولة أجنبية دون موافقة قائد أوبوك الفرنسى ، وتتصمح قيمة هذه

المعاهدة في أنها منحت فرنسا إقليماً هاماً يوسع من مستعمرة أوبوك ويكملها بكل الجزء الواقع إلى شمال خليج تاجورة ، ويعطيها مفتاح الطريق التجاري الذي تستخدمه القوافل للوصول إلى إقليم شوا بالحبشة.

تمكن لاجارد من احتلال تاجورة في ٣٥ سبتمبر سنة ١٨٨٤ بعد خسروج السلطات المصرية منها ، وقد دفع هذا إنجلترا إلى تعميم فكرة الحصول على معاهدات بالحماية على الساحل وتوسيع مناطق نفوذها على الصومال ، وإثبات أقدميسة حقوقها على هذه المناطق أمام الدول الأخرى ، كما أنها أرادت أن تستفيد من توسع الفرنسسيين حول أوبوك ، وتوسع الإيطاليين حول عصب ، حتى لا تظهر وحدها بمظهر المعتدي على حقوق السلطان ، ويمكن لإنجلترا في حالة إثارة مسألة الحقوق الدولية والإقليميسة للإمبراطورية العثمانية في هذه المناطق أن تستتد إلى حياد كل من فرنسا وإيطاليا ، إن لم تحظ بتأييدهما.

على أن الفرنسيين ما لبثوا أن أسسوا في ١٨٨٧ قاعدة أفضل من أوبوك عند رأس جيبوتي ، وسرعان ما حلت جيبوتي محل أوبوك ، نظراً لأهميتها الاستراتيجية لحماية المصالح الفرنسية ، لوقوعها عند مخرج البحر الأحمر ، ولاشرافها على المحيط الهندي ، ولا تقتصر أهميتها على إشرافها على الطريق إلى المشرق الأقصى فحسب ، بل لوقوعها عند نهاية الخط الحديدي القادم من هرر ، كما أنها أيضاً الميناء والمخرج الوحيد لأثيوبيا على البحر ، لذلك انتقلت السلطات الفرنسية نفسها إلى جيبوتي وبدأت في عقد معاهدات معه السلاطين المحليين ، بغية توسيع هذه المستعمرة ، وكانت فرنسا ترمي من وراء ذلك إلى تحقيق مشروع استعماري عرف باسم مشروع البحر الأحمر ، المحيط الأطلسي ، استهدفت منه ربط ممتلكاتها على ساحل البحر الأحمر الغربي بممتلكاتها على ساحل المحيط الأطلسي ، وذلك بالزحف من الشرق ومن الغرب معا صوب حوض النيل (٢٠) إلا أن بريطانيا كانت تخشى ذلك منذ قيام شركة الهند الشرقية البريطانية بنشاط واسع النطاق للسيطرة على المراكز الاستراتيجية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الوقوف أمام أية محاولة فرنسية للوثوب إلى الهند (٢٥).

وبينما كانت فرنسا تسعى إلى تحقيق هذا المسشروع الاستعماري ، كانست بريطانيا تحاول تتفيذ مشروع القاهرة – الكاب ، لمد النفوذ البريطاني مسن المحيط الهندي جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً ، بتأسيس إمبراطورية كبيرة في أفريقيا ، تتصل فيها الأملاك البريطانية دون انقطاع من مستعمرة الكاب في جنوب أفريقيا إلى سلحل البحر المتوسط ، وتحقيق هذا المشروع كان يتطلب أولاً : تثبيت سلطان بريطانيا في مصر ، وقد تم لها ذلك منذ احتلالها سنة ١٨٨٢ ، وثانياً : إبعاد النفوذ الفرنسي عن أعالي النيل وأفريقيا الوسطى ، إذ كانت فرنسا قد دأبت منذ العقد الثامن من القرن وعلى السعي من ناحية أخرى إلى التوغل في إفريقيا الوسطى والوصول إلى حوض وعلى السعي من ناحية أخرى إلى التوغل في إفريقيا الوسطى والوصول إلى حوض النيل ، لمنافسة إنجلترا في هذه الجهات ، وذلك عن طريق مستعمراتها في الصومال الفرنسي.

وكانت وسيلة إنجلترا لإبعاد فرنسا ، تشجيع إيطاليا على احتلال إقليم الصومال المطل على المحيط الهندي ، حتى تتم الإحاطة بالفرنسيين من الجنوب ، كما سبقت إحاطتهم من الشمال بمستعمرة إريتريا ، وبذلك يعجزون عن التوغل في حوض النيل، وبذلك يقف التوسع الفرنسي في شرق إفريقيا عند هذا الحد.

وهكذا نجحت بريطانيا في منع فرنسا من الاتصال المباشر بأعالي النيل لعدة سنوات من احتدام النزاع الاستعماري بينها وبين فرنسا في إفريقيا.

وبالرغم من ذلك فقد كانت فرنسا تحاول الاستيلاء على أمبادو وداجاريت ، لكي تتمكن من إبعاد إنجلترا إلى الشرق من بداية طريق القوافل الذي يسسير من جيبوتي، بسيطرتها على أمبادو وحدها ، وكان إصرارها على خضوع هاتين البلدتين لها ، تمهيداً لاتخاذهما وسيلة للمساومة مع إنجلترا في أثناء المفاوضات.

أما إنجلترا فقد كانت تحاول أن تضمن السيطرة على كل الأقليم ، لتأمين تموين عدن وعدم ترك مجال حيوي لفرنسا قد يساعدها يوماً ما على التفوق في خليج عدن وتهديد علاقاتها مع الهند.

وعلى أي حال ، فقد أبدت كل من فرنسا وإنجلترا في ذلك الوقت إستعدادها لتسوية المسألة فيما بينهما بتحديد مناطق نفوذ كل منهما في بلاد الصومال.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين ، وعرض الجانب الفرنسي قبوله التتازل عن حقوقه على الأقاليم والقبائل الموجودة إلى شرق زيلع ، نظير اعتراف إنجلترا بالحماية الفرنسية على الأقاليم والأراضي الواقعة إلى غرب هذه المدينة ، واقترح وادنجتون خطأ مستقيماً يمتد من زيلع إلى هرر ، كأساس لحدود المحميتين الفرنسية والبريطانية ، لكن مجلس الهند قدم اعتراضات على المشروع الفرنسي ، فاقترح سالسبوري في أبريل سنة ١٨٨٧ خطاً يمتد من رأس جيبوتي إلى هرر.

وطلبت الحكومة البريطانية علاوة على ذلك ، تعهدات متبادلة لمنع الاتجار بالرقيق واستيراد الأسلحة النارية والذخائر.

وأخيراً تم الاتفاق على أن يكون الحد الفاصل بين مناطق النفوذ ممتداً من جيبوتي إلى هرر وقبلت إنجلترا ترك رأس جيبوتي نفسها لفرنسا ، ووافقت الدولتان على عدم تدخلهما في شئون هرر ، رغم إصرارهما على عدم التتازل عن حقهما في منع أية دولة أخرى من الحصول على أية حقوق في هرر أو فرضها عليها.

وفي ٢٠ يوليو سنة ١٨٨٧ أعلنت إنجلترا حمايتها على بلد الصومال المواجهة لعدن ، وأرسل سالسبوري خطاباً دورياً إلى سفراء بلاده في الخارج ، يعلىن فيه وضع المنطقة الواقعة بين رأس جيبوتي وبندر زيادة تحت الحماية البريطانية ، وطلب منهم إبلاغ ذلك إلى حكومات الدول التي يعملون فيها ، وذلك تنفيذاً للمادة ٣٤ من الاتفاقية العامة لمؤتمر برلين.

وفي ٢ فبراير سنة ١٨٨٨ سلم وادنجتون لسالسبوري خطاباً بالاتفاق المبرم بين الدولتين بشأن مصالحهما في بلاد الصومال ، وهكذا حددت هذه الاتفاقية مناطق نفوذ كل من بريطانيا وفرنسا في هذه الجهات ، وأنهت الخلافات بينهما بشأنها (٢٦).

والتنافس بين إنجلترا وفرنسا قديم فقد وقعت الحروب بين الدولتين واستمرت قرنين متوالين من أجل الصراع على السيطرة وامتداده النفوذ ، فاحتلت إنجلترا مستعمرة (سان لويس) عام ١٧٥٨م ثم عاد السنغال إلى فرنسا بموجب معاهدة ١٧٨٣م، ثم عاد الإنجليز واحتلوا المنطقة ، وعقدت معاهدة باريس بين الدولتين المتحاربين عام ١٨١٨م حيث عادت المنطقة إلى فرنسا ، وانتهى كل تدخل أوربي في ذلك الجزء منذ ذلك التاريخ ، وكانت المراكز الأوربية على شواطئ غربي أفريقيا تقتصر يومذاك على الرقيق والتجارة فيه.

وعندما تولى نابليون الثالث حكم فرنسا عام ١٨٤٨م وضع مسشروع التوسع داخل السنغال ، وعين الجنرال (فادهرب) حاكماً على المنطقة فجسرد حمسلات كبيسرة لاخضاع المنطقة الداخلية ، واشتبك مع الإمارات القائمة هناك بحروب دامية اسستمرت عشرات السنين انتهت بتوطيد السيادة الفرنسية ، واتخذت السسنغال كقاعدة للعمليات الحربية الاستعمارية الفرنسية ، واعيد تنظيم إقليم السنغال عام ١٨٦٠م (٢٧).

إن التنافس الاستعماري إثر مؤتمر برلين ١٨٨٤ / ١٨٨٥ أدى إلى كثير من الهجمات الاستعمارية التي غطت غرب أفريقيا بدءاً بفرنسا وتقدمها في السنغال لبسط سيطرتها على السودان ، كما احتلوا غينيا وتمسكوا بساحل العاج ، وحتى عام ١٩٠٠ نجد أن فرنسا قد احتلت منطقة تعادل ثمانية أضعاف حجم فرنسا أو نصف الولابات المتحدة (٢٨).

كما وقع خلاف بين الإنجليز والفرنسيين على حدود السنغال من جهة (غامبيا) فعقد الجانبان معاهدة عام ١٩٠٤م سوى بموجبها الخلاف فتنازل الإنجليز عن جزيرة

غورية للفرنسيين ، وتتازل هؤلاء لهم عن منطقة واسعة على جانبي نهر غامبيا عرفت باسمه وغدت مستعمرة إنجليزية (٢٩).

وحين وصلت البعثات التجارية الألمانية إلى إقليم ادامارا في الداخل حوالي عام ١٨٩٤ تبين لها وجود جماعات زراعية من الزنوج تخصصع لحكام الهوسا المدين يخضعون بلادهم لقبائل الفولاني وكانت الزعامة كلها تخضع اسمياً لقبائل السوكوتو لكن بريطانيا لم تحاول وقف التقدم الألماني وكان الإسلام قد وصل إلى الكميرون فسي أثناء انتفاضات وثورات قبائل الفولاني في إقليم الهوسا حوالي ١٨١٠، وكانت حيازة الرقيق ظاهرة تقليدية ولكن وكلاء القيصر الذين انتشروا في مساحات واسعة عملوا على مكافحتها ، إلا أن جهدهم الرئيسي سرعان ما تحول إلى الزحف الفرنسي الذي بدأ يتحرك تجاه الشمال الشرقي من النيجر ، يثير بريطانيا وألمانيا بقدر ما يثير الهوسا في يتحرك تجاه الشمال الشرقي من النيجر ، يثير بريطانيا وألمانية عند خط عصرض وتمالاً ، وجزيرة بابول في الجنوب.

وعندما فقدت ألمانيا كل أمل لها في التوسع نحو السودان الغربسي ومنطقة النيجر عقدت معاهدة مع فرنسا سنة ١٨٩٧ ، وبمقتضاها تم مد الحدود التي نص عليها في معاهدة ١٨٨٧ إلى خط عرض ١١ شمالاً والتي جعلت من خط العرض هذا حدداً شمالياً أما في الجنوب فقد تعدلت الحدود لمصالح ألمانيا ، وأصبح نهر مونو Mono حداً طبيعياً بدل الحد المصطنع وهو خط الطول المار بجزيرة بابول وتركت ألمانيا لفرنسا مدينة أجوي Agoue على الساحل وفي نفس الوقت تتازلت ألمانيا عن مطالبها في الضفة اليمني لنهر النيجر (٣٠).

وفي عام ١٨٨٩ حاولت البحرية الفرنسية الدخول بالقوة إلى دلتا النيجر ، لكن الشعب الباتاني أصابها بالهزيمة ، وشهد العام التالي جيوشاً من الجمهورية الفرنسية (الثالثة) تهبط مجرى النيجر لكن الملكة فيكتوريا أصدرت إعلاناً بتأييد حقوق التاجر الإنجليزي سير جولدي (٢١).

أثار دخول ألمانيا كدولة استعمارية في أفريقيا غيرة فرنسا وحسدها ، ومن تسم أرسلت حملة فرنسية للاستيلاء على الأراضي الواقعة بين الكاميرون ومستعمرة أنجو لا البرتغالية والتي كانت لم تحتل بعد ، وقد عرفت هذه الأراضي بالكونغو الفرنسية.

وفي عام ١٨٩٤ رفع العلم الفرنسي فوق تمبكت وداهومي وساحل العاج وسرعان ما احتلت فرنسا السودان الغربي بأسره (٣٢).

عملت فرنسا على مضايقة إنجلترا في مصر ، فقررت إرسال حملة في مايو Monteil تحت قيادة "مونتي Monteil" وهدفها سيطرة فرنسا على روافد النيل العليا لتقطع المياه عن مصر ، فكانت حادثة فاشودة للتحكم في مجرى النيل الرئيسي ورافديه السوباط وبحر الغزال ، ولكثير من الصعوبات رأت فرنسا تأجيل الحملة (٣٣) والعمل على التوصل إلى اتفاق مع بلجيكا بدلاً من الدخول في مشكلات جديدة معها وكذلك مع الألمان حول مستعمرات الكاميرون والكونغو الفرنسية خاصة وأن ألمانيا قد وقعت اتفاقاً مع إنجلترا في نوفمبر ١٨٩٣ لتحديد الحدود الغربية للكاميرون (٢٤).

وبالرغم من ذلك فإن فرنسا التي ترغب في السيطرة على أعالي النيل التقت أمالها مع آمال الإمبراطور منايك الذي كان يسعى أيضاً نحو السيطرة على أجزاء مسن السودان ، وبالفعل أرسلت حملات كان آخرها التي وصلت إلى النيل الأزرق في عام ١٨٩٨ وقد سهل لها ذلك انتصارها على الإيطاليين في معركة عدوة (٥٣) وحاولت فرنسا الاستفادة من ذلك فكانت فكرة إرسال حملات من الحبشة لملاقاة حملة "مارشان" القادمة من الغرب (٢٦) وبهذه المنافسة الاستعمارية الإنجليزية الفرنسية أدت إلى حدوث مصادمات بين الاستعمارين وصدرت تصريحات إنجليزية تؤيد حقوق مصر في السيادة على السودان ، وليس من حق فرنسا رفع العلم الفرنسي عليها ، وفي ٢٢ سبتمبر على السودان ، وليس من حق فرنسا رفع العلم الفرنسي عليها ، وفي ٢٢ سبتمبر الحرب مع الإنجليز لقلة قواته ولكن توصل إلى اتفاق مع كتشنر حتى رد حكومته التي أرسلت تعليماتها إليه وهو بالقاهرة بأن يعود إلى فاشودة حتى يخليها وينسحب منها

ببعثته عن طريق الحبشة للرجوع إلى فرنسا ، وقد نم الجلاء بالفعل في ١١ ديسمبر ١٨٩٨ (٣٧) وبذلك صبار شرق السودان تحت الحكم البريطاني (٣٨) وهو ما خططت له بريطانيا منذ قدومها إلى مصر حيث كونت إمبراطورية ضخمة في أفريقيا ، وكذلك فرنسا.

وفي غير أحداث السودان بدأت فرنسا تحاول الاستيلاء على مراكش ولكن هذه المحاولة تعارضت مع ألمانيا ، ومن أجل هذا نشأ خلاف بين ألمانيا وفرنسسا أدى إلسى عقد مؤتمر في الجزائر عام ١٩٠٥ من الدول الاستعمارية ، وقد ترك هذا المسؤتمر مراكش مفتوحة لنفوذ كل الدول الأخرى ، ولكن المؤتمر اعترف بالإضافة إلسى ذلك بحق كل من فرنسا وأسبانيا في بسط حمايتها المشتركة عليها (٢٩).

### ٣- إيطانيا:

ظهرت إيطاليا الحديثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وقد تطلعت حريبة منها في حل مشاكلها الداخلية العديدة - إلى بسط نفوذها الاستعماري فيما وراء البحر ، فعملت على تأسيس المستعمرات لتوجه إليها تيار الهجرة الإيطالي المتدفق على بلدان أوربا نفسها وعن العالم الجديد ، وحتى تساهم هذه المستعمرات في حل مشكلات إيطاليا الاجتماعية والاقتصادية وما تعانيه من نقص في المواد الخام. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن إيطاليا ، بدخولها الميدان الاستعماري تستطيع أن تتبوأ المكان اللائق بها كدولة عظمى خليقة بمجد روما القديمة ، ولا غرو فقد كانت العظمة الدولية في القرن التاسع عشر تقاس بما تملكه الدولة من مستعمرات وأسواق ، تستطيع أن تستورد منها المواد الخام اللازمة لصناعتها وأن تصصرف فيها منتجاتها المصناعية.

وقد اتجه اهتمام الإيطاليين في العقد السابع من القرن التاسع عشر إلى تونس ، غير أن فرنسا ما لبثت أن اختطفتها ، لذلك انصرفت السياسة الإيطالية إلى التطلع إلى بسط النفوذ الإيطالي على أقاليم شرق أفريقيا ، حيث كان المبشرون البيدمنتيون

يتمتعون منذ أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشر بنفوذ كبير على أهالي البلاد وزعمائها السياسيين على السواء.

ومما شجع إيطاليا على المضي في تنفيذ سياسة التوسع الاستعماري ، تغير سياسة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بامتداد النفوذ الإيطالي في جهات شرق أفريقيا ، فصارت الحكومة البريطانية تعمل منذ سنة ١٨٨١ على تشجيع إيطاليا على برسط نفوذها على سواحل البحر الأحمر الغربي . بعد أن كانت تعارض ذلك فيما قبل . ويرجع هذا التحول في سياسة بريطانيا إلى اشتداد التنافس الاستعماري بينها وبين فرنسا في أفريقيا الوسطى وأعالى النيل.

كانت الأزمات التي مرت بها مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عسشر من العوامل القوية التي يسرت لإيطاليا تحقيق مآريها الاستعمارية في ساحل البحر الأحمر الغربي ، الذي زاد من أهميته افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية سنة ١٨٦٩ ، فاستغلت إيطاليا اضطراب الأمور في مصر آنذاك وتزايد التدخل الأجنبسي المسالي والسياسي في شئونها الداخلية ، وما أعقبه من احتلال بريطانيا لمصر سنة ١٨٨٧ وقيام ثورة المهدي في السودان وانشغال حكومة مصر في إخمادها لتحقيق أهدافها الاستعمارية ، فأسست إيطاليا في سنة ١٨٧٠ مستعمرة تجارية في عصب ، اتخذت منها قاعدة ومحطة لتموين السفن الإيطالية على طول طريق الملاحة الجديد المار عبر قناة السويس ، وذلك رغم شمول حقوق السيادة العثمانية المصرية لهذه الأرجاء ، شم اتبعت إيطاليا ذلك باتخاذ أول خطوة توسعية مسلحة ، وذلك بأن أرسلت حملة بحرية الى مصوع انتزعتها بالقوة من مصر في ٥ فبراير سنة ١٨٨٥.

أسفر هذا النشاط الإيطالي عن امتداد نفوذ إيطاليا على ساحل البحر الأحمر الغربي من عصب جنوباً إلى مصوع شمالاً ، ومنذ ذلك الحين شرع الإيطاليون في تكوين إمبر اطورية استعمارية كبيرة في شرق أفريقيا ، تضم ساحل البحر الغربي (عن

طريق تصفية النفوذ المصري) وساحل الصومال المطل على المحيط الهندي وهضاب الحبشة الشمالية.

وتنفيذاً لهذه السياسة ، إدعى الإيطاليون أن سلطان هوبيا قد طلب إليهم وضع بلاده تحت حماية إيطاليا ، ووقع معهم اتفاقية في ٨ فبراير سنة ١٨٨٩ ، تم بموجبها إعلان الحماية على سلطنة هوبيا ، ثم أبلغت الحكومة الإيطالية الدول الأوربية وضعها هذه السلطنة تحت حمايتها وذلك منعاً لأية دولة منافسة من النزول على هذه السواحل.

ثم وجهت إيطاليا نشاطها نحو سلطنة ميجورتين ، فجمعت توقيعات السشيوخ المحليين بقبول وضع أملاكهم تحت الحماية الإيطالية ، وفي ٧ أبريل سنة ١٨٨٩ أعلن الإيطاليون حمايتهم على سلطنة ميجورتين ، وأكدت إيطاليا هذا الاحتلال بأن أبلغت الدول في ٣٠ مايو سنة ١٨٨٩ حمايتها في هذه الجهات.

وأعقب ذلك فرض الحماية الإيطالية على ساحل بنادر (ويضم مواني براوة ومركا ومقديشيو) في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٨٩ وذلك بأن تتازل سلطان زنجبار صاحب السيادة الشرعية في تلك الجهات عن هذا الإقليم إلى شركة شرق أفريقيا البريطانية ، ثم تتازلت هذه الشركة بدورها - بناء على توصيات بريطانيا - إلى إيطاليا عن هذا الساحل ، واستهدفت بريطانيا من وراء تشجيعها لإيطاليا على الاستيلاء على هذه الجهات ، إيقاف توسع الفرنسيين ، وحصرهم في مستعمرتهم في أوبوك ، كما سبقت إحاطتها قبل ذلك من جهة الشمال بعصب.

وتولت الشركات الإيطالية التجارية في بادئ الأمر ، إدارة مستعمرة إيطاليا في الصومال ، نظراً للأزمة المالية التي كانت تجتاح الحكومة الإيطالية إذ ذاك ، لكن إزاء إساءتها الحكم والإدارة ، اضطرت الحكومة الإيطالية إلى إنهاء عقودهما وتولت بنفسها شئون هذه المستعمرة سنة ١٩٠٥.

قامت المفاوضات بن الحكومتين البريطانية والإيطالية ، بشأن تحديد مناطق النفوذ ، وانتهت في ٥ مايو سنة ١٨٩٤ بالاتفاق على خط الحدود الذي يفصل الصومال البريطاني عن الصومال الإيطالي.

ثم انتهزت إيطاليا - تنفيذاً لسياستها التوسعية في الحبشة - حالة الفوضى التي أعقبت وفاة يوحنا الرابع (على أيدي المهديين في موقعة القلابات في ٩ مارس سنة ١٨٨٩ ، فصارت تعمل على احتلال أقاليم الحبشة الشمالية الثلاثة ، وضمها إلى الأملاك الإيطالية في ساحل البحر الأحمر الغربي ، تمهيداً لاخصاع الإمبراطوريسة الحبشية كلها للسيادة الإيطالية.

لذلك اتبعت سياسة التقارب إلى منليك الثاني عاهل مملكة شوا ومساعدته فسي الوصول إلى العرش الإمبراطوري وذلك نظير اعترافه بالحماية الإيطالية على الإمبراطورية الحبشية ، وقد توجهت هذه السياسة بإبرام معاهدة أوتشيالي في ٢ مسايو سنة ١٨٨٩ التي أظهرت إثيوبيا أمام الدول الأوربية كمنطقة نفوذ إيطالية (٠٠).

خضعت أرتريا لسلطان الخلافة الإسلامية العثمانية التي انتقلت بعد ذلك إلى خديوي مصر سنة ١٨٦٦م (على سبيل الحكم المحلي المعروف في هذا العصر) بموجب الاتفاقية التي وقعها الخديوي مع السلطان العثماني في ٣ مايو ١٨٦٥م وكثر طمع الأوربيين فيها .. وبدأ التخطيط لاحتلال أرتريا.

وبدأ الاحتلال الإيطالي بمسرحية طريفة ، اشترى فيها المبشر الإيطالي الدكتور جزيبي سابيتو قطعة أرض من السلطان إبراهيم بن أحمد سلطان عصب ، باسم الشركة روبا تينو للملاحة وذلك لترسو فيها السفن وتزود بالفحم في رحلتها إلى الهند ، كان ذلك في عام ١٨٦٩م وعلى مدى أربع وثلاثين عاماً تم الاحتلال للأراضي الارترية (لله في عام ١٨٦٩م) واعلن في حينه (تصريحاتنا وتأكيداتنا بصدد الطابع الوقتي لاحتلالنا وكذلك احترام العلم وسيادة السلطات وقد كانت واضحة .. إن هدفنا ليس سوى الإسهام في الحفاظ على الأمن في هذه الأماكن) (١٩٠٠).

وبتشجيع بريطانيا مدت سلطانها شمالاً وجنوباً فاحتلت بيلول عام ١٨٨٥م بعد انسحاب القوات المصرية ثم قامت بغزو مصوع بأن سيرت سفنها الحربية عبر قناة السويس بتشجيع من بريطانيا عام ١٨٨٥م وأجبرت وكيل محافظة مصوع المصري على مغادرتها وتوغلت القوات الإيطالية فيما يلي مصوع غرباً ومدت سلطانها شمالاً حتى وصلت ١٠٠٠ ميل جنوب شرق سواكن وجنوباً حتى أصبحت المناطق التي احتلتها متاخمة لما احتله الفرنسيون ومقابلة لباب المندب (٢٤).

وتحتم على الإيطاليين بعدئذ تدعيم حكمهم في مستعمرة إريتريا ، التي رأوا اتخاذها قاعدة يبدأ منها هجومهم على قلب إثيبويا ذاتها ، واخضاعها فعلياً لسلطانهم ، لكنه لم تلبث أن نشبت الخلافات بين الإيطاليين وبين منايك الثاني (الذي أعلن إمبراطوراً في نوفمبر سنة ١٨٨٩) بسبب محاولة الإيطاليين اقتطاع أجزاء من مملكة تيجره عند تخطيط الحدود بينها وبين إريتريا.

كان توتر العلاقات بين إيطاليا والحبشة باعثاً لاغتباط كل من فرنسا وروسيا اللتين انتهزتا الفرصة ، ووسعتا شقة الخلاف بين الطرفين المتنازعين فقد كانت فرنسا وروسيا تعاديان إيطاليا لتمسكها بعضويتها في التحالف الثلاثي الموجه ضدهما ، والذي صار يجدد من حين إلى آخر ، ومن ناحية أخرى فإن الإيطاليين بتأسيس مستعمرتهم في أوبوك صوب أعالي النيل في إريتريا ، حالوا دون زحف الفرنسيين من مستعمرتهم في أوبوك صوب أعالي النيل وأفريقيا الوسطى ، وضيعوا على فرنسا فرصة منافسة إنجلترا في السيطرة على هذه الجهات.

ومن ناحية ثالثة فإن السماح للإيطاليين بالاستثثار بالنفوذ في الحبيشة يمنع روسيا القيصرية من تحقيق أطماعها في شرق أفريقيا ، حينما كانت هذه الأخيرة تريد تأسيس مستعمرة روسيا في الحبشة ، على غرار المستعمرات التي أنيشأتها اليدول الأوربية الأخرى في أفريقيا (٤٣).

وفي عام ١٨٨٩م ، احتلت إيطاليا كرن وأسمرة أي معظم مناطق تيجري وأصبحت بذلك تتحكم في الطرق الجبلية إلى الحبشة فتكونت مستعمرة أريتريا واتخذت

أسمرة عاصمة لها بدلاً من مصوع ، وعقدت اتفاقيتين مع بريطانيا بدائرة نفوذ إيطاليسة تمند من ساحل أريتريا وتنتهي إلى ساحل المحيط الهندي في الصومال السذي عسرف بالإيطالي كما سمحت لإيطاليا باحتلال كسلا مؤقتاً على أن تبقى حقوق مصر في هذا الميناء محفوظة دون مساس فاحتلته إيطاليا بالفعل عام ١٨٩٤م ووقع اختيار بريطانيا على الجهات المقابلة لعدن فأجبرت مصر عام ١٨٨٤م على إخلاء بربرة وبلهار وزيلع واحتاتها وكونت ما سمي بالصومال البريطاني والغريب أن مصر ظلت تسدفع مرتب نائب القنصل الإنجليزي الذي يكلف بإدارة هذه الجهات وكذلك الإضافة السسنوية التسي كانت تدفعها للدولة العثمانية في مقابل ضم زيلع ومصوع وسواكن لها حتى بعد إخلائها كخطة من بريطانيا لاضعاف الخزينة المصرية كما أجبرت بريطانيا مصر أيضاً علسى إخلاء هرر عام ١٨٨٥م وسمحت لمنليك ملك شوا بالزحف عليها فاستولى عليها و لا تزال بيد الأحباش حتى اليوم كما غنمت فرنسا وإيطاليا تثبيت مناطق نفوذها في وأصبح هم الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تثبيت مناطق نفوذها في الصومال الذي أصبح ممزقاً إلى أربعة أجزاء لها وللحبشة.

ولما هزمت إيطاليا في معركة عدوة عام ١٨٩٦م أمام الحبشة عقدت معاهدة بين إيطاليا وأثيوبيا أنهت الحرب واعترفت باستقلال أثيوبيا استقلالاً تاماً وعينت مموجبها الحدود بين أريتريا وأثيوبيا ، وكان مما عمق العداوة بين أريتريا والحبشة ما قام به منليك من تعذيب الأسرى الإريتريين الذين شاركوا مع الإيطاليين في معركة عدوة حيث قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (''). وأصبح الوضع محرجاً بالنسبة للإيطاليين حلفاء الإنجليز ، وبسبب تقدم الفرنسيين من الغرب ، فألح الإيطاليين على الإنجليز بوجوب إنقاذهم من حرجهم الذي هم فيه ('').

وترتب على هزيمة الإيطاليين أن حولت إيطاليا اتجاهها إلى تدعيم نفوذها بصورة جدية في مستعمر اتها في الصومال وإربتريا.

وفي ١٦ مايو سنة ١٩٠٨م عقدت إيطاليا مع اثيوبيا إتفاقية لتخطيط الحدود بين الصومال الإيطالي وأثيوبيا ، وبذلك استقرت إيطاليا في مستعمرتيها في إريتريسا والصومال في شرق أفريقيا (٤٦).

## ٤ - ألمانيا:

كانت ألمانيا تعارض التوسع الاستعماري في البداية كجزء من السياسة الألمانية القومية والتي كانت قد أعلنت في بداية السبعينات أنها سوف تقصر اهتمامها على القارة الأوربية.

وكان للتجار الألمان في غرب أفريقيا نشاط تجاري مع ساحل أفريقيا الغربي ، وساحل غانا بخاصة ، وكانوا يضغطون باستمرار على الحكومة الألمانية لدفعها لتثبيت أقدامها في هذه الجهات ، ووضع ممثلين لها فيها تساندهم قوات عسكرية حتى يطمئن التجار على مصالحهم المالية والتجارية هناك ، وبادرت الحكومة الألمانية إلى إعلان الحكومة الإنجليزية بذلك وطلبت إصدار التعليمات للسفراء والموظفين الآخرين الإنجليز لتسهيل مهمة ناختبجال في هذه الجهات ، وقد وصل الدكتور ناختبجال إلى بعض الجزر المقابلة لسيراليون في يوليه عام ١٨٨٤ ، ورأى إمكانية وضعها تحت النقوذ الألماني ، ولم يكد ينتهي شهر يوليو حتى كان قد أعلن قيام محمية توجو لاند الألمانية (٢٠).

ثم اتجه إلى الكميرون حيث وجد الفرنسيين قد عقدوا أكثر من معاهدة مع النزعماء بينما اتجه غيرهم إلى إنجلترا يطلبون الحماية ، وكانت إنجلترا عندما اشتد الصراع حول تقسيم أفريقيا في القرن التاسع عشر قد خشيت أن تغلت منها الكميرون ، فتستولي عليها دولة أوربية أخرى ، فأرسلت مندوباً لمفاوضة الملوك الوطنيين ، فسي عقد معاهدات ولكن المندوب وصل متأخراً إلى العاصمة (دولا) وكان قد سبقه إليها مندوب ألماني ، أبرم مع الملك معاهدة في ١٢ يوليو سنة ١٨٨٤ مداها ٣٠ سنة وتتضمن تبادل المنافع المشتركة ،وقد اعترفت هذه المعاهدة بسيادة الكميرون وتم التعهد

باستخراج المعادن وزراعة المحاصيل مقابل قيام ألمانيا بتعليم الأهالي وضمان سلمة البلاد (٤٨).

ونجح الألمان في عقد عدد من المعاهدات مع بعض الزعماء السنين قبلسوا أن يضعوا أنفسهم تحت حماية الحكومة الألمانية ولهذا قام النزاع بين الدول الثلاث ، ولسم تلبث إنجلترا أو بمعنى أصبح شركة النيجر الملكية أن ركزت اهتمامها على منطقة النيجر فانسحبت الكميرون وظل النزاع قائماً بين الألمان والفرنسيين ، ويرجع الفسضل في انتشار النفوذ الألماني في الكميرون إلى تاجر من كبار تجار همبورج يدعى ويرمن في انتشار النفوذ الألماني في الكميرون إلى تاجر من كبار تجار همبورج يدعى ويرمن الوسائل التي يرى أن واجب الحكومة الألمانية أن تتخسذها لحمايسة مسحمالح ألمانيا التجارية في الكميرون وكانت هذه المذكرة أساساً للتعليمات التي أعطاها بسمارك لقائسد حملة توجهت إلى الكميرون فوطدت نفوذ ألمانيا بها ، كما كان أيضاً هو المحرك لنشاط الحكومة الألمانية في توجو (٤٩).

وقد أبحر الدكتور ناختجيال صوب الكميرون حيث أجرى مساومات مع أحد الزعماء المحليين ويدعى بالملك بيل King Belle ليوقع على وثيقة تمنح الألمان حقوقاً في هذه الجهات مقابل عدية سخية وعده بها التجار الألمان ، ونجح ناختبجال في مهمته ورفع العلم الألماني معلناً بسط النفوذ الألماني على هذه الجهات ، وقد أثار هذا العمل من جانب ألمانيا كلاً من إنجلترا وفرنسا ، وفضلت إنجلترا أن توجه شركاتها التجارية التي كانت تعمل في هذه الجهات ، وفي مقدمتها شركة النيجر الملكية Niger التجارية التي كان مجال العمل فيها فسيحاً دون منازع ، أما فرنسا فقد ظل نزاعها مع ألمانيا قائماً على النفوذ في المناطق حيث كان بعض الفرنسيين قد عقدوا معاهدات مع بعض الزعماء الأفريقيين شبيهة بالمعاهدات الألمانية وظل الخلاف قائماً بين الدولتين (٥٠).

وفي عام ١٩١١ تقدمت ألمانيا بمطالب استعمارية أخرى ونجحت في الاستيلاء على جزء من الكونغو الفرنسية. وبعد الحرب العالمية الأولى حصلت بريطانيا على مستعمرة أفريقيا الشرقية الألمانية وعلى ربع مساحة مستعمرة توجولاند وجهزء من مستعمرة الكاميرون ، أما فرنسا فاستولت على بقية مستعمرة توجولاند وعلى جزء من مستعمرة الكاميرون أكبر مما استولت عليه بريطانيا ، كما حصلت كه مسن بلجيكا والبرتغال على جزء من مستعمرة أفريقيا الشرقية الألمانية ، كذلك فاز اتحهاد جنوب أفريقيا بمستعمرة جنوب غرب أفريقيا الألمانية (٥٠).

9- أما بالنسبة لبلجيكا فقد سارعت لاقتسام الغنائم مع كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا ، وفازت ببسط سيطرتها على حوض الكونغو وراوافده الكبرى ، وكان السبب الرئيسي في ذلك إلى جانب دهاء الملك ليوبلد ومؤازرة بريطانيا له أن عقد معاهدات الحماية المزيفة مع زعماء القبائل ، وأخيراً فقد تراءى للدول الكبرى المجتمعة في برلين أن تجعل من الكونغو دولة حرة أو ما يسمى بالمنطقة الحرام أو مانع الاصطدام في قلب القارة الأفريقية ، كما استولت البرتغال بمقتضى معاهدة برلين على أنجولا في الغرب وموزمييق على الشاطئ الشرقي ، وكانت لها على الشاطئين نقط ارتكاز قديمة، ولكنها عند تخطيط الحدود ألحقت أنجولا بمستعمرة الجابون ، وبذلك سدت طريق البحر على الكونغو البلجيكي مما أدى إلى حدوث مفاوضات نتج عنها منح الكونغو عليها اسم "كابندا" (٢٥).

وفي عام ١٨٧٦ تكونت الجمعية الأفريقية الدولية بزعامة ليو بولد الثاني ملك بلجيكا لاحتلال حوض الكونغو ، وفي عام ١٨٨٥ عقد مؤتمر برلين حصل فيه ليوبولد على إذن من الدول الاستعمارية الأخرى ليقيم من المستعمرات البلجيكية "دولة الكونغو الحرة" على أن تكون تحت حمايته (٥٠) ، وقد كان ليوبولد من بين الطامعين في الأملاك التي احتلتها القوات المصرية في السودان إلى الشرق من مستعمرة الكونغو الحرة التي أنشأها ليوبولد في ١٨٨٥ – ١٨٨٥ فأخذ يتوغل شرقاً من مستعمرته إلى حوض بحسر

الغزال ، وفي مايو ١٨٩٢ عقدت بريطانيا معاهدة مع ليوبولد أتاحت له السيطرة على الأراضي الواقعة على شاطئ النيل الغربي من بحيرة ألبرت حتى فاشوده (٥٠) ومن هدذا استطاعت هذه الدول الاستعمارية تكوين امبراطوريات استعمارية في أفريقيا من شمال القارة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

#### هوامش الفصل الرابع

- ۱- د. القرحي ، ص ۲۳۰ ۲۳۳
- ٢- د. فاروق عثمان أباظة: التنافس الدولي في جنوب البحر الأحمر في النسصف الأول مسن
   القرن التاسع عشر ، سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث ، جامعة عين شمس ، ص ٣٧٦ ، ٣٧٧
  - ٣- محمد عبد المنعم يونس: المرجع السابق ، ص ٣٨ ٤١
- 3- اشترك وينجت في حملة إنقاذ غوردون عام ١٨٨٤ ، كما اشترك في حملة استرداد السودان 1٨٩٨ ١٨٩٦ وكان الساعد الأيمن لكتتشنر في كثير من هذه الحملات ، وأصبح سردار الجيش المصري وحاكماً عاماً للسودان لفترة بلغت نحو ١٧ سنة من ١٨٩٩ ١٩١٦ ثم مندوباً سامياً في مصر من ١٩١٧ ١٩١٩ ولأنه استعماري فقد جاءت كتاباته من المنظور الاستعماري وإن كانست متكاملة وشبه دقيقة ، انظر ، Wingate Major F.R.: Mahdism and the حكاملة وشبه دقيقة ، انظر ، Egyptian Sudan , London , 1891, PP. 54 55 67 72
- دار الوثائق القومية ، دفاتر عابدين ، د فترس / ٥ / ١٩ / ٢ قيد الأوامر ، أمر رقم ١ في ٢٢ يناير ١٨٨٣ ، وقد قتل علاء الدين باشا صديق حاكم عام السودان عندما اشترك مع هيكس في قيادة حملته المشئومة في واقعة شيكان في نوفمبر ١٨٨٣ انظر ، مذكرات عثمان دقنه ، تحقيق ، د. محمد إبراهيم أبو سليم ، دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم ، طبعة أولى ، ١٩٧٤ ، ص ١٤
- ۲- دار الوثائق القومية ، دفاتر عابدين ، دفتر س/٥/٩ ٢/١ تلغراف من حكمدار عموم السودان
   في ٣١ أغسطس ١٨٨٣.
- G. Douin: Histoire du Regne de khedive Ismail, Tome III, -v Cairo, 1936, P.1093
- ۸- الشيخ محمود القباني : السودان المصري والإنكليز ، الإسكندرية ، ١٨٩٦ ، ص ٣٠ ومابعدها ، ص ٢٦٦ ، وانظر ، د. أحمد أحمد سيد أحمد : المرجع السابق ، ص ٢٦٦
  - واهر ریاض: استعمار أفریقیا ، دار المعارف ، مصر ، ۱۹۶۱ ، ص ۳۸٤
    - Robert Collins: Op. Cit., P.178 -1.
- 11- شارك أندريه جوليان ، ترجمة ، طلعت عوض أباظة : تاريخ أفريقيا ، دار النهضعة المصرية ، ١٩٦٨ ، ص ١٢١ ١٢٢.

- ١٢ د. عبد الرحمن زكي : الإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا ، القاهرة ، ١٩٦٥ ، ص ٨٥
- Victor Chezelas: Territories Africaine Mandat de la France 17 Cameroun et Togo, Paris, 1931, PP. 105 - 106
  - E. Burns: Abyssing and Italy, London, 1935, P.6-7
- ۱۰ د. شوقي الجمل: تاريخ سودان وادي النيل وعلاقته بمصر ، جــ٣ ، القــاهرة ، ١٩٨٠ ،
   ص ١٥٤
- W.Langer: The Diplomacy of Imperialism 1880 1902, 17 New York, 1951, P.P. 285 - 286.
  - ١٧- د. شوقي الجمل ، ص ١٥٥
    - ۱۸- نفسه، ص ۱۵۹
- ۱۹ ابراهيم فوزي : السودان بين يدي غوردون وكتشنر جــ۱ ، القاهرة ، ۱۳۱۸ هــــ ، ص ۲۵ ، ۸۸ ۸۸.
  - ۲۰ أرثر شليس نفر : ونستون تشرشل ، دار الرشيد ، بيروت ، ۱۹۹٦ ، ص ۳۹ ، ٤٠
    - ٢١ نفسه ، ص ٤٠ ، ١١
- Arther Silva White: The Expansion of Egypt, under Anglo - TY Egyptian Condonimiun, London, 1899, P. 384
  - ۲۳ محمد عبد المنعم يونس ، ص ٤١ ٤٤
    - ۲۲ نفسه ، ص ٤٤ ٢٤
- حارق عبد العاطي غنيم بيومي: سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر ١٢٢٦ ١٢٦٥ هـ / ١٨١١ ١٨٤٨م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩، ص ١٥١.
  - ٢٦- محمد عبد المنعم يونس ، ص ٤٦ ٤٨
- ۲۷ د. إسماعيل أحمد ياغي ، محمود شاكر : تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ، جــ ۲
   م ص ۲۲۰.
  - ۲۸- د. شوقي الجمل ، ص ۷۰۱.

```
۲۹- د. ياغي ، شاكر ، ص ۲۲۹ ، ۲۲۹.
```

Victor Chezelas: Op. Cit., P. 106. -v.

Collins : op. Cit., P.179. - 71

٣٢- د. كوامي إنكروما ، ترجمة ، د. عبد العزيز عتيق : نحو تحرير المستعمرات - أفريقيا في كفاحها ضد الاستعمار - دار المعارف بمصر ، ١٩٥٨ ، ص ٥١.

W. Langer: Op. Cit., PP. 128 - 129 - - rr

M. Hertslet: Map of Africa by Treaty, Vol. 11, London, -re
P.912

Morrison Cliffen Beal Fashoda The Incident and its -ro Diplomatic setting, London, P.12.

٣٦- د. شوقى الجمل ، ص ١٥٣.

٣٧- د. محمد فؤاد شكري ، ص ٤٨٤ ، ٤٨٥.

۳۸- د. كوامي إنكروما ، ص ٥٢.

٣٩- نفسه ، ص ٥٢.

٠٤٠ محمد عبد المنعم يونس ، ص ٩٩ - ٥٢.

٤١ - د. على جريشة: حاضر العالم الإسلامي ، ص ١٤٥.

٤٢ - د. جميل محمد عبد الله المصري: حاضر العالم الإسلامي ، ص ٤١٢.

٣٤- محمد عبد المنعم يونس ، ص ٥٢ ، ٥٣

٤٤- د. جميل المصري ، ص ٤١٢ ، ٤١٣.

Sir Roland Wingate: Wingate of the Sudan, London, 1955, -40
P. 105

23- محمد عبد المنعم يونس ، ص ٥٣.

٤٧- د. شوقي الجمل ، ص ٤٠٢.

۶۸ - د. زاهر ریاض ، ص ۲۳۶ – ۲۳۲.

eq د. شوقي الجمل ، ص ٤٠٢ ، ٣٠٤

- ٥٠- نفسه، ص ٤١١، ٤١٢.
- o . كوامي أنكروما ، ص o ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٥ .
- ٥٢ محمد عبد العزيز اسحق ، ص ٧٩ ، ٨٠
  - ٥٣- د. كولمي إنكروما ، ص ٥٣.
- A. Silva White: Op. Cit., P.394 -of

### الغصل الخامس

# تصفية الوجود العربى في أفريقيا

أولاً: تصفية الإمبراطورية المصرية الإفريقية في شرق أفريقيا واقتسامها.

- معاهدة عدوة.
- إخلاء الحاميات المصرية.
- شرق السودان والدفاع عن سواكن.
  - إخلاء بقية السودان.
- الأملك المصرية في الصومال بعد الإسحاب.

ثانياً: تصفية دولة اليوسعيد في شرق أفريقيا.

## أولاً: تصفية الإمبراطورية المصرية الأفريقية في شرق أفريقيا واقتسامها:

لما بدأت أنظار الدول الاستعمارية تتجه إلى الصومال بموقعه الاستراتيجي الهام منذ منتصف القرن التاسع عشر – اتجهت مصر لمد إدارتها لهذه الجهات لحمايتها من الأطماع الاستعمارية الأوربية.

وطلب الخديوي إسماعيل من الدولة العثمانية أن تعهد لمصر بادارة مصوع وسواكن لتدرأ عنهما أطماع الدول الاستعمارية التي كانت قد اتجهت لعقد معاهدات مع من استطاعت إغرائهم من رؤساء القبائل والمشايخ متجاهلة السلطات الشرعية.

وقد سبق أن أشرنا إلى أن شركة روباتينو الإيطالية اتبعت نفس الأسلوب لشراء منطقة في رأس عصب وحاولت إنجلترا وضع يدها على بربرة بنفس الطريقة.

ولذا اسرعت مصر بوضع يدها على بربرة الميناء الهام المطل على المحيط الهندي والذي لا يبعد كثيراً عن المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

كما طلبت مصر من الدولة العثمانية إحالة ميناء زيلع الذي كان تابعاً للواء الحديدة إلى الحكومة المصرية ، وفعلاً صدر في أول يوليو ١٨٧٥م فرمان بذلك.

وشكلت مصر محافظة خاصة بسواحل البحر الأحمر ، ولما كانت سلطنة هرر الإسلامية قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف ، فقد أرسلت حملة مصرية بقيادة رؤوف بلشا فتحت هرر وضمتها للإدارة المصرية ، وأبقى أميرها السابق محمد بن عبد الشكور محافظاً لها تحت الإدارة المصرية ، وقد شكلت حكمدارية مستقلة عن حكمدارية السودان أطلق عليها اسم (حكمدارية هرر وملحقاتها) وكان يتبعها بربرة ، وزيلع ، وهرر.

وقد قامت هيئة أركان الجيش المصري بدراسة أوضاع هذه الجهات التي خضعت للإدارة المصرية وتحديد لحتياجاتها العمرانية ، وما تحتاجه من مستشفيات ، ومدارس وغيرها ، وبناء على هذه التقارير قامت مصر بمشروعات متعددة لإمداد هذه

الجهات بالمياه العذبة ولنسشر الأمسن فيها وتنظيم المعاملات وإقامة المدارس والمستشفيات وغيرها مما كفل لسكانها حياة مستقرة طوال العام فاستقروا بها بعد أن كانوا يمارسون حياة الترحال ولا يستقر بهم المقام إلا في فترات محدودة من العالم.

على أن إنجلترا بالذات - لم تنظر بعين الارتياح لسيطرة مصر على المواني الهامة في البحر الأحمر كزيلع ، وبربرة ، وبلهار .

وبرغم ما تكبدته الحكومة المصرية من نفقات باهظة في تأمين هذه الجهات ، وفي تعميرها وإدخال وسائل المعرفة الحديثة بها – فقد ضغطت الحكومة الإنجليزية على الحكومة المصرية لإخلاء هذه الجهات مستندة لما انتاب مصر منذ أواخر عهد إسماعيل من تدهور اقتصادي وسياسي (١).

وفي السودان طلب رؤوف باشا حاكم السودان حضور المهدي لمقابلته في الخرطوم ، ولكن المهدي رفض قائلاً : "أنه هو سيد البلاد" فأرسل رؤوف باشا إلى مصر بهذه الأخبار ، وجاء في برقيته : "أنه أشيع عن وجود شخص يدعى محمد أحمد من أهالي دنقله من مشايخ الطرق الصوفية يدعي أنه "المهدي المنتظر" وهو موجود بجزيرة "أبا" التابعة لمديرية فاشودة ، وقد أرسلنا إليه لحضوره فحرر لنا أنه المهدي المنتظر ومن لم يصدق فالسيف ، ومعه ٢٠٠ نفر ، فأرسانا إليه وابور وبلوكين وعساكر جهادية ومدفع تحت قومندانية صاغقول أغاسي الطوبجية لحضوره بدون زعزعة ، وإذا رفض يتم ضربه وإحضاره بالقوة (٢) ، وعبثاً حاول رؤوف باشا تشتيت للمهدي واتباعه ، فقد انتصر المهدي على الجيش الذي أرسله رؤوف تحت قيادة راشد بك الذي قتل هو وجميع أفراد قوته البالغ عددها ٥٠٠ مقاتل لم ينج منهم سوى ثلاثة فقط حملوا الخبر إلى فاشودة ، وذلك في موقعة "قدير" في ٩ ديسمبر ١٨٨١ ، وقد زاع النبا في كردفان وسنار والسودان الشرقي بين بربر وسلحل البحر الأحمر ، فانضم إلى المهدي آلاف الناس من جميع أنحاء السودان (٢).

وعلى أثر هذه الملامح المهدية أرسل المهدي إلى صديقه الخليفة عبد الله برد حقوق أهالى "بارة" من الغنائم وأن يرد إليهم رقيقهم وذلك الإيمانهم بالمهدية فإنهم

أصبحوا إخوان ، وأن هذا لا ينطبق إلا على الترك وأعوانهم (يقصد المصربين) (<sup>1)</sup>، وقد جاء ذلك بعد استسلام حامية بارة والأبيض حيث أصبحت كردفان كلها في قبضة المهدي ومجيئ "عثمان دقنه" إلى المهدي وأخذه البيعة ثم تعيينه أميسرا علسى شسرق السودان (<sup>0)</sup> وكان ذلك من أهم مكاسب الثورة المهدية.

الواقع أن عملية الاحتلال الإنجليزي للإمبراطورية المصرية في أفريقيا قد قسمها لنا أروع تقسيم "د. محمد فؤاد شكري" فكان القسم الأول هو "عدم التدخل" ومساعدة مصر في الاحتفاظ بممتلكاتها في السودان والعمل على إخماد الثورة المهدية فكانت بعثة "الكولونيل ستيوارت" وحملة "هبكس" ، ثم القسم الثاني وهو "إخلاء السودان" وذلك لبسط النفوذ الإنجليزي على مصر والسودان (٢) وسوف يأتي الحديث عن ذلك .

على كل حال أن حصار المهديين للخرطوم أعلن فيه المهدي أنه يرغب في القبض على "غوردون" حياً لأسره حتى يقايض به عرابي الذي قام باسره الإنجليز فسي مصر (٢) ، وقد أدى ذلك إلى اهتمام مصر باملاكها في السودان فوضعت البلاد تحبت إدارة أطلقت عليها اسم "تظارة الأقاليم السودانية وملحقاتها" ، كما اهتمت الحكومة بتدعيم الأمن وإنشاء القلاع والتحصينات (٨) ، وفي المقابل وبعد أن حقق المهدي انتصاراته وضع نظاماً إدارياً خاصاً بدولته على غسرار نظام الخلافة الإسلمية ، فأصبح هو رسول الله وعين أربعة خلفاء على غرار الخلفاء الراشدين الأربعة (أبويكر وعمر وعثمان وعلى) رضي الله عنهم ، وقد نعته السلطان العثماني بأنه نبي مزيف ، وأنه متمهدي ، وأنه شقى دنقله (١).

نتج عن هذه الأحداث انضمام الأهالي وبعض أفراد الجيش إلى المهديين وقد اعتبرتها الحكومة حركات عصيان ، خاصة بعد كل انتصار حققه المهدي ، فقد بلغ عدد أتباع المهدي بعد موقعة "آبا" في أغسطس ١٨٨١ كان ٨٠٠٠ ثمانية آلاف رجل زاد بعد واقعة الشلالي في مايو ١٨٨٢ إلى ٢٠٠،٠٠٠ رجل (١٠) وأصبح السودان الشرقي كله بعد سقوط الخرطوم في يد أنصار المهدي تحت سيطرة عثمان دقنه عدا

سواكن التي كانت في بد القوات المصربة ، كما أن التعاون الحبشي مع المهديين أدى إلى انسحاب حامية القلابات وحامية المتحة التي احتلها المهديون (١١).

ومن نتائج سقوط الأبيض عمل المهدي على تنظيم الإدارة فعلى سبيل المثال: أصدر منشوراً بأن أحمد سليمان أمين بيت المال أمين على إصلاح دنيا المسلمين ، وأن الخليفة عبد الله قام بإصلاح أمر الجيش (۱۲) ، لذا أصدر أمراً للخليفة عبد الله أن يكون أمير جيش المهدية (۱۳) ، كما أصدر منشوراً بأن عبد الرحمن النجومي أحد عماله (۱۱) كما أصدر أمراً أجاز فيه قتل الأمراء المصريين وجميع عساكرهم واتباعهم لأنهم يحاربون ويعملون على أخذ أموال المسلمين كرها ، بل وأطلق عليهم لفظ النصارى ، واعتبر الترك كفاراً لمخالفتهم أمر الرسول (۱۰).

أما غوردون فقد أرسل إلى المهدي يخبره بأنه قد تعين واليا على السودان باتفاق الحكومتين المصرية والإنجليزية لمعالجة حال السودان وفتح طريق الحج وفك الأسرى المسيحيين وغيرهم وإذا كان يريد أن يكون سلطاناً على كردفان فإنه يعطيه ذلك فطلب المهدي من عثمان دقنه بأن يكتب إلى غوردون بأنه قضى على حملة هيكس (١٦) وذلك تهديد لغوردون بأنه سوف يقضي عليه ، وقد سبق أن ذكرنا مثل هذا التهديد لرؤوف باشا وقد نفذ بالفعل.

لذا دعا المهدي غوردون التسليم ولكن غوردون رد عليه رداً قاسياً ، فقد أجابه بأن السلاح هو الذي سيفصل بينهم وكانت النتيجة قتله (١٧) رغم ما قام به غوردون من إنشاء للطوابي مثل طابية "بري" حيث يوجد بها مركز قيادة القسم الشرقي وقائدها هو "أميرالاي نجيب بك" وهي تضم عدة مباني حصينة يلتف حولها خندق كبير (١٨) ناهيك عن تقوية دفاعاته في أم درمان حيث أرسل إليها قوة كبيرة من المشاة المدفعية (١٩) ، ولكن الحرب سجال ففي أغسطس عام ١٨٨٣ كانت واقعة "أوكاك" استشهد فيها عدد كبير من المهديين منهم أخوين لعثمان دقنه (أحمد دقنه ومحمد دقنه) وكذلك قاضي سواكن وأخوه (٢٠).

وفي أواخر فبراير ١٨٨٤ وصلت حملة قوامها ٤٠٠٠ أربعة آلاف جندي بقيادة الجنرال "جراهام" إلى سواكن (٢١) وفي ١٣ مارس من نفس العام حدثت معركة التمينيب وبلغ عدد القوات التابعة لجراهام من ترك ومصريين وإنجليز نحو عشرون ألفاً فيهم خياله نحو ستة آلاف تحت قيادة جراهام ، وفي هذه المعركة استشهد من المهديين نحو ألفين وجرح كذلك ، أما الإنجليز فقد خرج إليهم ثلاثة عشر ألفاً فألقى في قلوبهم الرعب فعادوا ، ولكن لم يصل منهم سواكن إلا خمسة أو ستة آلاف وهلك الباقي هلاكاً لم يعلموا كيفيته ، إلا أن تكون الأرض خسفت بهم وهدو محل هلاكهم عند الناس (٢٢).

ولم تسمح بريطانيا لجراهام بالتقدم نحو بربره واستدعى مع قواته إلى مصصر في ابريل بعد أن ترك بعض القوات للدفاع عن سواكن ومنع نفوذ المهدية من القسرب إلى البحر الأحمر.

واضح أن السلطات البريطانية في سواكن كانت تخسشى من حدوث تسأثير للمهديين في الحجاز وتعمل على الحيلولة دون ذلك.

وفي الفترة التالية شدد المهديون هجماتهم على الحاميات المصرية في السودان الشرقي ، ومن أجل إنقاذ الحاميات المصرية في تلك الجهات أوفدت الحكومة البريطانية بعثة إلى إمبراطورية الحبشة بقيادة وليم وايدب عن الحكومة الإنجليزية ومازون بك محافظ مصوعه نيابة عن الحكومة المصرية لإبرام اتفاق مع الحبشة بهدف تسهيل عملية سحب وإنقاذ القوات المصرية التي أصبحت محاصرة وتامين سلامتها عند مرورها بأراضي الحبشة في طريقها إلى ميناء مصوع وتمكنت هذه البعثة مسن إنجاز مهمتها وتوقيع معاهدة عدوة في ٣ يونيو ١٨٨٤ مع الأحباش على أن تحصل الحبشة على المناطق سوف تتسحب منها القوات المصرية في عمديب وسنهيت وقد تسلم الآثيوييون وفق هذه المعاهدة مقاطعة بوغوص في ١٢ سبتمبر ١٨٨٥ كما سقطت

كسلا في أيدي المهديين بعد ضغط وحصار استمر قرابة عام كما سقطت القضارف في أيريل ١٨٨٤ (٢٣).

#### معاهدة عدوة:

غادرت البعثة المكونة من الأدميرال وليام هيويت Mason محافظ مصوع ويساعده كابتن سبيدي ويمثل الجانب البريطاني وميسون بك Mason محافظ مصوع وهو أحد الضباط الأمريكان في خدمة الجيش المصري - ويمثل الحكومة المسصرية مصوع متوجهة إلى الأراضي الأثيوبية لكي تتفاوض مع الإمبراطور وتوقع المعاهدة معه في ضوء التعليمات التي صدرت إليها ، وكتب الأدميرال فسي ٢٤ أيريسل سنة ١٨٨٤ رسالة إلى يوحنا يوضح فيها تفاصيل شروط المعاهدة المقترحسة بسين مسصر وأثيوبيا وبريطانيا ، وكان الإمبراطور في منطقة ثيميين Thembien فاقترح فسي وبعثته إلى عدوة في ٢٦ أبريل أصر على ألا يتقدم أكثر مسن ذلسك ، ممسا جعسل الإمبراطور يوافق على أن يأتي إليه ويقابله في هذه المدينة ، ولما كان ذلسك يسستغرق الإمبراطور يوافق على أن يأتي إليه ويقابله في هذه المدينة ، ولما كان ذلسك يسستغرق حوالي ثلاثة أسابيع ، فقد طلب إليه أن يناقش شروط الاتفاق مع رأس الولا وذلك حتى يصل إليه وبالفعل تم ذلك للاتفاقية ، وفي ٢٦ مايو كان الإمبراطور قد وصل إلى عدوة واستقبل الأدميرال وبعثته استقبالاً طيباً حيث تسلم الخطابات الموجهة مسن الملكة فيكتوريا والخديو واللورد نابيير وكذلك الهدايا التي قدمت له من المدافع والبنادق ، وقد سر الأمبراطور سروراً عظيماً بها.

وفي ٢٨ مايو تقابل الإمبراطور مع البعثة مرة أخرى حيث بحث هذه المسرة بنود المعاهدة المقترحة والتي قدم الأدميرال مشروعها إلى الإمبراطور ، وقد قبلها وإن كان قد استفهم عن انسحاب الحاميات المصرية من مصوع ومنكولو ، ولما لم تكن لدى هيوبت أية اوامر بالانسحاب من مصوع أو منكولو فقد أجابه بأنه ستبقى حامية صغيرة في منكولو ، وقد قبل يوحنا ذلك الوضع مادام هذا تحت الحماية البريطانية.

وفي ٣١ مايو استأنفت المناقشة وكانت حول موضوع الجمارك في مصوع ، فاقترح الإمبراطور أنه بعد إسقاط مصاريف الميناء يقسم مناصفة ما يتبقى من حصيلة الجمارك بين مصر وأثيوبيا ، وطلب النص على ذلك في المعاهدة ، ولما كان ذلك يتعارض مع حقوق سيادة الدولة العثمانية على هذا الميناء فقد نجح الأدميرال في أن يحول الإمبراطور نظره عنها إلى أفضلية حصول أثيوبيا على حريبة التجارة في مصوع ، وأنه يستطيع أن يقيم نقطاً للجمارك في بلاده يفرض فيها الرسوم ويحصل ما يريده ، وفي اليوم الذي حدد للتوقيع على المعاهدة (٣ يونيه ١٨٨٤) طلب أن تسري المادة التي تنص على حرية التجارة في مصوع من هذا اليوم بدلاً من أول أكتوبر سنة ١٨٨٤ ، وقد وافق هيويت على ذلك وعدلت هذه المادة ، وعندما تم ذلك انتهت البعثة من مهمتها عادت إلى الساحل حيث بقى كابنن سبيدي في مصوع لتنفيذ شروط هذه المعاهدة بالتعاون مع ماسون بك محافظ مصوع.

وقد اشتملت المعاهدة على ست مواد ، نصت فيها على حرية التجارة والسماح لأثيوبيا بالقيام باستيراد الأسلحة بمجرد توقيع هذه المعاهدة ، وعند جدلاء القوات المصرية عند تحصيناتها في كسلا واميديب وسنهيت تؤول ملكية هذه التحصينات بما تشمل عليه من مباني وأسلحة ونخيرة إلى أثيوبيا ، وتعهد الإمبراطور بتقديم كافحة التسهيلات الممكنة للقوات المصرية في إنسحابها من كسلا وأميديب وسنهيت عبر الحدود الأثيوبية إلى مصوع . كما تعهد الخديوي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعيين المطارنة المصريين الذين تحتاجهم كنيسة أثيوبيا ، وتعهد الطرفان مصر وأثيوبيسا بتبادل المجرمين من العدالة ، وابتداء من أول سبتمبر ١٨٨٤ ترد إلى الحبشة البلاد المعروفة ببلاد بوغوص . وأخيراً أحيل أي خلاف بين خديوي مصدر وإمبراطور أثيوبيا بعد التصديق على هذه المعاهدة إلى بريطانيا حيث يقبل الطرفان تحكيم ملكتها في تسوية كل خلاف عساه أن بحصل بين أثيوبيا ومصر بعد التوقيع على المعاهدة على أن يوحنا بعد توقيعه على هذه المعاهدة أرسل إلى الخديوي يقول أن مسألة مصوع على أن يوحنا بعد توقيعه على هذه المعاهدة أرسل إلى الخديوي يقول أن مسألة مصوع على أن يوحنا بعد توقيعه على هذه المعاهدة أرسل إلى الخديوي يقول أن مسألة مصوع على أن يوحنا بعد توقيعه على هذه المعاهدة أرسل إلى الخديوي يقول أن مسألة مصوع

لم تنته وفق رغبته ، وادعى أن الخديوي يعلم أن مصوع كانت منذ عهد قريب خاضعة لأجداده وأباطرة أثيوبيا.

وقد اختلفت شروط المعاهدة قليلاً عن التعليمات الأصلية التسي صدرت إلى هيويت قبل توجهه للتفاوض مع يوحنا ، فبالرغم من أن التعليمات كانت قد حرصت على حقوق السيادة العثمانية على سواحل البحر الأحمر ، أو في شرق السودان ، فإن المعاهدة لم تشر إلى هذه الحقوق ، بل أنه عندما طالب يوحنا بإعطائه كهسلا أجابه الأدميرال بأنه غير مزود بأية سلطة لإعطائه هذه المدينة ، فهو لم يحدد الجهـة التـي زودته بالسلطة ، وبالتالي يمكن استنتاج أنه مادام هو مبعوثًا من بريطانيا ومعه مندوب مصر أي أن كلا الدولتين لم تخولا له سلطة منح الإمبراطور مدينة كسلا ، وما يؤكد أن مقدمة المعاهدة لم تشر إلى تبعية مصر للدولة العثمانية بل ذكرت أن الخديوي باعتباره حاكماً مستقلاً مساوياً لملكة بريطانيا وإمبراطور أثيوبيا ، بالرغم من أن ذلك يتعارض مع معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ ، وربما قصدت بريطانيا إبعاد الدولة العثمانيـة عن هذه المنطقة حتى لا تدخل في مشاكل دولية تعوق تحقيق أهدافها التوسعية بعد ذلك سواء في مصر أو السودان أو في باقى المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر أو القرن الأفريقي ، كما أنه ذكرت اسم الخديوي توفيق بجانب ملكة بريطانيا وإمبراط ور أثيوبيا فعلت ذلك بهدف إيهام الدول الأوربية المنافسة لها مثل فرنسا - التي عملت بعد ذلك على إخراجها من مصر - بأنها تعترف ضمناً باستقلال مصر وأن احتلالها لهذا البلد إنما هو احتلال مؤقت سرعان ما ينتهي عندما تستقر أحوالها الداخلية (٢٠).

### أخلاء الحاميات المصرية:

أما عن عمليات إخلاء مديريات السودان ، فقد تبدأ منذ حملة هيكس الذي قام على رأس جيش كبير لمهاجمة الثوار المهديين ، إلا أن آلاف عديدة من الفرسان والمشاة المهدية وكثير من الأفراد الذين خرجوا من حملة هيكس وانضموا إلى المهدي تقدموا واخترقوا مربع هيكس وأبادوا حملته إبادة تامة حيث قتل كل أفراد الحملة باستثناء بعض مئات من الجرحى والأسرى الذين اختبأوا بين الجثت في موقعة

"شيكان"، وكان ذلك يومي ٤ و ٥ نوفمبر ١٨٨٣ وعاد المهدي وأتباعه بكثير من الغنائم (٢٠) وتعتبر هذه الموقعة من أهم انتصارات المهدي وقواته ، وكان الضحية في ذلك آلاف من المصريين الذين دفع بهم حكامهم جبراً من الاحتلال الإنجليزي لقتسال أشقائهم في السودان.

ولما قضى على حملة هيكس أخبر المهدي الأهالي بذلك وطالبهم بمحاصدة الخرطوم (٢٦) وساعد هذا النصر على انضمام كثير من السسودانيين حيث رأوا فيه صدق مهديته.

وفي ٢١ ديسمبر ١٨٨٣ أرسل شريف باشا مذكرة إلى سير إفلين بارنج برفض الحكومة المصرية ترك بعض مناطق السودان لعدم تمكين المهديين مين السسودان الشرقي ، وعدم اضطراب القبائل التي مازالت على ولانها للحكومة المصرية ، وكذلك القبائل المترددة مثل الكبابيش ، وبذلك يتسع نفوذ المهدي ، وتسضيق رقعة أراضي مصر ، وعددت المذكرة فضل الاحتفاظ بالسودان وتمكين البعوث العلمية من ارتياده والإرساليات الدينية من الإقامة فيه ، كما اعترف شريف باشا في مذكرته بأن الشورة المهدية ثورة ذات طابع ديني ، ويجب التدخل التركي ، فمصر مدت يد العون في كثير من المواقف في القرم وكريت وصربيا وبلغاريا ، وعلى تركيا الإسراع حتى لا تمتد الثورة إلى طرابلس وإلى الجزيرة العربية (٢٧) وغفل شريف باشا عن حال تركيا التي لا حول لها ولا قوة ، فقد احتلت إنجلترا مصر دون أن تبدي تركيا أية مقاومة ، بل ما صدر ه السلطان العثماني — عصيان عرابي — كان له أكبر الأثر في ضياع مصر.

نتج عن التهديد الإنجليزي للحكومة المصرية أن صدرت الأوامر في ١٦ يونيه ١٨٨٤ إلى الحاميات العسكرية الموجودة في مديرية التاكة بالانسحاب منها (٢٨) وبالفعل تم تسليم هذه المناطق الواقعة على الحدود جميعها للحبشة في ديـسمبر مـن نفـس العام (٢٩).

وقد أخبر قائد القوات المصرية في شرقي السودان بنصوص هذه المعاهدة ، عندما تقابل مع الأدميرال هيويت وميسون بك في مصوع في ٩ يونيه سنة ١٨٨٤، وذكر له أيضاً أن سنهيت واميديب والقلابات والجيرة والتاكة وباقى نقط الحدود ستسلم إلى أثيوبيا في شهر سبتمبر التالي وذلك بعد عودة جميع الجنود المصريين إلى مصوع بواسطة القوات الأثيوبية بقيادة رأس ميكائيل ، كما ذكر له أنه في حالة حسدوث غسارة على إحدى النقط المصرية عليه أن يقوم بتبليغ رأس ميكاييك المسسئول عن تتفيذ الإخلاء، وكانت طريقة الإخلاء الآتي تتوجه جيوش أثيوبيا إلى القلابات والتاكه وما هم بالقرب من النقط المقيمة فيها جنود مصر حيث يجري تسليم هذه النقط بكامل معداتها ومهماتها إليهم ، وبحسب أمر الإمبراطور أو من ينوب عنه تتوجه هذه الحاميات إلى الجهة التي يحددها لهم ، فإن كان داخل أثيوبيا كان جنود هذه الحاميات عز لاء ، أما إذا كانت الحاميات على أطراف مديرية التاكة فإنه يسمح لهم بالانسحاب بأسلحتهم وربما كان ذلك لحمايتهم من غارات المهديين حتى أميديب ومنها إلى مصوع بسدون سالح وبعدها تسلم أميديب إلى الأثيوبيين وتتوجه حاميتها إلى سنهيت حيث تسلم سلاحها إلى مخازن حامية سنهيت ، وكانت أولوية الإنسحاب للحاميات البعيدة عن الحدود الأثيوبية إلى أثيوبيا أو سنهيت ثم إخلاء الأخيرة وما يجاورها على الحدود الأثيوبيسة وتسسليمها للأثيوبيين بعد ذلك.

ولما كانت بريطانيا تتوي سحب جميع الحاميات المصرية من كافحة أنحاء السودان وليس من النقط التي جاءت في المعاهدة فحسب ، فقد بعثت ملكة بريطانيا برسالة إلى يوحنا بعد توقيع المعاهدة تقول فيها أنها تعتمد عليه في تقديم كافة التسهيلات لإنسحاب أية قوات مصرية قد ترغب في المرور عبر أثيوبيا إلى المسلحل، وكانت مصر قد أصدرت أوامرها بتجميع قواتها في المحطات المحددة في المعاهدة الموقعة من أثيوبيا ، لذلك فقد أجلت عملية تسليم بوغوص إلى أثيوبيا التي كان محدداً لها ١٢ سبتمبر سنة ١٨٨٤ ، ولم يتم في هذه الوقت سوى تسليم طابية صحييرة هي طابية الصباب فقط الواقعة على بعد أميال من سنهيت كما سلمت معها جميع معداتها

الحربية إلى نائب رأس الولا ، وقد أدى هذا التسليم إلى جعل الأهالي حول قلعة سنهيت تابعين لأثيوبيا ، أي أن سنهيت أصبحت تابعة فعلاً لأثيوبيا ما عدا قلعة سنهيت التي لم تسلم وذلك حتى يتم إخلاء السودان من الحاميات الأخرى.

ولقد أثار عدم تسليم سنهيت ، كلها بما فيها من منشآت وأسلحة إلى أثيوبيا أن أرسل الولا يحتج على ذلك إلى كابتن سبيدي ، وقد انزعج الأخير وأسرع وأرسل إلى الإمبراطور يوضح له أن رأس الولا قد فهم نصوص المعاهدة خطا وأشار إلى أن إخلاء حامية سنهيت سيحدث فقط عندما تغادر حاميات كسلا وأميديب وسنهيت ، وضم سبيدي إلى رسالته هذه رسالة الملكة فيكتوريا التي تطلب فيها تسهيل انسحاب الحاميات المصرية الموجودة في كل أنحاء السودان.

على ألا يفهم من ذلك أن بريطانيا قد نقضت المعاهدة بعدم تـسلمها بوغـوص ولكنها استغلت رغبة يوحنا الشديدة في ضمها إليه للمساعدة على إخـلاء كـسلا مـن حاميتها المصرية والتي كانت محاصرة من المهديين ، وبالرغم من الحماس الذي أبـداه يوحنا لانجاد حامية كسلا فإن تدخل الأثيوبيين في السودان قد يؤدي إلى نتائج خطيرة حذر منها الأدميرال هيوبيت ، كما أن جوردون عندما علم بأن يوحنا سـوف ينجـد الحاميات المصرية علق بقوله أن ذلك سيدعم ثورة المهدي ، إذ أن دخول شعب همجي يدعي المسيحية ضد أهل هذه البلاد المسلمين الذين ظلوا صامدين ضد المهدي سنيودي إلى ازدياد الموقف في شرق السودان سوءاً وأن منحه سنهيت يقطع الطريق الآمن مـن مصوع إلى كسلا (٢٠٠).

ناهيك عن قسوة غوردون وتهكمه حتى على الأوربيين أنفسهم وقد ظهر ذلك جلياً في يومياته خاصة عندما علم أن بعض الأوربيين قد استسلموا للمهدي وأعلنوا ولائهم له وذلك بعد أن آلت كردفان كلها للمهدي واستسلم عدد من هولاء الأوربيين أمثال سلاطين باشا وفرانك ليبتون.

ليس هذا فحسب فقد عبر غوردون في يومياته عن غضبه حينما علم بأن عدداً من أفراد الإرسالية التبشيرية في كردفان (٥ قساوسة و ٦ راهبات ) اعتنقوا المهدية وغيروا أسمائهم حرصاً على سلامتهم (٢١) وهذا دليل قوي على تعصب غوردون الديني وكراهيته للمسلمين ، ولماذا نقول هكذا فقط ؟ ألم يكن استعماري ؟ كما ألقى اللهم على الحكومة الإنجليزية لعدم تدعيمها لقوات صموئيل بيكر من قبل خاصة عندما نجح الدراويش في الاستيلاء على بربر وشعر غوردون بآثار هزيمة بيكر فقال : "لو أن الحكومة دعمت بيكر لأمكن الإبقاء على طريق بربر - طوكر مفتوحاً ولما هزمه الدراويش (٢٠) ويتضع من ذلك تكبر وعنجهية غوردون التي أدت إلى فصله.

ليس هذا فحسب فإن غوردون أصر على عدم التسليم للمهديين أنتساء حصسار المغرطوم ، وتظاهر بأنه يمكنه الصمود أمام الحصار لمعدة شهور ، وأنه سوف يبقى في الخرطوم لأطول فترة ممكنة ، فإما قمع الثورة أو الانسحاب إلى خط الاستواء وإن هذا ليس مشرفاً لحكومته لمعدم اهتمامها بإنقاذه وانقاذ الحاميات الموجودة هناك (٣٣) ولكسن عملية حصار الخرطوم وضرب المدينة بقذائف المدفعية التي غنمها المهديون من حملة هيكس ، ودخل المهدي الخرطوم وإن المهديين أحرقوا كل الكتب والأوراق الحكومية ، أما الضباط الكبار فقد أرسلهم المهدي إلى أماكن بعيدة حيث قتلوا (٣٤).

إن المباحثات التي دارت بعد إبادة حملة هيكس والتي أدت في النهاية إلى قرار الحكومة البريطانية بالانسحاب من السودان وانتداب غوردون لتنفيذ هذه السياسة فقد أعلن اللورد جرانفيل في برقية لسير إفلين بارنج في ٤ يناير ١٨٨٤ أن السوزير المصري أو مدير المديرية الذي لا يتعاون مع الحكومة البريطانية عليه أن يخلسي كرسيه لغيره (٢٥) ونتيجة لذلك ولاصرار الاحتلال الإنجليزي على وجوب إخلاء السودان ، وعلى الحكومة المصرية انباع النصائح التي يسديها الإنجليز للخديوي وذلك لحسن إدارة مصر وسلامتها من الخطر ، وكان لتعجيل الحكومة البريطانية بطلب إخلاء السودان أثره حيث قدم شريف باشا استقالته من منصبه فقد رأى أن السودان

تابعاً للباب العالى ، وقد وضع في أيدي المصريين أمانة لإدارته (٣٦) ومن ذلك التساريخ أخذت إنجلترا تعلن عن سياستها الاستعمارية في السودان وعلى مصر تنفيذ ذلك.

بعد استقالة شريف تألفت وزارة جديدة برئاسة نوبار على أساس تتفيذ سياسة الإخلاء التي طلبتها بريطانيا ، وما أن تم تأليف الوزارة ، حتى أسرع نوبار بإرسال تعليماته إلى نائب الحاكم العام في السودان لاتخاذ التدابير اللازمة نحو ترحيل النساء والأطفال والأهالي الذين يرغبون في ترك الخرطوم وإرسالهم إلى بربر كما طلب من إصدار الاوامر إلى قائد حامية سنار بالانسحاب إلى الخرطوم مع كل الموظفين والأهالي الذين يرغبون في ترك المديرية وكان على نائب الحكمدار أيضاً إبلاغ نفس هذه الأوامر لسلطات بحر الغزال وخط الاستواء.

وكان على حكومة نوبار أن تبحث عن الرجل الذي يصلح لتنفيذ سياسة الإخلاء التي قبلت وزارته السلطة على أساسها ، وفي أول الأمر اتجهت النية إلى إرسال عبد القادر حلمي الذي أصبح وزيراً للحربية لسابق خبرته بشئون السودان ، غير أنه لم يقدر له السفر إنجاز هذه المهمة ، ذلك لأن بارنج أصر على أن يعلن الحماكم فور وصوله إلى الخرطوم إعتزام الحكومة المصرية ترك السودان وكان عبد القادر حلمي يرى أن إعلان هذه النية سوف يؤدي إلى انضمام القبائل التي مازالت موالية الحكومة إلى المهدي ، ومن ثم أصبح لا مناص من استخدام ضابط بريطاني القيام بغملية الإخلاء وقبل بارنج (كرومر) استخدام غوردون لهذه المهمة ، ولىن نتعسرض هنا للظروف والخطوات التي انتهت بلختياره ولكن نستطيع أن نقول أن غوردون أصبح بذلك المسئول عن تنفيذ خطة الحكومة الإنجليزية في إنهاء الوجود المصري في السودان (٣٧).

وبالرغم من أن يوحنا وقائده الولا استعدا بقواتهما لنجدة حامية كسلا فأن سبيدي أرسل إلى الإمبراطور يسأله أن يرسل قواته لا إلى كسلا ، ولكن المساعدة في انسحاب الحامية المصرية من القلابات وسمح له بالاستيلاء على الأسلحة والنخيرة التي

للحامية ، وكانت الحجة سوء موقف الحامية المصرية في القلابات وحاجتها السشديدة للانقاذ ، وقد لبى الإمبراطور هذا الطلب بسبب تأييد الملكة له فأقر الإمبراطور حماته لنجدة كسلا ، وقد أخبر بذلك نوبار باشا رئس النظار الذي تفاوض مع بارنج وقرر الاثنان التمسك بالحالة الحاضرة في كسلاحتى تتضح الأوضاع في الخرطوم ، وما يحدث من تطورات ، وخاصة بعد أن أرسلت حملة لانقاذ جوردون وذلك في أواخر سنة ١٨٨٤ (٣٨).

## شرق السودان والدفاع عن سواكن:

في الفترة التالية لسقوط الخرطوم كان السودان الشرقي بأكمله قد سقط في يد أنصار المهدي وأصبح تحت سيطرة عثمان دقنه فيما عدا سواكن التي بقيت في أيدي القوات الحكومية فقد أمكن بفضل تعاون الأثيوبيين عقب معاهدة عدوة (٣ يونيو القوات الحكومية القلابات بسلام فوصلت مصوع في أخر مايو ١٨٨٥ مع حامية المتمة التي احتلها المهديون بقيادة محمد ودرباب في ٥ مارس ١٨٨٥ ثم انسحبت حامية عمديب ووصلت إلى مصوع في ١٠ أبريل ، كذلك فقد أخليت سنهيت ووصلت حاميتها إلى مصوع في نفس الوقت ، أما حامية الجيرة فقد أنسحبت في ٨ يوليو ، واضطرت كسلا إلى التسليم المهديين في ٣٠ يوليو من العام نفسه بعد صراع مع المهديين دام أكثر من عام أبلت حاميتها فيه بلاءاً حسناً وبعد أن نفذت فيها الأقوات على الرغم من الخدمات التي أدتها قبيلتا الحلانجة وبني عامر المجاورتان في الدفاع عن المدينة.

أما الأثيوبيون فقد تسلموا مقاطعة باغوص في ١٢ سبتمبر ١٨٨٥ طبقاً لنصوص معاهدة عدوة سالفة الذكر وكانت القضارف قد سلمت للمهديين في أبريك المعاورة لسواكن وبات من ١٨٨٤ ، وهكذا أصبح عثمان دقنه يسيطر على كل المنطقة المجاورة لسواكن وبات من الضروري أن يضع الخليفة يده على هذا الميناء لأنه طالما بقيت به قدوات معاديد فسوف يظل نقطة وثوب على حكومته وعلى الرغم من أن دقنه فشل في الاستيلاء على سواكن إلا أنه أصبح يسيطر على شرق السودان كله بعد انسحاب حملة جراهام ، وفي

1 مارس ١٨٨٥ وصل جراهام على رأس قدوة كبيرة مسن الإنجلير والهندود والمصربين تبلغ ١٦ ألفاً ولم تكن قوات عثمان دقنة تتجاوز عشرة آلاف يتركز معظمها في مركز قيادته في تساي وما لبث جراهام أن التحم مع المهديين وأوقع بهم الهزيمة في معركة أوفرك في ٢٢ مارس التي تمكن بعدها من دخول تماي في البريل بعد أن انسحب منها عثمان دقنه إلى المرتفعات المجاورة أملاً في أن تطارده القوات الحكومية ولكن جراهام انسحب من تماي نظراً لقلة المياه بعد أن أحرق المون والذخائر التي وجدها بها، ونتيجة لذلك أصبحت سواكن بمناى عسن التهديد المباشر المهديين ، ويرى البعض أنه لو كانت الفرصة قد اتبحت لجراهام لمتابعة مطادرة عثمان دقنة لكان من المحتمل القضاء عليه نهائياً لو لا قرار الحكومة الإنجليزية بانسحاب حملة جراهام من سواكن، تنفيذاً لسياسة إخلاء السودان والاكتفاء بموقف بانسحاب حملة جراهام من سواكن، تنفيذاً لسياسة إخلاء السودان والاكتفاء بموقف المهدي في سواكن وعلى الحدود الجنوبية لمصر ، بعد أن تخلت إنجلترا عن فكرة هدم المهدي في الخرطوم.

والواقع أن جراهام انسحب إلى سواكن بعد أن أدرك عدم جدوى الاشتباك مع عثمان دقنه والحقيقة أن حملة جراهام الكبيرة لم تحقق الغرض الذي أرسلت من أجله فقد بقى عثمان دقنه يتمتع بحرية الحركة في شرق السودان وحقيقة أمكن إنقاذ سسواكن وتأمينها فضلاً عن تأمين مصر من الغزو عن طريق الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر طالما ظلت القبائل على ولائها للحكومة . لكن على الرغم من هزيمة تسوفرك فإن المهديين لم تنزل بهم ضربة حاسمة بالإضافة إلى أن طريق بربر سواكن لم يفستح ولم يمتد الخط الحديدي سوى مسافة قصيرة وهي الأعراض التي نصح ولسسلي مسن أجلها بإرسال حملة جراهام على السودان الشرقي.

تسلم هندرسون مقاليد الأمور من جراهام في سواكن وانسحب معظم القوة ولم يبق في سواكن إلا قوة من الجنود المصريين والهنود وبانسحاب جراهام وقوات عثمان دقنه إلى تماي ثانية وعادت سيطرته على شرق السودان ، ومن المحتمل أن تكون هذه الجملة قد أرسلت بقصد القضاء على احتمال مهاجمة أنسصار المهدي لمسصر من الصحراء الشرقية.

كان هذا هو الموقف في شرق السودان عندما تسلم التعايشي زمام الأمور في السودان خليفة للمهدي ، وما لبث عثمان دقنة أن انتقل لكسلا بعد استسسلام حاميتها للمهديين وبعد أن حوله قبائل الأمرار والهدندوة ، وفي ١٩ أغسطس ١٨٨٥ سسلمت حامية سنار إلى المهديين فأمر التعايشي قائده محمد عبد الكريم بتخريبها وكان العامل الحاسم في سقوطها هو إخلاء دنقلة (٢٩).

ومما يؤكد ذلك أن بريطانيا فيما بعد شجعت إيطاليا على احتلال كسلا بعد أن عقدت معها اتفاقية برجوعها إلى السودان عندما تسترده مصر ، وهذا الاتفاق كان مستحيلاً عقده مع يوحنا في ذلك الوقت لسببين أولهما عدم الرغبة في الكسف عن خططها المستقبلية حيال السودان في ذلك الوقت المبكر بالإضافة إلى معرفتها برغبة يوحنا في ضم المدينة إليه ، لهذا فضلت بريطانيا سقوط كسلا على أن ينقذها يوحنا ، ويؤكد ذلك أن الكولونيل ، شيرماسيد حاكم سواحل البحر الأحمر اعتقد أن حضور السفن الإيطالية محملة بالجنود أمام مصوع في أول فيراير سنة ١٨٨٥ فرصة جديدة أمام العرب والأثيوبيين في شرق السودان ، ولكن سيرافيلين بارنج أبلغه ، بأن جزء من قوات حملة الإنقاذ – بعد سقوط الخرطوم في ٢٦ يناير – قد يصل إلى سواكن أن تقرر الخروج والسير صوب البحر الأحمر أو مفاوضة المهديين ، كما استبعد أن تقرر الخروج والسير صوب البحر الأحمر أو مفاوضة المهديين ، كما استبعد الاستعانة بقوات إيطالية كانت في مصوع لانقاذ كسلا لأن ذلك ليس في مصلحة بريطانيا (٠٠٠).

أما مصوع فكان الإيطاليون قد اتجهوا إلى اتخاذ مسلك الإنجليز والفرنسيين فقاموا بشراء أراضي في عصب القريبة من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وذلك من مشايخ القبائل، ومع الانسحاب المصري في البحر الأحمر، قام الإيطاليون باحتلال بيلول في ٢ فبراير سنة ١٨٥٥ وقاموا بنقل الحامية المصرية الصغيرة التي وجدوها

هناك على إحدى سفنهم إلى مصوع ثم وصلت البواخر الإيطالية في ٤ من فبراير أمام مصوع ودخلت الميناء يوم ٥ فبراير وقد قام المشاة الإيطاليون في اليوم التالي باحتلال القلعتين المسلحتين بالمدافع ، وهكذا احتل الإيطاليون مصوع بدون مقاومة ولكن دون ان تتسحب منها الحاميات المصرية . ولكن الجنرال جيني قام بمجرد استلامه للقيادة بإنزال العلم المصري ، ورفع العلم الإيطالي بدلاً منه على المراكز العسكرية والإدارات المدنية ، واستولى على الإدارات المصرية في مصوع وأخرج منها الموظفين والجنود وأرسلهم إلى القاهرة وبذلك أخليت أيضاً مصوع من الحامية المصرية (١٤).

لم يكن لدى بريطانيا نية إنقاذ حامية كسلا ولكن محاولة اتهام أثبوبيا بأنها لـم نسارع بإنقاذ كسلا هو تغطية للهدف الحقيقي الذي تريد بريطانيا تحقيقه وهـو سـقوط السودان بحدوده في أيدي المهديين واسترجاعه بحدوده أيضاً دون أن يكون هناك فضل أو إدعاء من الإيطاليين أو الأثيوبيين في أي جزء منه.

وقد كان من الممكن أن ينعكس ما قامت به بريطانيا من تسليم مصوع للإيطاليين عن عملية انسحاب الحاميات المصرية من كافة مراكزها على الحدود ، إذ قد يعتبرها الإمبراطور عملاً عدائياً ضده ويوقف عمليات الانسحاب أو يتخذ الجنود المصريين رهينة عنده ، لكنه لم يفعل ذلك ، وبالتالي فإن كل ما قيل من أن الإمبراطور لم يفعل أي شيء لانقاذ حامية كسلا ، ما هو إلا محض افتراء وما قصد بهذه المحاولات إلا تعغطية الرغبة في سقوطها على أيدي المهدية ، ودخلت في مناقشات حول تفسير المعاهدة مع يوحنا وقائده الولاحتى يضيع الوقت وتسقط كسلا.

ومما يؤكد أن الولا ويوحنا استعدا لانقاذ كسلا أن هيويت نفسه كتب من عدن ، في ٢٢ يونيه سنة ١٨٨٤ ، ١٤ يوليه من نفس العام أي بعد إبرام المعاهدة بفترة وجيزة بأن رأس الولا ومعه رأس ميكائيل وبقوة ضخمة تتقدم إلى داخل أقليم بركة طريق سنهيت متجها إلى كسلا ، وفي نفس الوقت يتقدم الإمبراطور بقواته حتى يتلقى

بيلو Billo على بعد ٥٠ ميلاً من كسلا وأصدر الإمبراطور أوامره إلى زعماء القرى المختلفة التي ستمر عبرها قوات الإنقاذ الأثيوبية بإعداد المؤن لها عند مرورها إلى كسلا بعد قليل.

وبالرغم من هذه الاستعدادات فإنه نتيجة لتطور المناقشات في تفسير المعاهدة كانت الأوامر تصدر بتأجيل زحف جيش الانقاذ هذا وقد استمر هذا التأجيل حتى وقدت استيلاء الإيطاليين على مصوع ، وعندما ساءت حالة حامية كسلا استتجد شارمسيد بيوحنا في ١١ أبريل ١٨٨٥ يحثه على إنجاد حامية كسلا على وجه السسرعة ويعده بعشرة آلاف بندقية إذا ما قام بذلك ، وعندما تحرك يوحنا أخيراً بعد انتهاء المناقشات حول المعاهدة كان الوقت قد مر وساءت حالة الحامية وربما كان الدافع إلى إرسال هذا الخطاب للامبراطور لانقاذ الحامية هو حلول فصل الصيف وبالتالي تعذر الاسراع إلى نجدة الحامية التي كان واضحاً أنها على وشك السقوط ، ولقد أوضح رأس الولا سسبب تعذر نجدة الحامية في ذلك الوقت وهو ان جنوده كانوا في شهر يونيه يدهبون إلى حقولهم لزراعتها ويتجمعون في مقر قيادتهم في سسبتمبر ، بالإضافة إلى صسعوبة التحرك بجيش كبير في موسم الأمطار ، بالرغم من معرفة شارمسيد بهذه الظروف فإنه أرسل مساعد حاكم مصوع إلى الولا بهدية من الأسلحة والنقود يحثه على التحرك، وقد رد الولا بأنه سوف يقود الحملة بنفسه بعد انتهاء موسم الأمطار وتجميع قواته ، أي في سبتمبر ، وفي هذا الوقت جاءت رسالة تهديد من عثمان دقنة قائد المهديين فسي شرقى السودان (٢٤).

استطاعت القوات المصرية والإنجليزية هزيمة المهديين في موقعة "جنس" أواخر ديسمبر ١٨٨٥ ، وكانت هذه الموقعة أخر العلميات الحربية ضد المهديين بعد أن تقرر إخلاء السودان ، وتم انسحاب الجنود في أبريل ١٨٨٦ ، وفي مايو انسحب الإنجليز من حلفا بعد ان تركوا بها حامية عسكرية مصرية للدفاع عن الحدود الجنوبية مع السودان (٢٣).

أما الذي نتج مباشرة عن انسحاب الحملة النيلية أو حملة الإنقاذ ، وإخلاء دنقلة ، فكان : إخلاء سائر الأقاليم والمراكز التي بقيت حتى هذا الوقت في حوزة المصريين ودعم سيطرة المهديين في السودان ، ثم ما ترتب على هذين الأمرين من اقتطاع أملاك مصر الأفريقية ومحاولة الدول الاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينها ، بانتزاعها من أيدي الدراويش.

#### إخلاء بقية السودان:

آذن سقوط الخرطوم وانسحاب حملة الإنقاذ (أي الفترة بين يناير ويوليو المهديل ١٨٨٥) بضياع سائر ممتلكات مصر في السودان ، بإخلائها والجلاء منها ، وذلك إما لتخضع هذه الأملاك لسلطان المهديين ، وإما لتستولي عليها الدول "المتسابقة" على امتلاك أفريقيا واقتسامها فيما بينها ، ففقدت مصر أملاكها في بحر الغزال ، وسنار ودارفور وخط الاستواء وفي السودان الشرقي ، وفي ساحل البحر الأحمر ، والصومال وهرر.

ففي دارفور – سادت الانقسامات الداخلية بعد تسليم سلاطين بك في داره (في ٢٣ ديسمبر ١٨٨٣) وسبب ذلك أن عبد الله التعايشي عندما تولى الحكم بعد المهدي عمد إلى تولية أهله وخاصة أصدقائه الذين يثق فيهم مناصب الحكم في السودان الغربي الذي اعتبره بلاده ، فجرد محمد خالد زقل وعزله (يوليو ١٨٨٦) وكان هذا يعيش في دارفور بعد أن دانت له سنة ١٨٨٤ عيشة الملوك ، فسجنه الخليفة عبد الله في الأبيض ثم في أم درمان (حيث بقى بها حتى سنة ١٨٨٩ عندما عفا الخليفة عنه وسماه أميراً على دنقلة) وقام بالأمر في دارفور بعد زقل الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم – الذي فشل عند فتح دارفور سنة ١٨٧٤ في معركة منواشي – وطمع يوسف في استرداد ملك أبائه – وأرسل التعايشي جيشاً كبيراً برئاسة عامله "عثمان آدم" هزم يوسف الذي لقي حتفه في جبل مرة في يناير ١٨٨٨ ، ولكن لم يمض طويل وقت حتى ظهر في الغرب غي دار تامة فقيه اسمه الشيخ أحمد واشتهر باسم أبي جميزة – بسبب شسجرة جمير

كبيرة كان يجلس عند جذعها ، استطاع أن يجمع حوله أهل الغرب من برقو وبرنسسو ودار مساليت وتامة وغير ذلك ، وهم الذين حنقوا على الخليفة عبد الله أنه منع الحج إلى مكة وكان هذا قد أعلن أن الحج يمكن الاستعاضة عنه بالزيارة لقبر المهدي في أم درمان ، فادعى أبو جميزة أنه خليفة عثمان في الغرب ، وأنه قام لفتح طريق الحج ، وأنه يريد تخليص البلاد من المتمهدي ويعيد الإسلام صفاءه باتباع الكتاب والسنة ، وأن الحركة التي يقوم بها تلقى تأييداً من السنوسي ، شيخ الجغبوب ، وشسيخ الجغبوب ، وقتذ هو السيد محمد المهدي بن السيد محمد بن على المسنوسي مؤسس الطريقة السنوسية ، التي لم يكن من أتباعها أبو جميزة ، وإن كان لها أتباع كثيرون في الغرب.

ولقد تحدث ريجالند ونجت (Wingate) عن أثر هذه الحركة التي قسام بها أبو جميزة: "لقد راجت وترددت أصداؤها في كل انحاء السسودان الأخبسار المحيسرة والتي لا يعقلها إنسان ، وساد الاعتقاد حتى في القاهرة ذاتها بأن نهاية المهديسة باتست قريبة ، وإن حاكماً جديداً قد ظهر سوف يفتح على الأقل طريسق الحسج إلسى مكسة ، وسوف لا يكون في حرب مع العالم قاطبة ، فبدا أن الخلاص صار قريباً وجعل كل امرئ يفد من السودان ينقل أنباء النجاح المطرد الذي تدركه الشورة القائمة ضد المهدية".

ولكن السيد محمد المهدي السنوسي لم يشأ التدخل لتأييد أبي جميزة في دعوت واعلن تمسكه بالحياد في موقفه من المهدية ، في قوله : إنه (أي محمد المهدي السنوسي) إنما يعني بالدعوة إلى إصلاح الدين الحنيف سلماً لا حرباً ، بينما تنفر المله التي إحياؤها نفوراً عظيماً بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرها والجرائم التي يرتكبها في السودان مثل هذا المتمهدي ، ولذلك فإنه لا يريد ولا يفكر في أن يتدخل في شيء مما يحدث ، بل من واجب محمد أحمد وخليفته هذا أن ينظرا وحدهما في الوسائل التي تكفل لشخصيتها النجاة أو الهلاك المحقق.

وعلى ذلك فإنه بمجرد أن عرفت رغبة السنوسي الحقيقية ، انفض الناس من حول أبى جميز ، وضعف شأنه تدريجياً حتى استطاع عثمان آدم عامل الخليفة

التعايشي أن ينزل بجيوش أبي جميزة – وكانت هذه بقيادة أخيه "ساغة" هزيمة ساحقة في ٢٣ فبراير ١٨٨٩ ، تمثل فيها "ساغة" وكان أبو جميزة نفسه قد توفى قبل ذلك مريضاً بالجدري.

وفي خط الاستواء أرسل نوبار باشا إلى أمين باشا بما يفيد أن الحكومة قد أخلت السودان وفوضته في اتخاذ أفضل الطرق لإخلاء البلاد والعودة إلى مصر عن طريق زنجبار ، ولم يكن في وسع أمين باشا الانسحاب من خط الاستواء لمصعوبة الطريق من مديريته إلى زنجبار وان الحاميات كانوا من السود ، وكذلك أكثر ضباطهم وقد تزوجوا من نساء البلاد واقتتوا من رقيقها وفوق ذلك فإن انشغال أمين بك بدرس النبات والحيوان وعدم اهتمامه بالإدارة العسكرية أنسى العساكر الطاعة العسكرية حتى لم يكونوا يسمعون له أمراً إلا إذا وافق ميولهم "ولذلك فقد رفضوا الإذعان لأوامر الحكومة كما تضمنها كتاب نوبار باشا ، وأصروا إذا كان الإنسحاب لا مفر منه ، على أن يكون ذلك عن طريق الخرطوم وليس عن طريق زنجبار ، وتآمر الجند على أمين وكادوا يقضون عليه لولا أن تدخل بعض الضباط فحالوا دون ذلك.

ولكن كان قد وصل وقتئذ من رحلته في داخل أفريقيا الرحالة الروسي - الأماني ولهلم جونكر (Junker) (٤ ديسمبر ١٨٨٦) وأذاع هذا الرحالة - وفي قول بإيعاز من جون كيرك (Kurk) القنصل الإنجليزي في زنجبار - الأخبار عن الحالة السيئة التي كان عليها أمين في خط الاستواء ، وفي ٢٠ ديسمبر ١٨٨٦ أبرق إلى أوربا بطلب إرسال حملة لإنقاذ أمين ، فتألفت في لندن هذه الحملة برئاسة الرحالة هنري مورتون ستانلي Morton Stanley Henry وصلت إلى مصر في أواخر يناير ١٨٨٧ ، ثم قصدت إلى زنجبار حيث استكملت استعداداتها وغادرتها في ٤٢ فبراير قاصدة إلى مصب نهر الكونغو ، المكان الذي تقرر سير الحملة منه إلى مديرية خط الاستواء فدارت الحملة حول رأس الرجاء الصالح ووصلت إلى أمين باشا "الدكتور

شينترز" مدير خط الاستواء في ٢٨ أبريل ١٨٨٤ لقد انتهى الأمر فيما يتعلق بي هنا، فكل فرد قد انضم إلى المهدي ، ويتولى جيشه شئون المديرية (أي يتسلمها) في اليوم بعد النهار التالي "وسلم لبتون في اليوم التالي إلى الأمير كرم الله الكركاوي ، ومن ذلك الحين سادت الفوضى والانقسامات الداخلية وانتهى الحال كما حدث في دارفور بانسحاب الدراويش من بحر الغزال سنة ١٨٨٦ (٤٤).

الجدير بالذكر أن رحيل المصريين من البلاد السودانية أدى إلى ظهمور كثيسر من حركات التمرد والقلاقل ، حيث حل محل المصريين حكام وطنيسين ، وأصسبحت المشاكل تهدد الحدود السودانية فكانت القوة الحبشية فسى السشرق ، وكانست الحسرب مستعرة مع مصر في الشمال وحول سواكن مع الإنجليز ، مع الأخذ في الاعتبار تهديد الإيطاليين من مصوع ، وبقى أمين باشا ، مسيطراً على خط الاستواء (١٥٠).وفي سبتمبر ١٨٩١ قام الخليفة عبد الله بجمع نحو ١٥٠٠٠ فرد وقام بتجنيدهم ، منهم ٢٠٠٠ فسرد تع جمعهم من مختلف قبائل البقارة ، ووضع منهم أورطة في الجهة اليسري من سواكن وضع إليه (محمد أحمد) أمير الفاشر الذي نجح في مقاومة "بوكار "(٤٦) وكسان فسي ٣٠ أبريل من العام التالي (١٨٨٨) أن التقى ستانلي مع أمين في مكان إلى الجنوب الغربي من (ألبرت نيانزا) فسلمه ستانلي (فرماناً) من الخسديوي توفيسق بتساريخ أول فبرايسر ١٨٨٧ ، وفيه يبلغ الخديوي (أميناً) أن حملة برئاسة ستانلي تألفت لانقاذه هو والمنطباط والعساكر الذين (معه) من المركز الحرج الذي صاروا إليه والمجئ بهم إلى مصر فسى الطريق التي يختارها ، ثم يخير "أميناً" بين المجيئ إلى مصر أو البقاء حيث هـو مـع الضباط والعساكر ويختم الخديوي فرمانه بهذه العبارة "ولكن اعلموا أن من أحب البقاء هناك من الضباط والعساكر فهو إنما يفعل ذلك على مسئوليته ، فلا ينتظر أية مساعدة من المحكومة ، أفهم ذلك جيداً وأفهمه للضباط والعساكر ليكونسوا علسي بسصيرة ممسا يفعلون، ولمكن فريقاً من الضباط الذين كانوا من رجال الثورة العرابية حرضوا القسم الآخر على الثورة ، وكادوا يفتكون بأمين وبأحد أعوانه في ١٩ أغسطس ١٨٨٨ وتقرر

عزل أمين من منصبه في ٢٣ سبتمبر ، وتسمية أحد الضباط العصاة مكانه وهو حامد أغا.

ولكن لم يكد يستقر الأمر لحكومة العصاة الجديدة حتى جاءت الأخبار بأن الدراويش حضروا إلى (لادو) في ثلاثة وابورات وتسعة مراكب واستولوا عليها وكان الخليفة عبد الله التعايشي قد عزم على فتح خط الاستواء ، فخرج جيش الدر اويش بقيادة "عمر صالح" من أم درمان في ١١ يونيه ١٨٨٨ ، ووصل إلى لادو في أكتوبر ، وعلم عمر صالح أن أميناً في (الدفلاي) وأن أول مراكزه في الرجاف ، فبعث إليه بكتاب يدعوه فيه إلى التسليم ، فقتل العصاة رسل عمر صالح وصمموا على الحرب ، وأوقع عمر صالح بهم هزيمتين كبيرتين عند الرجاف التي استولى عليها (١٢ نوفمبر ١٨٨٨) بعد أن قتل حامد أغا وكثيرون من الضباط المصريين ، وكان من أثر هذه الهزيمة أن العصاة في النقط الجنوبية قرروا إطلاق سراح أميين ومونتيني جفسون وسائر المسجونين ليذهب "أمين" بهم والنساء والأطفال والموظفين المدنيين إلى (ودلاي) وفسى ١٥ نوفمبر تقدم المصريون إلى (الدفلاي) - دوفيله - وضربوا عليها الحصمار مند أربعة أيام ، ولكنهم فشلوا بعد أن انهزموا في اليوم الرابع ، ونفسذت مسنهم السذخيرة فاضطروا للارتداد والانسحاب إلى الرجاف ، وأما أمين فإنه عندما أشيع يوم ٤ ديسمبر أن (الدفلاي) سقطت في أيدي الدراويش ، انتفل من (ودلاي) إلى (تتفرو) (Tungurn) (على شاطئ بحيرة ألبرت الشمال الغربي) ينتظر فيها "ستانلي" اللذي وصل إلى غربي البحيرة في ١٦ يناير ١٨٨٩ عند نقطة بالقرب من قريسة السزعيم كفاللي (Cavalli) وعين استانلي يوم ١٠ أبريل للانسحاب ولكن أميناً تسردد فسي الانسحاب من غير أن يتمكن الراغبون في السفر من رجال الحاميات من الحضور إلى (كفاللي) فطلب مهملة ثلاثة شهور ، فرفض ستانلي ، وقرر إرغام أمين على الخروج.

أما في سنار: فقد بدأ المهديون بحاصرون عاصمتها (مدينة سنار) من أواسط شهر نوفمبر ١٨٨٤، ودافع عنها "حسن صادق" مدير عموم سنار دفاعاً مجيداً إلى أن

قتل في إحدى الوقائع وتسلم القيادة النور بك الذي تولى الدفاع عن سنار بعد أن ضميق الدراويش الحصار عليها بقيادة محمد عبد الكريم ٩ وفي ١٧ يونيه ١٨٨٥ حاول محمد عبد الكريم اقتحام تحصينات البلدة ولكنه انهزم هزيمة كبيرة وعلى ذلك فقد بقسى الدراويش على حصارها ، وفي واقعة بجهة (كساب) بالقرب من سنار أوقع المدراويش الهزيمة بقوة كانت أخرجتها الحامية للاستيلاء على مخزن للحبوب ، وقتلوا رئيسها "حسن عثمان" في ١٧ أغسطس ، وبعد يومين اضطرت سنار إلسي التـسليم فـي ١٩ أغسطس ١٨٨٥ ، وكان هذا التسليم في عهد الخليفة عبد الله التعايشي الذي أمر قائده محمد عبد الكريم بتخريبها والعودة إلى أم درمان ، ولقد بقيت سنار من ذلك التاريخ خراباً لا يسكنها أحد حتى أعيد تعميرها بعد استرجاع السودان.

وفي السودان الشرقي: بدأت الثورة تتحرك في كسلا عند قدوم عثمان دقنه إلى سواكن في أغسطس ١٨٨٣ ، ولكن لم تشتد إلا بعد هزيمة هيكس في شيكان في نوفمبر من السنة نفسها ، وفي فبراير ١٨٨٤ أوقع الدراويش هزيمــة كبيـرة بعـسكر الحامية ، الذين ما لبثوا حتى انتصروا عليهم في الشهر التسالي ، واستمرت الحرب سجالاً بين الفريقين ، وطلبت كسلا النجدة من سواكن ، فاعتذر محافظها الكولونيا تشرمسيد لعدم وجود مدد لدى الحكومة وأشار على الحامية بالانسحاب إلى مصوع وفي ١٣ أبريل ١٨٨٥ كان قد نفذ الزاد من الحامية واضطر الجنود إلى أكسل الحميسر وكتب مدير كسر "أحمد عفت الشركسي" إلى القاهرة أنه لا يستطيع الصمود طويلاً من غير وصول النجدة إليه سريعاً ، وأخيراً اضطرت كسلا إلى التسليم للدراويش في ۲۹ – ۳۰ يوليو ۱۸۸۵ (۲۶).

أصبح شرق السودان دائم الاضطراب ، ولم يكن لحاكم البحر الأحمر أي وجود أو احترام بأبعد عن مدى مدافع سواكن ، وكانت قبائل المنطقة تدين بالولاء لمصر ، وكان بعضها يتعامل مع عثمان دقنة ، وفي ذلك الوقت كان حاكم ساواكن العقيد لويد الذي كان يعانى من شدة المرض ، ليس هذا فحسب فإنه لا يملك القوات الكافية للهجوم على عثمان دقنة عند منطقة أركويت (٤٨).

وأما فيما يتعلق بسائر الحاميات في السودان الشرقي وعلى طول حدود الحبشة فقد سلمت القضارف أو سوق أبوسن في أبريل ١٨٨٤، وغرب الدراويش الحصار على القلابات، وعلى حاميتي المتمة والجبرة.

وكان من أجل إنقاذ هذه الحاميات والمحاصرة في السودان الشرقي أن أوفدت الحكومة البريطانية إلى الملك يوحنا "يوحناس" نجاشي الحبسشة بعثة من الأميرال السيروليم هويت (Sir William Hewett) من قبل إنجلترا ومنازون بك السيروليم هويت (Mason) محافظ مصوع بالنيابة عن الخديوية المصرية لإبرام معاهدة منع يوحنا لهذا الغرض ، وبالفعل أبرمت هذه المعاهدة في عدوة ٣ يونيه ١٨٨٤ وقد سبق ذكرها ، وصادقت عليها بريطانيا في ٤ يوليو ، ومصر في ٢٥ سبتمبر ١٨٨٤ ، وقد تعهد يوحنا بمقتضى المادة الثالثة منها بأن يسهل لجيش الخديوي المعظم الانسحاب من كسلا وعمديب وسنيهب واجتياز أثيوبيا إلى مصوع.

وأمكن بفضل تعاون الأحباش إذا انسحاب حامية القلابات بسلام من المتمة فسي ١٨٨ فبراير ١٨٨٥ فوصلت مصوع في آخر مايو ، واحتل القلابات السدراويش بقيدة (محمد ود أرباب) في ٥ مارس ١٨٨٥ ، ثم انسحبت حامية أميديب (عمديب) ووصلت إلى مصوع في ١٠ أبريل وكذلك سنهيت ووصلت حاميتها إلى مصوع في أوائل فبرايز مسن وانسحبت حامية الجيرة في ٨ يوليو ١٨٨٥ ووصلت إلى مصوع في أوائل فبرايز مسن العام التالي . وفي ١٢ سبتمبر ١٨٨٥ تسلم الأحباش مقاطعة بوغوص (أوسنهيت) حسب المعاهدة ، وهكذا بفضل تعاون الأحباش لم يسقط في أيدي الدراويش من كل هذه الحاميات غير حامية القضارف التي سلمت للدراويش فسي أبريك ١٨٨٤ قبل عقد المعاهدة مع الأحباش بشهرين تقريباً (٤٩).

وفي ١٩ فبراير ١٨٩١ كانت موقعة "عفافيت" تحت قيادة السير فرنسي غوران فيل باشا سردار ضد المهديين بقوة عسكرية تقدم بها الإحتلال (التيب) وهي مكونة من ٥٨ ضابطاً و ١٩١٦ عسكرياً و ١٥١ حصاناً و ١٩٥ جملاً و ٣٠ بغلاً و ٤٦ حماراً ، وأنه

استطاع احتلالها وترك بها حامية عسكرية لحراستها . كما قام جرانفيل بطرد الدراويش من جنوب منطقة "كرباجيت" وهزموهم في جهة "تمرين" وتم التقدم نحو "عفافيت" مركز قوة الدراويش شرق السودان الذين هربوا منها عند وصول القوات وفي عفافيت بلغت قوة الدراويش نحو أربعة آلاف مقاتل تحت قيادة عثمان دقنة وقتل فيها أكثر أمراء دقنة الكبار ، أما خسائر الجيش المصري فكانت ١٠ قتلى و ٤٨ جرحى.

الجدير بالذكر أن الجيش المصري هذا كان يقوده ضباط إنجليز (٠٠) ، كما تم زيادة عدد القوات المصرية لحفظ الأمن في ربوع المسودان وإقامة الاستحكامات والحصون لمحاربة الدراويش (٥١).

أما في ساحل البحر الأحمر والصومال وهرر: فقد تقرر إخلاء هذه البلاد تتفيذاً لسياسة الإخلاء التي قررتها الحكومة البريطانية.

واختلف الوضع السياسي في ساحل الصومال ابتداء من زيلع إلى الجنوب عن الوضع في جزء الساحل الممتد من زيلع شمالاً إلى مضيق باب المندب ، في حين أن السلطان العثماني كانت له حقوق في السيادة على المنطقة من باب المندب إلى زيلع لم تكن الحكومة البريطانية تعارضها ، وعلى أنها لم تعترف بها رسمياً وذلك بينما دأبت الحكومة البريطانية على معارضة إنكار حقوق السيادة التي للسلطان العثماني على المنطقة الممتدة من زيلع جنوباً إلى رأس حافون ، وقد سويت هذه المسألة بإبرام المعاهدة البريطانية المصرية (بخصوص سواحل الصومال) في ٧ سبتمبر ١٨٧٧ (٢٥).

وقام التجار الأجانب في هرر والأعيان والعلماء والاهالي يحتجون على ما أشيع عن فكرة إخلائها ، ويهددون بالرحيل مع العساكر المصرية ، وتكون الحكومة المصرية مسئولة عما يكفل لهم معيشتهم بمصر.

وقدمت عريضتان إلى حكمدار عموم هرر الأولى من التجار الأجانب مؤرخة في ٦ أغسطس ١٨٨٤ بإظهار أسفهم لما أشيع عن عزم الحكومة المصرية سحب

عساكرها من هرر ويطلبون بقائها حرصاً على متاجرهم واملاكهم ، والأخسرى مسن أعيان وعلماء وتجار أهالي هرر بنفس المعنى (٥٣).

وفي ٢٩ مايون ١٨٨٤ أصدر اللـورد جرانفيـل إذا تعليماتـه إلـتى الـسفير الإنجليزي لدى الباب العالى "اللورد دفرين" باعتبار المعاهـدة البريطانيـة المـصرية المبرمة في (٧ سبتمبر ١٨٧٧) غير قائمة وإبلاغ الباب العالي أن الحكومة البريطانيـة فيما يتعلق بجزء الساحل الممتد من زيلع جنوبا (إلى رأس حافون) قـد قـررت اتخـاذ الترتيبات التي تراها ضرورية للمحافظة على الأمـن والـسلام ولرعايـة المـصالح البريطانية خصوصاً في (بربرة) التي تمد عدن بحاجاتها الرئيسية ، وذلـك بمجـرد أن ينسحب المصريون من هذه الجهات ، واحتج الباب العالي بطبيعة الحـال علـى هـذا التبليغ ولكن دون طائل.

وفي ١٣ سبتمبر ١٨٨٤ خرج رضوان باشا (البحري) من الـسويس لإخـلاء بربرة وهرر وزيلع ، فوصل إلى عدن في ٢٣ سبتمبر ، ووجد بها الضابط الإنجليــزي الماجور هنتر (Hunter) في انتظاره ، فقصد سوياً إلى بربرة حيث قــرأ رضــوان باشا لأهلها الأمر العالى القاضي بإخلائها وتسلم الإنجليز بربرة ، وفي أكتــوبر ١٨٨٤ تعين "والش" (Walsh) أول موظف إنجليزي لحكومتها بمعاونة قوة مـن الهنـود ، وأخطر اللورد ليونس السفير الإنجليزي في باريس الحكومة الفرنسية فــي ٢٣ أبريــل وأخطر اللورد ليونس السفير الإنجليزي في هذا القسم من الساحل.

أما هرر فقد أجبرت إنجلترا مصر على إخلائها حيث شرع رضوان باشا والماجور هنتر منذ نوفمبر ١٨٨٤ في تنظيم حكومة وطنية بها برئاسة عبد الله بن أمير هرر الذي سلم للمصريين في أكتوبر ١٨٨٥ ، محمد عبد الشكور ، وفسي ٢٥ أبريل ١٨٨٥ قرأ رضوان باشا على أهلها الأمر القاضي بإخلاء هرر ... وفي أبريل ومايو ١٨٨٥ أخليت هرر نهائياً ، غير أن حكم الأمير عبد الله لم يستمر طويلاً ، إذا لم يلبث أن فتحها منليك الثاني وضمها إلى الحبشة في سنة ١٨٨٧ (١٥٥).

وفي ١٩ فبراير ١٨٨٥ ثم إخلاء هرر وتسليم إدارتها لابن أميرها السابق (عبد الله أفندي محمد) الذي انتخب أميراً على هرر ، وفي ١٥ يوليو ورد تقرير من رضوان باشا من تسليم هرر وبربرة وزيلع وشرح فيه تفصيل ما قام به ، وحالة الأسلى التي كان عليها المكان لإخلاء هذه الجهات وعندما قدم التجار الأجانب يعترضون على الحكومة إخلاء هذه الجهات – إلا أن قنصل إنجلترا نهرهم وذكر لهم من لم يريد البقاء فعليه بالرحيل (٥٠).

وفي زبلع ، سألت الحكومة البريطانية بواسطة سفيرها باستثناف سفيرها في الآستانة الحكومة العثمانية في ١٤ مايو ١٨٨٤ أن تبادر هذه الحكومة باستثناف ممارسة حقوق السيادة على الموانئ المصرية ، على ساحل البحر الأحمر فسوراً وأن يحتل جنود عثمانيون هذه الموانئ ، ثم عادت في ١٧ يوليو ١٨٨٤ فطلبت من الباب العالي أن يتخذ الخطوات الضرورية لفرض سيطرته على ميناءي تاجورة وزيلع بمجرد انسحاب الجنود المصريين منهما ، ولكن الباب العالي آثر التسويف كعادته ، ولما كان يخشى من قيام اضطرابات في جهة زيلع فقد صدرت التعليمات إلى اللورد دفرين في أول أغسطس ١٨٨٤ أن يبلغ الباب العالي : أنه إذا لم تكن الحكومة العثمانية متهيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة لاحتلال زيلع فوراً فسوف يكون ضرورياً أن ترسل حكومة جلالة الملكة قوة إلى زيلع للمحافظة على النظام ، ولم يعر الباب العالي هذا التحذير أي التفات ، وفي ٢٤ أغسطس ١٨٨٤ أبرق الماجور هنتر إلى السير أفلن بارنج أن القوات البريطانية نزلت في زيلع ، وحتى ١٨٨٨ بقيت القوات السيودانية المصرية تحتل زيلع لحساب الإنجليز ، ثم أنزلت الراية المصرية نهائياً في أكتوبر

وفي تاجورة كان الفرنسيون قد عقدوا مع أحد مشايخها "أبو بكر شحيم" معاهدة في ١١ مارس ١٨٦٢ تخول فرنسا نظير مبلغ من المال الحق في امتلاك ميناء (أوبوك) (Obok) والمنطقة المجاورة لها والبالغ مساحتها ٢٥ ميلاً مربعاً في خليج تاجورة ، وانتهزت فرنسا الفرصة الآن فوصل مركب فرنسي إلى ميناء

(رشال) (Richal) القريب من تاجورة في أوائل مايو ١٨٨٤ مهد وصوله لصم تاجورة نهائياً لفرنسا (٢٥).

حيث أرسلت فرنسا إلى الدول منشوراً يعلنها بأن سلطان تاجورة قد عقد معاهدة في ٢١ سبتمبر ١٨٨٤ مع فرنسا يضع فيها بموجبها أرضم تحمت الحماية الفرنسية ، وعلى هذا احتلت القوات هذه المنطقة واحتجت تركيا على ذلك ، ولخليج تاجورة أهمية لأوبوك وقد تم الاحتلال بعد جلاء القوات المصرية عنها ، حيث احتلتها القوات الفرنسية الموجودة في أوبوك في ١٧ نوفمبر ١٨٨٤ (٥٠).

أما في مصوع : فقد أبرق من سواكن الكولونيل تشرمسيد (Chermisde) في ٢٢ يناير ١٨٨٥ يطلب من المسئولين في القاهرة اتخاذ قرار سريع بشأن مصوع التي صارت تسود فيها الفوضى ، ولكن الحكومة المصرية كانت عاجزة عن فعل شيء وصارت المسألة الآن هي النظر فيمن يكون له احستلال مصوع بعد أن يخليها المصريون ، وكان الطليان منذ ١٨٦٣ ، ١٨٧٠ قد احتلوا خليج عصب (أصاب) وهم في السنوات الأخيرة مهتمون بتأسيس مستعمرات لهم حتى يتساووا في هذا المضمار مع الدول العظمى الاستعمارية ، ولذلك فهم يخشون أن يستولى غيرهم على مصوع ، وبدأوا يجسون نبض الإنجليز في هذه المسألة فكتب اللورد جرانفيل إلى سفيره في روما في ٢٢ ديسمبر ١٨٨٤ ، أنه أبلغ الكونت نيجرا (Nigra) السفير الإيطالي في لندن أن حكومة جلالة الملكة راغبة في إخطار مشاعرها الوديسة نحسو إيطاليسا بكل الوسائل وأنه قال للكونت أن الحكومة المصرية عاجزة عن الاستمرار في التمسك بكل ساحل البحر الأحمر الأفريقي ، وفي هذه الظروف تعود المواني بطبيعة الحال إلى تركيا ، وصار للحكومة البريطانية بعض الوقت وهي تنصح للباب العالى أن يعيد استيلاءه عليها ، ويسره - كما استمر جرانفيل يقول - يلاحظ أن المسيو مانتشيني (Mancini) وزير خارجية إيطاليا ، يدرك تماماً أن ليس لنا حق و لا ندعى أن لنا حقاً في إعطاء شيء لا نملكه ، فإذا شاءت الحكومة الإيطالية لحتلل بعض الموانئ موضع المذكرة ، فإن هذه مسألة بين إيطاليا وتركيا ، ولكني استطعت تعريفه أنه فيما يتعلق بحكومة جلالة الملكة ، ليس لديها أي اعتراضات على احتلال الإيطاليين لمواني زولا (زلا) وبيلول أو مصوع ، وعلى ذلك فقد انتهزت الحكومة الإيطالية فرصة اعتداء وقع على بعض السائحين الطلبان وقتلهم في مكان قريب من مصوع ، فأرسلت أسطولها إلى مصوع في فبراير ١٨٨٥ ، وفي ٦ أبريل تسلم الطلبان مصوع وانسحبت منها الحامية المصرية عائدة إلى مصر (٥٩).

وباحتلال إيطاليا لميناء مصوع ضمنت أحسن ميناء طبيعي في البحر الأحمر وقد شبهته إيطاليا بمفتاح البحر المتوسط (٥٩).

وهكذا أخلى المصريون السودان ، ومع أن المهديين استولوا كما رأينا على بحر الغزال وسنار ودانت لهم دارفور ومديرية خط الاستواء ، ثم احتلوا في السسودان الشرقي كسلا والقضارف فقد اضطروا إلى الجلاء عن بعض هذه الأقاليم بعد سنوات قليلة ، فأخلوا بحر الغزال في سنة ١٨٨٦ وكذلك دارفور بعد سنة ١٨٨٩ بينما احتال الأحباش كما رأينا بوغوص سنة ١٨٨٥ ، وهرر سنة ١٨٨٧ واقتسم الإنجليز والفرنسيون والطليان بلاد الصومال فيما بينهم ، وتوغل الإنجليز في أوغنده ، والفرنسيون والبلجيكيون في إقليم بحر الغزال حتى وصلوا إلى حوض النيل الأعلى في السنوات التالية ، فكان على عهد سيطرة المهدية إذا أن حدث اقتسام أملاك مصر في السودان واستيلاء الدول الأجنبية عليها ، أما المسئول عن ذلك فكان الخليفة عبد الله التعايشي الذي خلف محمد أحمد والذي أقام حكومة مستبدة غاشمة تسلطت على أهلل السودان ، ولكنها كانت عاجزة كل العجز عن الاحتفاظ بتلك الإمبر اطورية التي أسسها المصريون خلال ستين عاماً في شرق ووسط أفريقيا (٢٠).

تحملت مصر من أرواح وأموال وعتاد أضعاف ما تحملته بريطانا للعمل على استرداد السودان وتخليصه من المهديين وبريطانيا هي التي دفعت مصر إلى ذلك العمل لأنها المستفيد الأول من ذلك العمل ، وكانت التكاليف أكثر مسن ٢,٣٥٠,٠٠٠ جنيه

مصري دفعت بريطانيا منها ۸۰۰,۰۰۰ جنيه والباقي وقدره ۱,۵۵۰,۰۰۰ جنيه دفعته مصر (<sup>٦١)</sup>.

وانتصرت القوات المصرية على الدراويش في كثير من المواقع أهمها موقعة "أم درمان" التي قضت على المهديين (٦٢).

أما حجم القوات المصرية والإنجليزية التي اشتركت في استرداد السسودان يلاحظ أن القوات الإنجليزية التي اشتركت لا تمثل شيء هام في عملية الاسترداد، وإنما تم ذلك على عاتق القوات المصرية لتقدم السودان هدية إجبارية للإنجليز.

### وإجمالي هذه القوات تمثل في :-

۱- المعارك الآتية لم يكن بها أي عسكري أو ضابط إنجليزي ، بل اعتمدت كل الاعتماد على الجيش المصرى :

- العمليات الافتتاحية بدنقلة عام ١٨٩٦.
  - معركة فركة ٨ يونيو ١٨٩٦.
  - احتلال أبوحمد ۱۷ أغسطس ۱۸۹۷.
    - احتلال عطیرة.
  - احتلال القضارف ۷ سبتمبر ۱۸۹۸.
- احتلال الروصيرص ٢٦ سبتمبر ١٨٩٨.
  - عملية الدخيلة ٢٦ ديسمبر ١٨٩٨.

٢- أما المعارك الآتية فكان للإنجليز بعض قوات قليلة للغاية بالمقارنة للقــوات المصرية وهي كالتالي :-

• العملية الصغرى بالحفير ١٩ سبتمبر ١٨٩٦ .

الإنجليز (كتيبة مشاه انتهت بقتيل وآخر جريح).

• معركة العطبرة ١٨ أبريل ١٨٩٨.

شارك الإنجليز بـ(٤ كتيبة مشاة وبطارية ميدان وبطارية مـدفع ماكينـة وانتهت بمقتل ٢٦ وجرح ١٠٦)

• معركة أم درمان ٣ سبتمبر ١٨٩٨

للانجليز (٨ كتيبة مشاة و٤ كتيبة خيالة و٢ بطارية ميدان و٢ بطارية مدفع ماكينة ، انتهت بمقتل ٢٨ وجرح ١٥٣).

• معركة فاشودة:

اشتركت فيها القوات الإنجليزية بنصف كتيبة مشاه فقط (٦٣).

#### الأملاك المصرية في الصومال بعد الإنسحاب:

# أولاً: الصومال البريطاني:

قامت بريطانيا باحتلال ثغري زيلع وبربرة بعد تردد تركيسا في احتلالهما وجعلت منهما أساساً لمستعمرة بريطانية تشمل كل الساحل الجنوبي لخليج عدن حتى المحيط الهندي وسمي بالصومال البريطاني ، واتخذت بريطانيا هذين الثغرين لمراقبة السفن الذاهبة إلى الهند عن طريق البحر الأحمر ، ثم توصلت إلى عقد اتفاق مع إيطاليا لتحديد الحدود بين الصومال البريطاني والصومال الإيطالي ، وفي معاهدة ٩ فبرايسر سنة ١٨٨٨ اعترفت فرنسا بالحماية البريطانية على ساحل الصومال البريطاني ، وقد أبلغت بريطانيا الدول في ٢٠ يوليو سنة ١٨٨٧ أن الساحل الصومالي ابتداء من رأس جيبوتي إلى بندر زبادة قد وضع تحت الحماية البريطانية.

### تُانياً: الصومال الفرنسى:

بعد حصول فرنسا على أوبوك قامت في ٩ أبريل سنة ١٨٨٤ بعقد معاهدة صداقة مع سلطان ناحية تسمى قبة الخراب ، وفي ٢١ سـبتمبر سـنة ١٨٨٤ عقدت

معاهدة مع سلطات تاجورة أبلغتها رسمياً إلى الحكومة البريطانية في ١١ فبراير سلمه ١٨٨٥ وبمقتضى هذه المعاهدة تنازل سلطان تاجورة عن المنطقة من "رأس على" إلى "قبة الخراب" ، كما تنازل عن أرض أخرى لفرنسا ، وكانت الخطوة التالية تأسيس محطة أفضل في الجهة المقابلة لأوبوك على خليج تاجورة وذلك عند رأس جيبوتي ، وحدث احتكاك بين السلطات في الصومالين الفرنسي والإنجليزي بسبب احتلال الفرنسيين دونجاريتا على الساحل بين زيلع وبربرة ، وعقد اتفاق إنجليزي فرنسي في الفرنسيين دونجاريتا على الساحل النفوذ في خليج تاجورة وعلى ساحل الصومال من عط الحدود الفاصل بين الصومالين الفرنسي والإنجليزي لغاية بندر زيادة آخر حدود خط الحدود الفاصل بين الصومالين الفرنسي والإنجليزي لغاية بندر زيادة آخر حدود الصومال الإنجليزي الشرقي ، وعلى أن يعترف الإنجليز للفرنسيين بنفوذهم في سواحل خليج تاجورة ، وقد بقى هذا الاتفاق سراً رغبة في عدم إثارة تركيا ومصر ، وفي مايو سنة ١٩٨٦ وضعت هذه الاقاليم تحت إدارة موحدة وصارت تعرف باسم الصومال الفرنسي وجعلت عاصمته جيبوتي.

# ثالثاً: الصومال الإيطالى:

احتل الإيطاليون بقية الساحل الجنوبي لخليج عدن بعد آخر حدود المصومال الإنجليزي عند نقطة بندر زيادة ثم الساحل الصومالي إلى نهر جوبا وبدأ هذا الاحتلال الإنجليز لخليج عدن سنة ١٨٨٤ وفي فبراير سنة ١٨٨٩ قبلت الإيطالي عقب احتلال الإنجليز لخليج عدن سنة ١٨٨٤ وفي فبراير سنة ١٨٨٩ قبلت في شمالها سلطة أوبيا في الصومال الحماية الإيطالية وفي أبريل من السنة نفسها قبلت في شمالها سلطنة منجورتين هذه الحماية ، وقد أبرم اتفاقان بين إيطاليا وإنجلترا في ٢٤ مارس ، ١٩٠ أبريل سنة ١٩٨١ لتحديد منطقة النفوذ الإيطالي ، وأكملت بمعاهدة ٥ مايو سنة ١٨٩٤ فقامت الدولتان بتسوية اقتسام النفوذ بينهما إذا أقرت إنجلترا ما أخذت ايطاليا على حدود البحر الأحمر وفي الصومال هرر ومعظم أوجادين وبلاد الصومال إلى رأس جردفوي داخله في أملاكها ، ورخصت لإيطاليا باحتلال كسلا والأراضي المتاخمة لها لغاية نهر العطبرة احتلالاً مؤقتاً إلى أن يتاح للحكومة المصرية

استردادها، وأقرت إيطاليا لإنجلترا احتلالها زيلع وبربرة ، واحتل الإيطاليون كسلا في ١٧ يوليو سنة ١٨٩٤ اعتماداً على هذا الاتفاق ثم طالبتها بها إنجلترا بعد انتصار الحملة المصرية الإنجليزية فعادت إلى بقية السودان سنة ١٨٩٧.

ويلاحظ أنه بعد الانسحاب المصري من الصومال نشطت تجارة الأسلحة في البحر الأحمر ، مما جعل الحكومة البريطانية تفكر في تقديم اقتراح للحكومة الفرنسية بخصوص فرض بعض القيود على تجارة الأسلحة في البحر الأحمر وفي السلحل الصومالي ، وأما أسباب تفكير بريطانيا في ذلك فهو انتشار الأسلحة والمنخائر غير الخاضعة للرقابة في إقليم دنقلة ومنه إلى أقاليم الجالا والصومال ، والتي كانت مصدر خطر للمسافرين عبر طريق التجارة ، علاوة على أن هذه الأسلحة تسهم إلى حد كبير في نشوب القتال بين القبائل إلى جانب أنها سوف نساعد على نشاط تجارة الرقيق.

ولعل هذا أبلغ دليل على ما كان لسيطرة مصر على المناطق من قوة وتأثير فقد وضح كيف تزعزع الأمن بعد الانسحاب المصري وبذلك طويت صفحة من تاريخ الإمبراطورية المصرية في أفريقيا في تكاتف الاستعمار الأوربي للقضاء عليها (١٤).

وفي ٤ سبتمبر ١٨٩٨ جاءت مذكرة "رينل رود" التي أقرت رفع العلم البريطاني بجانب العلم المصري في الخرطوم، ثم جاءت اتفاقية الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في السودان عام ١٨٩٩ (٥٠) وكشر الإنجليز عن أنيابهم والإعلان المكشوف لهم في احتلال السودان وعلى مصر تحمل التكاليف.

من الملاحظ أن عملية تصفية الوجود المصري في السودان مرت بمراحل مع المهديين :

١- ارتكزت دعوة المهدي على التغير الذي حدث في الدين وانتـشار المفاسـد
 والحاجة إلى تطهير الدين مما علق به من أدران ، وهذا أدى إلى زيادة عـدد أنـصار
 المهدي خاصة كلما حقق نصراً.

٢- أصبح للمهدي علاقات مؤثرة في نمو الثورة من الخارج مثل أثيوبيا وليبيا وغيرها مما زاد من أطماعه خارج الحدود السودانية (مصر وليبيا وشبه الجزيرة العربية) وكان يرى أن دعوته ليست للسودانيين فقط بل للعالم الإسلامي كله . ولو أنه تم الاتفاق بينه وبين السنوسي لغير ذلك من الوضع في السودان وخارجها ، وقد يغير أيضاً وجه التاريخ في المنطقة.

٣- نجح الاستعمار الإنجليزي في استغلال القوات المصرية لتحقيق أهدافه في القضاء على الثورة المهدية والسيطرة على السودان ، كما نجح في استغلال الموارد المصرية لتتمية السودان.

٤- مرحلة محاربة القوات الحكومية المصرية والتي تتمثل في حملات هـيكس
 وسنيوارت وغوردون وولسلي وغيرهم.

٥- مرحلة ما بعد وفاة المهدي وإرسال القوات المصرية الإنجليزية ضد اتباعه
 بقيادة جرانفيل وكتشنر وونجت لاسترداد السودان حتى اتفاقية الحكم الثتائي ١٨٩٩.

## ثانياً: تصفية دولة البوسعيد في شرق أفريقيا:-

جاء البرتغاليون مستعمرين في مطلع القرن العاشر الهجري فاستولوا على زنجبار ١٥٠٣م، وأظهروا حقدهم الدفين، فقتلوا السكان، وأحرقوا الأبنية، وخربوا المدن، ولقد كان في مدينة كلوة ثلاثمائة مسجد دمر معظمها بأيدي البرتغاليين مجرد أن دخلوا المدينة.

انسحب البرتغاليون من أكثر مناطق أفريقيا إثر هزيمتهم ،وكانت القـوى التـي هزمتهم ، إنجلترا منافسة لهم ، والعثمانيون الذين دخلوا البلاد العربيـة ليحولـوا دون أطماع البرتغاليين وأهدافهم في دخول الأماكن المقدسة ، وعمان التي قاتلت البرتغاليين دفاعاً عن الإسلام ومصالحها ، وفي أيام سلطان عمان سيف بن سلطان الذي اسـتطاع أن يقضي على نفوذ البرتغليين في جميع المناطق الواقعة شمال موزمبيق دخل المذهب

الأباضي إلى شرق أفريقيا ، وأصبح شرقي أفريقيا يتبع عمان ، إلا أن نفوذ العثمانيين قد ضعف مع الزمن (٢٦).

واستطاع البرتغاليون أن يسيطروا على زمام الموقف في ساحل أفريقيا الشرقي حتى حوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي ، إلا أنهم تعرضوا في النصف الثاني من هذا القرن لمقاومة شديدة من جانب سكانه المسلمين بمساعدة دولة اليعارية (١٢٦٤-١٧٤١م) في عمان ، فقد أرسل الإمام سيف ابن سلطان عام ١٦٩٨م أسطولاً بحرياً إلى ساحل أفريقيا الشرقية ، استطاع أن يطرد البرتغاليين من ممبسة ، ثم أخذت عمان تعمل لنشر نفوذها على الساحل ، وعلى أوائل الثلاثينات من القرن الثامن عشر الميلادي ، كانت عمان قد نشرت نفوذها على الساحل مكن مقديشيو شمالاً إلى نهر وفوها جنوباً ، ولم يتبق للبرتغاليين من ممتلكاتهم في هذا الساحل سوى مستعمرة موزمييق.

ولكن عرب شرقي أفريقيا لم يرحبوا بعرب عمان إلا كمخلصين لهم من قـسوة الاحتلال البرتغالي وظلمه ، وليس كأسياد جدد يحلون محل البرتغاليين ويفرضون سيادتهم عليهم ، ولذلك أخذت الروح الاستقلالية تتمو بين سكان مواني ساحل أفريقيا الشرقي وجزره ، ولاسيما بعد سقوط دولة اليعاربة في عمان وحلول دولة البوسعيد محلها عام ١٧٤١م حيث استأثر المزروعيون بحكم ممبسة وتوابعها (٢٧).

اتجهت أنظار الفرنسيين إلى المناطق الساحلية الهامة الممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي وكانت كلها لا تزال في أيدي أصحابها العرب، وكانت فرنسا تدرك أن العقبات التي تواجه تحقيق أطماعها في هذه الجهات تكمن بالدرجة الأولى في الأطماع البريطانية المنافسة من ناحية ، بالإضافة إلى العرب أصحاب البلاد الأصليين من ناحية أخرى.

وقد حاولت فرنسا أن تعيد العلاقات التجارية مع السيد سعيد سلطان مسقط وزنجبار في سنة ١٨١٧ بعد عودة "البوربون" إلى العرش، ورحب السلطان بإعدادة علاقاته القديمة مع فرنسا، غير أن الفرنسيين أرسلوا بعض سفنهم الحربية إلى زنجبار

في سنة ١٨٤٠ وطلبوا من ابن السلطان أن يصرح لهم بإقامة بعض المباني والحصون في "موجاديشو" و"برزوا" لخدمة أغراضهم التجارية ، ولما اعتذر ابن السلطان وومثله "هلال" عن تلبية مطلبهم فقد أبحروا إلى مدينة نوسي بي Nossi — Be على مقربة من ساحل مدغشقر الغربي حيث أنزلوا قواتهم ونفذوا أغراضهم بالقوة.

وقد اجتمع السيد سعيد سلطان مسقط ونجبار مستتكراً العدوان الفرنسي ، وأبرق إلى "بالمرستون" ينبئه بما حدث وطلب مساندة بريطانيا له في مقاومته لهذا العدوان وإلا سيضطر لمفاوضة الفرنسيين إذا لم تتحرك الحكومة البريطانية لمساعدته، غير أن بريطانيا لم تحرك ساكناً لنجدة سلطان زنجبار لأنه لم تكن تهتم بالسلطان ذاته، بل كان يهيأ بالدرجة الأولى حينذاك مواصلاتها في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وقد رأى البريطانيون في هذه المحاولات الفرنسية عما هو أجدى وأهم ، إذ طالما كانت التحركات الفرنسية بعيدة عن "ممبسا" جنوباً فهي لا تهدد المصالح البريطانية عبر طريق البحر الأحمر وهو ما يهم بريطانيا في المقام الأول بطبيعة الحال.

على أن ما أثار البريطانيين فعلاً وأقلقهم على مصالحهم في جنوب البحر الأحمر في أوائل القرن التاسع عشر تلك المنافسة الامريكية التي تمثلت في جهود التجار الأمريكيين من مواطني "ماساشوستس" الذين نافسوا التجار الهنود المنطلقين من المستعمرات الإنجليزية في الهند على التجارة الشرقية بوجه عام وتجارة البن اليمني بوجه خاص ، كما حاول التجار الأمريكيون منافسة التجار الهنود في بيع المنسوجات القطنية ، ونافسوهم أيضاً في صيد الحيتان من المحيط الهندي وشاركوهم في تجارة الرقيق والبخور واللبان والصمغ والجلود والعاج ، بل أن الأمريكيين كانوا يجمعون مخلفات الطيور البرية Guano من جزر "كوريا موريا" المواجهة للساحل الجنوبي للجزيرة العربية ، وذلك قبل قيام الحكومة البريطانية بمحاولتها الفاشلة لأخذ كميات من تلك المخلفات لاستخدامها في تسميد الأرض في الجزر البريطانية نفسها (١٨).

على أن المسلمين في شرق أفريقيا استطاعوا في فترة تالية من تاريخهم أن يستعيدوا قوتهم وأن يواجهوا الأطماع الاستعمارية في بلادهم وساندتهم في ذلك القوة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية وفي غربها من الأقطار العربية وقد لعب العثمانيون بالذات دوراً هاماً في هذا الصراع.

كما أن السلطان السيد سعيد بعد أن تقلد إمامة عمان – استنجد به المسلمون في شرق أفريقيا ، وقد نجح في عام ١٨٣٧ في الاستيلاء على ممبسة وأصبح صاحب النفوذ على شرق أفريقيا ، ونقل بعد ذلك حاضرة دولته إلى زنجبار – وأدت سياسته الحكيمة إلى ازدهار زنجبار ، وتوافد عليها عدد كبير من المسلمين من شبه الجزيرة العربية ، ومن الهند ومن الأفارقة ، ووفد إليها مهاجرون من أقطار إسلامية أخرى.

وقد مد السيد سعيد نفوذه شمالاً حتى بلغ حدود الحبشة الجنوبية ، وجنوباً حتى موزمبيق البرتغالية بل أنه اتجه ببصره إلى جزيرة مدغشقر فتزوج من ملكتها وربط بذلك الدولتين بروابط المصاهرة (٢٩).

وبعد صراع طويل بين ممبسة وبين عمان ، أو بالأحرى بين المزروعين وبين ال بوسعيد ، استطاع السيد سعيد بن سلطان عام ١٨٣٧م إنـزال قواتـه فـي ممبسة والاستيلاء عليها ، وأدى خضوع ممبسة لعمان إلى انتشار النفوذ العماني في كل ساحل أفريقيا الشرقي من (وارشيخ) شمالاً إلى رأس (دلغادو) جنوباً ، بالإضافة إلـي جميـع الجزر المجاورة لهذا الساحل.

وكان السيد سعيد بن سلطان قبل أن يخضع ممبسة عام ١٨٣٧م قد نقل عاصمته من مسقط في عمان إلى زنجبار بساحل أفريقيا الشرقي منذ عام ١٨٣٧م إلا أنه لم يستقر نهائياً في عاصمته الجديدة إلا في عام ١٨٤٠م لانشغاله في محاربة ممبسة من جهة ، واضطراره من جهة أخرى للعودة إلى عمان بين الحين والآخر لإخماد القلاقل والاضطرابات الداخلية فيها.

ومما تجدر ملاحظته أن السلطنة العمانية بقسميها الآسيوي والإفريقي كانت تكون دولة واحدة في عهد السيد سعيد بن سلطان ، وظلت كذلك حتى وفاته عام ١٨٥٦م وكان السيد سعيد قبل وفاته قد عين ابنه ماجد حاكماً على القسم الأفريقي من السلطنة ، وعين ابنه (ثويني) حاكماً على القسم الآسيوي منها ، فلما توفى السيد سعيد عام ١٨٥٦م حدث نزاع بين الشقيقين على الحكم ، ولكن بريطانيا لم تلبث أن تدخلت في هذا النزاع ، فأصدر اللورد كانتج حاكم الهند العام حكمه المشهور عام ١٨٦١م والذي ينص على أن يعين ماجد سلطاناً على زنجبار وتوابعها الأفريقية ، وأن يعين ثويني سلطاناً على عمان وملحقاتها على الخليج العربي ، بشرط أن يدفع ماجد السويني إعانة سنوية مقدارها ، و محدة بذلك بريطانيا في تقسيم السلطنة العمانية (٧٠).

وكان المسلمون قبل الاحتلال البرتغالي يلزمون ماجد ولا يتعدونه إلى المداخل إلا مؤقتاً إما للتجارة أو للدعوة ثم يعودون إلى مراكزهم الساحلية ، وقد أدركوا فيما بعد خطأهم في عدم توفير عمق استراتيجي لهم يمكنهم من مقاومة الهجوم عليهم وقد شرع المسلمون يغيرون طريقتهم بعد خروج البرتغاليين ، فنقل من أجل ذلك السلطان ماجد بن سعيد عاصمته من زنجبار إلى دار السلام ، وبدأ المسلمون يتوغلون في الداخل حيث أصبحوا يقيمون لهم مراكز دائمة للدعوة والتجارة والإدارة ، وكان رؤساء القبائل الإفريقية في تلك البقاع يدفعون لهم الجزية أو يدخلون في عهد معهم ، ومن ثم انتقلل المسلمون إلى زائير ونشروا دينهم ولغتهم ومع اتساع نفوذ الإسلام السياسي هناك زاد انتشار ه (١٧).

ولقد ظل ماجد يحكم سلطنة زنجبار حتى توفى عام ١٨٧٠م فخلفه أخوه برغش بن سعيد (١٨٧٠ – ١٨٨٨م) وفي عهد برغش جاءت حملة مصرية إلى ساحل الصومال الجنوبي عام ١٨٧٥م بهدف فتح طريق للمواصلات بين خليج ممبسة أو مصب نهر الجب (جوبا) وبين مديرية خط الاستواء المصرية (السودان الجنوبي) ولكن

الحملة فشلت في تحقيق غرضها أمام معارضة جون كيرك قنصل بريطانيا في زنجبار، وكانت سياسة جون كيرك في سلطنة زنجبار تعتمد على عاملين رئيسيين:

۱- عامل التظاهر برعاية مصالح سلطان زنجبار والمحافظة على ممتلكاته، أو بعبارة أخرى التستر وراء السلطان لتشديد قبضة بريطانيا على شرق أفريقيا وتتفيذ أغراضها ومخططاتها فيها بسهولة.

٢- والعامل الآخر ، هو إبعاد الدول الأخرى عن تلك المنطقة من القارة ، والتي ازدادت أهمينها الدولية بعد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية عام ١٨٦٩م ، واتصال زنجبار بعدن والهند بخطوط ملاحية منتظمة (٢٢) وضعف الحكم العربي الإسلامي في شرقي المنطقة فعندما توفى ماجد بن سعيد خلفه أخوه الصغير "برغش بن سعيد" وفي الوقت نفسه أخذت السياسة الاستعمارية تنفذ ، وتعمل على تقسيمها بين الدول الاستعمارية الكبرى (٢٣).

وطالب الخديوي إسماعيل بأن تحصل مصر على قسمايو نظير دفع تعويض مالي لبرغش ، فهاجم كيرك (القنصل الإنجليزي) وجود السلطات المصرية في إقليم خط الاستواء ونادى بحقوق إنجلترا في الاستيلاء على هذه المناطق نتيجة اشتراكها في استكشافها ، كما ادعى أن مصر ترغب في الاستيلاء على تجارة إقليم هضبة البحيرات، بعد أن كانت في أيدي تجار زنجبار ، ثم ذكر أن برغش لم يوافق بسهولة على إعطاء ميناء قسمايو لمصر ، وأشار أن إنجلترا عقدت معاهدة مع سلطان زنجبار، وأصبح لها في بلاده مصالح تجارية كبيرة وذكر أنه يجب على إنجلترا بدلاً من إعطاء قسمايو لمصر أن تقوم هي نفسها باختيار ميناء على المحيط الهندي وتنضعه تحت حمايتها وتحتله بجنودها وبذلك استطاعت إنجلترا إبعاد المصريين عن المحيط الهندى (٢٠).

أخذت إنجلترا زنجبار ، وأخذت ألمانيا تنجانيقا ، وزاد ضعف دولــة زنجبــار وسيطرتها على ممتلكاتها بموت "برغش بن سعيد" ١٨٨٨م وقد شهد تقسيم بـــلاده فــي حياته ، وخلفه "سيد خليفة" ولما هزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولــي ، وقــسمت

مستعمراتها على الحلفاء المنتصرين كانت تنجانيقا من نصيب إنجلترا بعد أن وضعت تحت وصاية عصبة الأمم (٧٠).

ازدادت أهمية زنجبار للمحيط الهندي من الناحية الاستراتيجية لبريطانيا في أحد سيمتلكها سيكون بمثابة ضربة خطيرة للسيادة البحرية البريطانية ليس فقط في شرق أفريقيا ولكن في العالم العربي ، وزنجبار تبعد عن إنجلترا بمسافة ، ٨٨٥ ميلاً حول طريق رأس الرجاء الصالح قبل فتح قناة السويس ، ففصل معظم الأوربيين الاهتمام بغرب أفريقيا التي لا تبعد إلا بنصف هذه المسافة عن بلادهم ، ولكن قناة السويس قربت المسافة ، ٢٠٠٠ ميل عما سبق من إنجلترا وأصبحت أكثر صلة بعدن والهند ، وأثر ذلك في موقف بريطانيا تجاه زنجبار .

وبدأت شركات الملاحة تأخذ طريقها إلى جزيرة زنجبار عبر قناة السويس في خطوط منتظمة وأصبحت لزنجبار التجارية أهمية بالنسبة لبريطانيا وغيرها، وأهم البلاد التي تعاملت معها حسب ترتيب أهميتها في عام ١٨٨٥م هي بريطانيا، الهند، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وأنه يوجد في زنجبار أحد عشر بيتاً تجارياً، أوروبي وأمريكي ويمتلك سلطان زنجبار نفسه ست سفن تجارية تقوم بالخدمات الملاحية فيما بين زنجبار عاصمة بلده والمواني الهندية (٢٦).

أما بالنسبة لإيطاليا فقد بدأ نشاطها في ممتلكات سلطان زنجبار ومع النشيوخ المحليين ، ولكن إيطاليا وصلت متأخرة عن غيرها في هذه الجهات ، ففي فبراير المحليين ، ولكن إيطاليا وصلت متأخرة عن غيرها في هذه الجهات ، ففي فبراير المدوع المحلوب السفينة الحربية الإيطالية بارباريجو Barbaruge إلى مصب ومنها إلى مصب نهر الجوبا Juba واعلنوا للسلطان رغبة مكومتهم في إنشاء علاقات مع زنجبار وتأسيس إحدى المنشآت التجارية والاقتصادية لتلك المناطق ، ووقع الربان تشكي معاهدة مع السلطان برغش في بلاد سلطان بإعطاء الإيطاليين حرية البيع والشراء للأراضي والبيوت والمحلات في بلاد سلطان زنجبار .

ولكن كالعادة دخلت إيطاليا بعد ذلك في مساومات وضعوط ونجمت في الحصول على الأجزاء الشمالية لشرق أفريقيا (الصومال الإيطالي) بناء على الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وزنجبار في ١٦ أغسطس ١٨٩٢. وأجرت إيطاليا الساحل في مقابل ١٦٠,٠٠٠ روبية سنوياً ، وكان لبريطانيا دور كبير في هذه الاتفاقية حيث ارتمت إيطاليا في أحضانها خاصة بعد كارثة عدوة التي هزمت فيها (٧٧).

أما الألمان فقد سيطروا في عام ١٨٩٠ من الناحية السياسية على شرق أفريقيا الألمانية ، إلا أن تجارة المنطقة استمرت تتجه إلى زنجبار وارتبطت بها حتى عام ١٩٠٠ ، ولم يرض الألمان الذين رغبوا في التحكم في تجارة مستعمراتهم وتوجيهها عن الروابط الوثيقة بين زنجبار وشرق أفريقيا الألمانية وتحكمها في تجارتها الداخلية والخارجية ، وقد ظهرت عوامل أساسية أدت إلى القضاء على تحكم زنزبار في تجارة شرق أفريقيا الألمانية (٢٨).

ولما أخذت عوامل الضعف تدب في كيان زنجبار أسرعت بريطانيا في عام 19.7 فشددت قبضتها عليها وربطتها بمعاهدة حماية (٧٩).

## هوامش الفصل الخامس

- ۱- د. شوقي عطا لله الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم : تاريخ المسلمون في أفريقيا ،
   ص ٣٦ ، ٣٧
- Y- دار الوثائق القومية ، دفاتر عابدين ، دفتر w/0/1 و ارد تلغراف السودان ، وثيقة فسي 1/4/7 دار 1/4/7
  - ٣- د. محمد فؤاد شكري: مصر والسودان ، مرجع سابق ، ص ٢٦٥.
- ٤- مجموع المناشير الصادرة من سيدنا الإمام المهدي عليه السلام بتفويض الأمر عموماً إلى خليفته الأكبر سيدنا الخليفة عبد الله بن محمد زاده الله تأييداً ونصراً أمين ، ص ٥٧ ٥٩
- نعوم شـقير: تـاريخ الـسودان الحـديث وجغرافيتـه، جـــ٣، القـاهرة، ١٩٠٣،
   ص ٢٩٦ ٢٠٤
- ٧- دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة رقم ٢ السودان ، ملف ٢/٢ ، وثيقة
   في أول رجب ١٣٠١.
- ١٨٨٢.
- 9- نفس المصدر ، وانظر ، سيرونستون تشرشل ، ترجمة عز الدين محمود : حرب النهــر تاريخ الثورة المهدية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٢ ، ص ٤٠ ، د. جلال يحيى : مــصر الأفريقية ، ص ٣٢١
- ١٠ دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة ٢/١/٩ السودان ، تقرير السودان في آخر مايو ١٨٨٢.
- The Earl of Cromer: Modern Egypt, vol. 1, London, 19.4, -11
  p. ٤٨.
  - ١٢- مجموع المناشير ، مصدر سابق ، ص ١٤١.
    - ۱۳- نفسه ، ص ۲۳ .

- ۱۶- نفسه ، ص ۷۰.
- ١٠٢ نفسه ، ص ١٨٨ ، ١٠٢
- 17- د. محمد إيراهيم أبو سليم: المرشد إلى وثائق المهدي ، دار الوثائق المركزية بالخرطوم ، ١٩٦٩ ، ص ١٣٣ ، وثيقة ٦٣ ف٢٠ . ١٧ دقنه من المهدى إلى عثمان دقنة.
  - Wingate: Op. Cit., PP. 1.7-111-117-170 -14
- F. Power: Letters from Khartoum written during the siege, -\A London, \AAO, P. VA.
  - Wingate: Op. Cit., P. OTA -19
    - ۲۰ مذکر ات عثمان دقنة ، ص ٤٤ ، ٥٥
  - Wingate: Op. Cit., P. 117. 71
    - ۲۲ مذکرات عثمان دقنة ، ص ۲۳ ۲۲
- ٢٣- د. علي محمد بركات: السياسة البريطانية في جنوب البحر الأحمر ١٨٨٤ ١٨٨٩ ،
   سمنار ، جامعة عين شمس ، مرجع سابق ، ص ٤٢٢ ، ٤٢٣ .
- ٢٤ د. أنتوني سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية ، ١٨٥٥ ١٩٣٥ ، جـــ١ ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٣ ، ص ١٩٠ ١٩٤ ، د. محمــد فــؤاد شــكري : مــصر والسودان ، ص ٣٦٦ ، ٣٦٧ .
- ۲۰ دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة ۱/۹/هـ السودان ، أحداث حملة هيكس باشا ، دفاتر عابدين ، دفتر س/٥/٢١/٥ وارد تلغراف ، صورة تلغراف عام ١٨٨٤.
- ٢٦ د. محمد إبراهيم أبو سليم: المصدر السابق ، ص ٨٧ ، وثيقة ١٠ نجومي ، ١٥ منشورات، ٩٥ ف١ ، ١٥ مجذوب من المهدي إلى أحبابه في الله في ١١ نوفمبر ١٨٨٣.
- ۲۷− دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة ۹/۱/و السودان ، مذكرة شريف باشا إلى سير إفلين بارنج في ۲۱ ديسمبر ۱۸۸۳.
- ۲۸ دفاتر عابدین ، دفتر س / ۲/۱۹/۰ قید الأوامر ، تلغراف إلى حكمدار عساكر حدود الحبشة
   فی ۱۸۸٤/٦/۱۱.

- ٢٩ نفسه ، تلغراف إلى حكمدار عموم سواحل البحر الأحمر وشرق السودان في ٦ صفر
   ١٣٠٢
  - ٣٠ د. أنتوني سوريال عبد السيد ، ص ١٩٥ ١٩٨
- A.Egmont Hake: The Journals Major Gen. C.G. Gordon, -r. C.B. At Kartoum, London, ۱۸۸0, P.P. ۷٦ ۸٢.
  - Ibid, PP. Yon-Yov and, Yny. -rr
  - Cromer: Op. Cit., PP. AT 001-000 -TT
    - Hake: Op. Cit., PP. 177-170. -rs
- ٥٦- د. مكي شبيكة : مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط ، المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ١٩٧٢ ، ص ٩٤ ، ٩٥.
- ٣٦- جمهورية مصر ، رئاسة مجلس الوزراء ، السودان من ١٣ فبراير ١٨٨١ إلى ١٢ فبراير ١٩٨١ إلى ١٢ فبراير ١٩٥٣ ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، ١٩٥٣ ، ص ٤.
- ٣٧- د. على بركات : السياسة البريطانية واسترداد السودان ١٨٨٩ ١٨٩٩ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٧ ، ص ٢٣.
  - ۳۸ د. أنتوني سوريال ، ص ۱۹۸
  - ٣٩- د. علي بركات: المرجع السابق ، ص ٤٤ ٤٦.
    - ٠٤٠ د. سوريال ، ص ١٩٩
  - ٤١ د. علي بركات : سمنار جامعة عين شمس ، ص ٤٥٦.
    - ٤٢ د. سوريال ، ص ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣
    - Cromer: Op. Cit., PP. o9 7. -4"
  - ٤٤ د. محمد فؤاد شكري: المرجع السابق ، ص ٣٦٠ ٣٦٣.
    - ٥٥ تشرشل ، ص ٧١.

- 27 دار الوثائق القومية ، محافظ عابدين ، محفظة ١٠٤ عابدين ، وزارة الخارجية الـسودان War Office, Cairo 9 Sept. ١٨٩١.
  - ٤٧ د. محمد فؤاد شكري ، ص ٣٦٣ ، ٣٦٣
    - ٤٨- تشرشل ، ص ١٠١
  - ٤٩ د. محمد فؤاد شکري ، ص ٣٦٦ ، ٣٦٧
- ٠٥٠ د. السيد يوسف نصير: الوثائق التاريخية ، ص ٧٤ ٨٨ محفظة رقـم ٢٥٢ (٣٠) إدارة الوثائق الخاصة السودان ، الفترة التاريخية ١٣٢٩ ١٣١٤ هـ.
- ١٥- دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، نظارة الخارجية محفظة رقم ١١ الجيش المصري مجموعة ١٧٨ حربية ، وثيقة بدون.
  - ۰۵۲ د. محمد فؤاد شکری ، ص ۳۹۷
- ٥٥- د. شوقي عطا الله الجمل: الوثائق التاريخية لسياسية مصر في البحر الأحمر ١٨٦٣- ١٨٧٩ ، مطبعة لجنة البيان العربي ، ١٩٥٩ ، ص ٣٢٨ ، ٣٢٩.
  - ٥٤ د. محمد فؤاد شکری ، ص ۳٦٨ ، ٣٦٩
    - ٥٥- د. شوقي الجمل ، ص ٣٣١ ٣٣٣.
      - ٥٦ د. محمد فؤاد شكري ، ص ٣٦٩.
- ٥٧ د. السيد حسين جلال : قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربي ١٨٨٢ ١٩٠٤ ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٥ ، ص ٣٥٣.
  - ۰۵۸ د. محمد فؤاد شکری ، ۳۲۹ ، ۳۷۰
    - ٥٩- د. السيد حسين جلال ، ص ٣٥٧.
  - ٦٠- د. محمد فؤاد شکری ، ص ۳۷۰ ، ۳۷۱.
- 71- دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة 1/9/ب السودان ، وثيقة بدون رقم ، تكاليف مصر في حملة استرداد السودان.
  - ٦٢- نفس المصدر ، وتيقة بدون.

77- د. السيد يوسف نصر ، ص ٨٩ - ٩١ ، رئاسة مجلس الوزراء ، هيئة المستشارين - دوسيه ٢ جــ ، محفظة السودان ، وثيقة رقم ٢٤ بيان القوات المصرية والبريطانية التي اشتركت في استرجاع السودان عام ١٨٩٦.

37- د. سمير محمد طه: مصر والصومال في البحر الأحمـر - الانـسحاب المـصري مـن الصومال ، سمنار جامعة عين شمس ، ص ٤٥٦ - ٤٥٩ ، د. شوقي الجمـل ، د عبـد الله عبـد الرازق إبراهيم: تاريخ المسلمون في أفريقيا ، ص ٣٨ ، د. زاهر رياض: استعمار أفريقيا ، مرجع سابق ، ص ٢١٤ - ٢١٦.

٢٥ - دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة ٩/١/هـ السودان ، وثيقة بدون رقم، وانظر جمهورية مصر ، رئاسة مجلس الوزراء - السودان - من ١٣ فبراير ١٨٨١ إلـ ١٢ فبراير ١٩٥٣ ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، ١٩٥٣ ، ص ٤.

٦٦٠ د. ياغي ، شاكر ، ص ٢٥٩، ٢٦٠

٦٧- نفسه، ص ١٧٧، ١٧٨.

٦٨- د. فاروق عثمان أباظة : المرجع السابق (السمنار) ، ص ٣٧٦ ، ٣٧٦.

٦٩ د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٢١ ، ٢٢.

۷۰ د. ياغي ، شاكر ، ص ۱۷۸ ، ۱۷۹.

۷۱ – نفسه، ص ۲۲۰.

۷۲ نفسه، ص ۱۷۹.

٧٧- نفسه ، ٢٦٠.

٧٤ - د. جلال يحيى : مصر الأفريقية ، مرجع سابق ، ص ١٧٧ - ١٧٩.

٧٥- د. ياغي ، شاكر ، ص ٢٦٠.

٧٦ د. السيد حسين جلال ، ص ٣٦٦ ، ٣٦٧.

۷۷ - نفسه ، ص ۳۷۸ ، ۳۷۹.

۷۸- نفسه ، ص ۲۷۶ ، ۳۷۵.

٧٩ د. الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق ، ص ٢٢.

# القصل السادس

# حرب البوير

- أصل البوير.
- هجرة البوير إلي جنوب أفريقيا.
- اتفاقيتا ١٨٥٢ و ١٨٥٤ بين الانجليز والبوير.
  - البوير والأفارقة.
  - مقدمات حرب البوير.
    - الحرب.

#### أصل البوير:

اسس الهولنديون مستعمرة الكاب أو الرأس لتكون محكا تتذود منه سفنهم التي تتاجر مع الشرق واثناء خروج نابليون انتزعتها منهم بريطانيا لتامين مواصلتها الامبراطورية ، وتم تثبيتها لإنجلترا باقرار الدول في مؤتمر فينا ١٨١٥ ، ووفد اليها المهاجرون الإنجليز واستوطنوها مع أن معظم سكانها من قبل من الأوربيين الهولنديين، ويطلق عليهم اسم البوير Boers لإشتغالهم بفلاحة الأرض في جمهوريتي الأورانج والترنسفال وهم أجداد وأسلاف البيض في جنوب أفريقيا وفي النهاية أطلق أبناؤهم على أنفسهم لقب الافريكانيين "Afrikanders "(۱).

## هجرة البوير الى جنوب افريقيا:

اقرت الدول في مؤتمر فينا ١٨١٥ ضم مستعمرة الرأس لبريطانيا ومن هذا التاريخ ارتبط تاريخ هذه المستعمرة بالسياسة الاستعمارية البريطانية وهاجر إليها عدد كبير من البريطانيين وألغي الإنجليز بعد قدومهم الي الرأس المحاكم الهولندية وأحلوا اللغة الإنجليزية محل اللغة الهولندية وألغوا الرق في عام ١٨٣٤ وحرروا الرقيق من الهوتنتوت الذين كانوا في حوزة البوير وحاولوا إرضاء البانتو فأعادوا إليها أراضيهم التي سلبها البوير ومنحت الحكومة البريطانية للملونين حق تقديم الشكاوي ضد أسيادهم من البوير ورفع قضايا ضدهم في محاكم الرأس ومنحت للأفريقيين في عام ١٩٢٨ وضعا مساويا للبيض وأنهوا العمل بتصاريح المرور.

ولم يستطع البوير الإستمرار في ممارسة استرقاق الأفريقيين بعد ان وفدت الي جنوب افريقيا جماعات من الانسانيين الذين طالبوا بحقوق الأفريقيين وكان معني هذه الدعوة تدمير الأساس الاقتصادي للزراعة البورية نتيجة فقد البوير للأراضي التسي استولوا عليها والإفتقار الى القوة العاملة البشرية الأفريقية الضرورية لمزارعهم.

وقد ذكرت أسباب عديدة لهجرة البوير ومنها رغبة البوير في المصول علي مزارع واسعة نائية في اراضي الافريقيين في الشمال بعيدا عين سيطرة الحكومية

المركزية وبدأت الهجرة الي الشمال في جماعات صغيرة يبدوا أن هذه الهجرة تركت أثرا كبيرا على تاريخ جنوب أفريقيا وأرجع بعض الكتاب البوريين هذه الهجرة إلى رغبة البوير في الحفاظ على النقاء البويري وعلى العقيدة المسيحية التي كان يمكن ان تتلوث بالوثنية الافريقية .

وحاول البوير بعد نزوحهم من مستعمرة الرأس الاستقرار في الناتال لكنهم اصطدموا بقبائل الزولو المحاربة كما أن السلطات البريطانية في مستعمرة الرأس بدأت تشعر بعدم الإرتياح من هجرة البوير الجماعية وتجمعهم من جديد في الناتال وتكوينهم جمهورية مستقلة هناك خاصة أن الإنجليز شعروا بالأهمية التجارية لميناء دربان ، هذا فضلا عن اكتشاف الفحم في الناتال ، وأسرع الإنجليز بإعلان ضم الناتال إلى مستعمرة الرأس ٥٤/١ – أما البوير فقد واصلوا تقدمهم شمالا عبر نهري الفال والأورانج.

ووصلت طلائع البوير إلي ما يعرف بالترنسفال في عام ١٩٣٧ تحت زعامة الهـ بوتجيتر Potgiter ورحبت بهم القبالئل الافريقية المحلية واعتبرتهم بمثابـ محررين لهم من غارات المتابيلي الذين انسحبوا أمامهم الي جنوب نهـ ر الزمبيـري واعتبر البوير الأراضي التي دخلوها ملكا لهم بمقتضي حُق الغزو و كانت مساحتها تفوق مساحة الأراضي التي يسيطر عليها المتابيلي. وكانت إحدي نتائج هجرة البـوير إلي الشمال وصولهم باعداد كبيرة بين الأفريقيين وأثرت هـذه الهجـرة علـي قبائـل البتشوانا لأنها نقلت نحو ٢٠٠٠٠ من البوير المتذمتين الي شمال نهـر الفـال وإلـي المنطقة المواجهة للجزء الشرقي من البتشوانا واضطربت علاقة البـوير مـع قبائـل البتشوانا وبرغم وحدة هدف البوير فقد نشبت الخلافات بينهما وأثرت علـي تماسـكهم الدخلي.

وخشية امتداد سيطرة البوير علي مناطق ، تدعي مستعمرة الرأس احقيتها فيها، قام حاكم مستعمرة الرأس اليسر هاري سميث (Smith) بمد حدود المستعمرة حتي نهر الأورانج وأعلن السيادة البريطانية على كل العناصر الأفريقية والأوربية التي

تقطن فيما بين نهري الأورانج والفال وجبال دراكنزبرج وأعلن أن السيادة على نهــر الأورانج جزء من السيادة البريطانية .

وبإنتقال البوير تجاه الشمال واجه البوير عداء القبائل الإفريقية التي اغتصبوا أراضيها وعداء المبشرين الذين رأوا في السيطرة البويرية حائلا يقف أمام نشرهم للمسيحية تجاة الشمال ، وتهديدا باغلاق طريقهم الي وسط افريقيا ، وزادت الأمور تعقيدا مع زيادة توافق المغامرين والباحثين عن المعادن في أعقاب المبشرين وطالب البوير الترنسفال بالسيطرة علي المنطقة التي تلي حدودهم غربا . وادعوا أحقيتهم في الاستحواذ على طريق المبشرين نحو الشمال.

### اتفاقيتا ١٨٥٢ و ١٨٥٤ بين الإنجليز والبوير:

أدي تغير المناخ السياسي في بريطانيا ووصول دعاة انجلترا الصعغري السي الحكم إلي النظر في التوسع الإستعماري البريطاني علي أنه عديم الفائدة وتمخض هذا المناخ عن فتح باب المفاوضات بين ممثلي إنجلترا وممثلي البوير وانتهي الأمر بعقد إتفاقية بين البوير والإنجليز في عام ١٨٥٢ عرفت باسم إتفاقية ساند ريفر Sand إتفاقية بين البوير والإنجليز في عام ١٨٥٢ عرفت باسم إتفاقية ساند ريفر الترنسفال حق إدارة شؤنهم بدون تدخل من جانب إنجلترا باستقلال الترنسفال ومنح بربر الترنسفال بشراء ما تحتاج إليه من سلاح لحماية نفسها في حين حظرت علي الإفريقيين ذلك ، وادي هذا الي إضعاف جانب الأفريقيين أمام البوير ، وأطلق على الترنسفال بموجب هذه الإتفاقية السرق في جمهورية جنوب أفريقيه غير أن البوير تعهدوا بمقتضي هذه الإتفاقية بمنع السرق في أراضيهم وهو شرط أخلوا به بعد ذلك وجاءت اتفاقية ساند ريفر خلوا من أي ترسيم المحدود الغربية للترنسفال وبدا ظل التنافس بين الإنجليز والبوير حول السيطرة على الطريق المؤدي للشمال والذي عرف بإسم طريق المبشرين وبرغم تصمن الإتفاقية نصراً المنكورة للعديد من البنود التي في صالح الترنسفال فقد اعتبرت هذه الإنفاقية نصراً المنكورة للعديد من البنود التي في صالح الترنسفال فقد اعتبرت هذه الإنفاقية نصراً المنكورة للعديد من البنود التي في صالح الترنسفال فقد اعتبرت هذه الإنفاقية نصراً المنكورة للعديد من البنود التي في صالح الترنسفال فقد اعتبرت هذه الإنفاقية نصراً المنورة المورد المنالية المؤردة المؤر

وتورطت بريطانيا بعد ذلك في حرب القرم وشغلتها همومها الأوربية عن القارة الإفريقية ودفعها هذا الي تخفيض إلتزماتها العسكرية والمالية تجاة جنوب أفريقيه واستدعت هذه السياسة قيامها بعقد إتفاقية جديدة عرفت باسم إتفاقية بليومفنتين واستدعت هذه الإتفاقية للواحة الأورانيج الحسرة سيادتها واستقلالها الداخلي ، بشروط مماثلة لشروط معاهدة ساندريفر مع الترنيسفال ، فيما عدا أنها سمحت للإفريقيين الحصول على السلاح ، وكان ورود هذا البند الأخير ضروريا بسبب ما اتضح بريطانيا من آثار تحريم حيازة المسلاح على الأفريقيين المقيمين إلى القرب من الترنسفال والتي تمثلت في الإغارة عليهم وسلب ماشيتهم والإستيلاء على أراضيهم الخصبة.

وقضت إتفاقية بلومفنتين بعدم عقد اي تحالفات مستقبلا بين الافريقييين وبريطانيا والتي من شأنها ان تضر بمصالح بوير الأورانج واغفلت الاتفاقية ترسيم حدود دولة الأورانج الحرة ولم يكن هذا سهوا من جانب بريطانيا ولكنها قصدت أن تترك لنفسها حرية ترسيم الحدود مستقبلا علي ضوء ما تتمخض عنه الأحداث من تطورات وأدي عدم ترسيم حدود الترنسفال الغربية وحدود الأورانج إلى نشوب صراعات جديدة بين البوير والأفريقيين بسبب ميل البوير إلى التوسع من خلال الاعتداء على أراضي الأفريقيين.

### البوير والأفارقة:

لم تؤدي اتفاقيتا ساندريفر وبلومفنتين إلى إستقرار العلاقات بين البوير والإفريقين في البتشوانا لاند ومارس البوير غاراتهم على الإفريقيين وادعوا أن الأراضي التي استولي عليها في اتجاه الشمال كانت خالية من السكان. وبرغم صحة هذا الإدعاء فان خلوها لم يكن إلا مؤقتا بسبب إضطرار الإفريقيين إلى تركها بسبب حروب قبائل الزولو البانتوية وعند عودة القبائل الأفريقية إلى أراضيها السابقة وجدوا ان البوير قد استولوا عليها.

وأدت اعتداءات البوير المتكررة علي أراضي الإفريقييين إلى قيام السزعيمين الإفريقيين مونتشيوا Montshiwa زعيم الرولونج Rolong وستشيلي Setshele زعيم قبائل الكوينا Kwena برفع شكواهما الي المندوب السامي البريطاني خاصة أن البوير أسروا عددا كبيرا من النساء والأطفال وحطموا مركز كولنج التبشيري ولم تأخذ الحكومة البريطانية هذه الشكاوي مأخذ الجد وقد كان رد الفعل البريطاني سلبيا فقد تمثل في توجيه اللوم إلى المسئولين البوير وطالبهم بعدم تكرار مثل هذه الغارات.

وإضطر الأفريقيون إلى الرد على غارات البوير عليهم، ففي عام ١٨٥٨ أغار الإفريقيون من قبيلة التلهاينج على مزارع البوير وقراهم بجمهورية الأوراني الحرة وأدت هذه الغارة إلى تكاتف بوير الترنسفال والأورانيج الحرة من أجل تأديسب الإفريقيين وقتلوا الزعيم التلهاينج جاسبنوي Gasebonwe وعددا من أتباعة وطالبوا الإفريقيين بدفع تعويضات لهم من الماشية والخيول والبنادق ورفض الإفريقيون ذلك واتهم البوير المبشرين بتحريضهم على ذلك وفضلا عن اللجوء إلى أسلوب الإغارات على الإفريقيين عمل البوير على إضفاء الشرعية على عمليات استحواذهم على أراضي الإفريقيين إذا كانوا يتقدمون إلى المحاكم لرفع قضايا تجيز لهم تملك الأراضي التي يدعونها (٢).

### مقدمات حرب البوير:

انفجر الوضع في جنوب أفريقيا في عام ١٨٧٧ بسبب حرب الكافير التاسعة Kaffir war وهرب الأوربيون إلى المركز Kaffir war وهرب الأوربيون إلى المركز التبشيري في كرومان للإحتماء به بعد أن قتل عدد منهم على يد الإفريقيين وامتدت الإضطرابات في عام ١٨٧٨ الي جوكو لاند وست جنوب البتشوانا لاند ، وأرسل "واران " على رأس فرقة عسكرية الي جوكو لاندوست وتمكن من القضاء على تمرد القبائل الأفريقية بدون صعوبة تذكر .

وأدت هذه الإضطرابات إلى قيام بريطانيا بضم الترنسفال في عام ١٨٧٧ بناء على طلبها وخفف هذا الضم الضغط البويري على قبائل البتشوانا غير أن الحكم البريطاني لم يستمر طويلا إذ ثار عليه البوير في عام ١٨٨٠ وأعلنوا الحرب على البريطانيين الذين حلت بهم الهزيمة في موقعة ماجويا في عام ١٨٨١ وعلى الرغم من أن البوير انتصروا على قوة عسكرية إنجليزية صمغيرة فإن الطرفين الانجليزي والبويري مالا إلى الإتفاق فيما بينهما لأن الانجليز اكتفوا بقبول البوير السيادة البريطانية عليهم وخشي البوير من استثناف القتال بعد أن استعدت له بريطانيا بإنزال جنودها في مواني الناتال.

وفي التالث من أغسطس عقدت اتفاقية بريتوريا بين البوير والإنجليز وبموجبها حصلت الترنسفال على الحكم الذاتي مع إعترافها بالسيادة البريطانية وعين مقيم بريطاني في بريتوريا وكررت الاتفاقية ما ورد في إتفاقية ساندريفر من تحريم الرق وألغت حقوق البوير على الحدود ولم تعترف بشرعية استيلائهم على منزارع وأراضى وماشية والزعماء الأفريقيين وحملت الإتفاقية حكومة الترنسفال مسئولية تعويضهم عنها.

وحددت اتفاقیة بریتوریا حدود الترنسفال للمرة الأولی ، ففی السشمال نهر اللمبویو وفی الجنوب نهر السفال ورفضت الاتفاقیة فی الشرق مطالب الترنسفال فی سوازیلاند وفی الغرب حرمت الترنسفال عن طریق المبشرین أو الطریق نحو السشمال ویلاحظ أن خط الحدود الغربی للترنسفال قد وضعته لجنة ملکیة بریطانیة تشکلت فی نهایة الحرب بین البویر والإنجلیز ورأس هذة اللجنة مویسی مویسی عن الخط الذی رسمة کیت من قبل اذ اختط مویسی خط اختلف خط حدود مویسی عن الخط الذی وضعه کیت وکان خط حدود مویسی یمثل حقیقة واقعة لأنه کان یمثل صیغة وسطا بین ادعاءات البویر والإفریقیین هذا فضلا عن أن خط حدود مویسی قد فصل العنصرین عن بعضهما غیر أن خط حدود مویسی إنحاز إلی البویر لأنة منحهم الأراضی التی تصلح لهم حتی ولو کان قد تم الإسستیلاء

عليها بعد صدور تحكيم كيت واستبعد مويسى الإدعاءات الخاصة بالاستحواذ على الأراضى فى المناطق التى لم يسبق للبوير احتلالها و يمثل خط حدود مويسسى تناز لا بريطانيا ازاء البوير لأن بريطانيا أرادت تجنب الحرب من جديد معهم ولم ترض إتفاقية بريتوريا كل من الفولسراد Volsraed فى الترنسفال وملكة بريطانيا بسبب بعض المآخذ عليها واختلفت وجهات النظر حول هذه الإتفاقية فاعتبرها البعض تعقلاً وحكمة ، واعتبرها البعض الآخر تراجعا عن الحرية.

و لم يؤد ترسيم الحدود الخاصة بالنرنسفال بموجب إتفاقية بريتوريا لعام المداد من نهم البوير في الإستحواذ على أراضي الإفريقيين في البتشوانا لاند إذ سرعان ما غيروا خط الحدود وقاموا بالإستيلاء على الماشية الإفريقية وعلى أراضي الإفريقيين من خلال المضاربين والوكلاء الأوربيين الذين تقربوا من الزعماء وأوهموهم بأنهم سيعملون لديهم للدفاع عنهم ضد منافسيهم من زعماء القبائل الأخرى مقابل وعد من الزعماء بمنحهم بعض الأراضي لقاء عملهم هذا إلى جانب عدد من رؤوس الماشية إذا ما نجحوا في هزيمة منافسيهم وإثر تلقى هذا الوعد اعتاد بوير النرنسفال على عبور خط الحدود الغربي على أن يدفعوا للوكيل الأوروبي مبلغ جنيه إسترليني مقدماً مقابل السماح لهم بالحصول على الأرض بشرط أن يتعهدوا بدفع مبلغ أربعة عشر جنيها إسترلينيا أخر عند وضع يدهم على هذه الأرض.

وقد ساعدت الخلافات الداخلية بين القبائل الافريقية في البتشوانا لاند على نجاح هذا الاسلوب البويرى في الأستيلاء على الأرض هذا فضلا عن عدم إدراكهم لمرامى البوير.

و فى الجنوب تنافس الزعيم الإفريقى مانكروان Mankurwane زعيم التلهاينج و الزعيم موسوى Mosweu زعيم الكورانا Korana وأيد البوير الزعيم موسوى وإنتصروا له وإنتهزوا فرصة النصر ليعلنوا قيام جمهورية بويربة أخرى

برئاسة فان ناى كيرك Van Niekerk هى جمهورية ستيلا لاند Stella Land وكان هذا في اكتوبر ١٨٨٢.

وقد أدت هذه الأحداث الى وقوع الفوضى فى البتشوانا لاند إذ أصبحت المنطقة تغص بالأفريقيين المحاربين والأوربيين من البوير وأضطر الزعماء المنهزمون السى قبول الحماية البويرية ذلك أن ما نكروان زعيم التلهاينج قد تعرضت قبيلته للمجاعة بعد إستيلاء البوير على ماشيته وأراضيه كما فقد موتتشيوا أراضيه وأعلن هذان الزعيمان فى أكتوبر عام ١٨٨٢ اعترافهما بتبعيتهما للترنسفال بعد أن يئسا من مساعدة بريطانيا لهما ومثلت هذه الأحداث انتصارا للبوير وهزيمة للسياسة البريطانية التي اصمت آذانها مؤقتاً عما حدث فى البتشوانا لاند (٢).

سمحت الحكومة البريطانية في البداية للبوير أو المستعمرين الهولنديين بمنطقة نهر الأورانج – وفي بلاد الترنسفال بأن يقيموا جمهوريتين مستقلتين بالمناطق الداخلية بجنوب أفريقيا ثم عادت فندمت على ذلك وضمت إليها جمهورية الترنسفال في عام ١٨٧٧ وقد قاتل بوير الترنسفال من أجل الحرية وفازوا بعد معركة تل ماجوبا عام ١٨٨٨ وتسببت حملة صحفية ملحة في جعل معركة تل ماجوبا تتفرح في ذاكرة الشعب الانجليزي (أ) وحصل بوير الترنسفال على الحكم الذاتي في عام ١٨٨٤ ، واكتشف الذهب في الترنسفال بعد عشر سنوات من ذلك وإستخدمت هذه البلد حديثة الغني ثروتها لبناء جيشها (٥).

أدي التوسع في استخراج الذهب من مناجم جنوب افريقيا في اقليم الرائد إلى الإزدهار الاقتصادي في عام ١٨٩٦-١٨٩٦ في جنوب أفريقيا وشجع جامسون على القيام بحملته في الترنسفال من أجل السيطرة على مناجم الذهب لصالح بريطانيا ، مثلما ضم حقول الماس في علم ١٨٧١ ، وفشلت الحملة فشلا زريعاً ، وشعر ركاب السسفن البريطانية بالأسي وهم يلوحون لجامسون وزملائة أثناء عبورهم قناة السويس في طريقهم من دربان بجنوب إفريقيا الى بلايموث ٢١ يناير -٣٣ فبراير ١٨٩٦ (٢).

#### المرب:

نشبت الحرب بين كل من الجمهوريتين في ١٨٩٩ ، وهي حرب ثلاث سنوات باهظة النفقة علي الشعب البريطاني خف اليها المتطوعون من كل فح من الإمبراطورية لعون بريطانيا الأم ، ولكنها أيضا كانت حربا استنفذت مواردها ، واظهرت للأوربيين مأخذ الضعف في الجيش البريطاني .

وعلي الرغم من أن البوير - لا البريطانيين - هم الذين اشهروا الحرب فالعواطف القوية للقارة الأوربية كانت تؤيد جيوش الجمهوريتين ، وتدعو لها بالنصر ، وكانت البراعة والصلابة التي ابداها الفلاحون البوير في مقاومة القوات الحربية المدربة لإمبر اطورية عظيمة ، والصمود في وجهها ، موضع الإعجاب ألعام ، وكان كل نصر يحرزه البوير يستقبل في أوربا بحماس لا يوصف ، وكل اندحار يحل بقضيتهم يقابل بحزن وخيبة أمل شديدين ، وارتفعت أمواج السخط في ألمانيا وفرنسا وروسيا التي اقترحت عقد حلف عام ضد بريطانيا البغيضة (٢).

أغار البوير على مستعمرة ناتال البريطانية وحاصروا معظم الجنود البريطانية الذين يقودهم الجنرال جورج وايت في أكتوبر ١٨٩٩ وقد سمع تشرشل ان البوريين تجهيزات ضخمة وأنهم مصممون على القتال من أجل قضيتهم ، وأرسلت سريتان من الجنود على متن قطار مدرع لجمع المعلومات وكان برفقتة تشرشل ، وعندما حان وقت هذه العملية قام ٠٠٠ خمسمائة فارس بويري باكتشاف هذا القطار صباح البوم التالي وانتظروه وبذلك وقع الإنجليز في شراك البويريين الذي فتحوا النار على القطار بأمر القائد لويس بوذا فاصطدم القطار بصخور ضخمة كان البويريين قد وضعوها على السكة الحديد مما أدي إلى جرح عدد من الجنود البريطانيين في بريتوريا عاصمة الأخرون طلبا للحماية وسيق تشرشل ومن نجا معه إلى السجن في بريتوريا عاصمة الترنسفال في ١٢ نوفمبر ١٨٩٩ واستطاع تشرشل الهرب من السجن وإتجه صدوب

موزمبيق ثم إلي دوربان وهو الميناء البريطاني الرئيسي في مستعمرة الناتال واستقبل هناك استقبال الأبطال (<sup>٨)</sup>.

ومع ذلك وقفت أوربا مكتوفة الأيدي لا تتدخل ورغم كرهها البالغ أكرهت علي الوقوف موقف المتفرج بينما استرد القائدان روبرتس وكتــشنر ماكــان الإنجليــز قــد خسروه في أول الحرب وأوهنا مقاومة البوير (٩).

حاصر البوير مدينة كمبرلي وبها قوات إنجليزية على رأسها سيسل رود فترة طويلة ولكن الجنرال فرنسين أنقذ سيسل سبب شقاء إنجلترا في الترنسفال من أن يقسع أسيرا في أيدي البوير ورفع الحصار.

شاركت النساء في القتال كما شارك الأطفال في حمل صناديق الخراطيش إلى آبائهم واقتحموا الأخطار وعرضوا انفسهم للرصاص وادهش البوير العالم تحت قيدة قادة مهرة أمثال كورنجي وجودير وفيليبوا ماروي (١٠).

أصر البوير علي مواصلة الحرب رغم وقوع بريتوريا عاصمة الترنسفال وبلومفنتين عاصمة أورانج الحرة في قبضة أعدائهم الإنجليز وكانت طريقتهم في الحرب طريقة الحركة والكر والفر وكان كل بيت من بيوت البوير في الريف يمد بالطعام والملاذ الشرازم الصغيرة من مقاتليهم من حملة البنادق الراكبين الذين ضايقوا جيشاً كان أصغر كثيراً من أن يستطيع القيام بعمليات حربية فعالة في ميدان فسيح كجنوب أفريقيا مما أدي إلي ارتكاب أعمال قسوة أثارت الرأي العام فقد رأي الجيش الإنجليزي أنه من الضروري له أن يحرق بيوت الفلاحين البوير ويبني معتقلات خشبية يجمع فيها النساء والأطفال الذين أجلاهم عن منازلهم (١١).

قاوم الإنجليز سلسلة من الاحباطات التي تلقوها على يد البويريين الدنين استخدموا تقنيات عسكرية متقدمة ونبحوا البريطانيين بمعدات لم ير أبناء بلدة تمشرشل مثيلا لها وقالوا أنها مستحدثة واشتري البويريون بنادق آلية ومدافع بعيدة المدي مسن عدد من البلاد الأوربية ، وحاصرت القوات البويرية ١٦ ألف رجل يقودهم الجنرال

جورج وايت في أسوأ أزمات الحرب في "الليدي سميث" غرب الناتال ومسات المئسات لأن القوات لم تستطع أن تنال قسطاً من الراحة في خطوط البويريين.

وفي نهاية فبراير ۱۹۰۰ تحسن وضع البريطانيين وبدأ البويريين يتقهقرون نتيجة زيادة ضغط البريطانيين عليهم ، ففي يونيه من نفس العام احتال البريطانيون بريتوريا عاصمة الترنسفال (۱۲).

لقد هاجم بوثا Botha الإنجليز في ناتال وسميث الذي وصل في زحفه إلى ما يقرب من ٦٠ ميلاً من مدينة الكاب ، ودي ويت Deweit الذي شهد لـــه الإنجليــز أنفسهم ببراعته في حرب العصابات .

وقد تقابل بوثا مع كتشنر وعرض عليه معاهدة صداقة وسلام فرفض كتـشنر واستمرت الحرب (١٣).

ظهرت الآراء البريطانية الحرة التي نادت بإنهاء حرب البوير دون إبطاء ، كما أيدت الحكومة البريطانيه كتشنر في رغبتة في إبرام صلح يتم بالمفاوضة ، بدلاً من أخذها بالرأي القائل بضرورة تسليم البوير من غير قيد أو شرط ، وهو الرأي الدني كان يؤيده ملنر المندوب السامي البريطاني في جنوب إفريقيا ، فجاءت معاهدة فيرينجنج Vereeniging التي أنهت القتال ، محاولة حقيقية لمصالحة البوير، فمع أنه اشترط عليهم فيها الموافقة على ضم بلادهم إلى الإمبراطورية البريطانية ، إلا أنهم منحوا ثلاثة ملايين من الجنيهات ، وذلك بدلاً من أن يطالبوا بدفع غرامة حربية ، وقدم الجنرال بوثا Botha قائد البوير إلى لندن بعد إنتهاء الحرب (10) وكان بوثا ضمن الوفد الذي تكون منه زعماء البوير لمفاوضة الإنجليز على إستقلال البوير عام ١٩٠٢ (10).

لقد خرج الإنجليز من حرب الترنسفال بمنزلة ليس لمها شبيه في تاريخ إنجلترا، إلا في حرب إستقلال أمريكا ويقول مصطفى كامل: "قد مضى حول كامل والحرب قائمة بين تلك الدولة الضخمة الهائلة (إنجلترا) وذلك الشعب الصغير القليل (البوير) ولم نسمع إن الإنجليز لحرزوا موقعة ولحدة ذلت شأن أو أتوا نصرا على أعدائهم. فبينما الإنجليز يهللون لدخول الجنرال فرانس مدينة كمبرلي ويعدون ذلك عملا حربياً جليلاً ، إذ انتصر البوير علي جنودهم في رنسبورج انتصاراً باهراً وأعدموا فرقة كبيرة بأسرها ، لا يبعد أنهم أسروا الفرقتين اللتين قال عنهما زوتر "أنهما ضلتا ولم يعلم عنهما شيئا"(١٦).

انتهت الحرب آخر الأمر بتسليم الجمهوريتين لبريطانيا ولكن فترة إخضاعهما لم تطل، فقد حدث عام ١٩٠٧ بعد سقوط الحكومة الاستعمارية التي قهرتهما ، أن تناول الأحرار مسألة جنوب افريقيا ، وأصبحت هاتان الجمهوريتان السابقتان مرتين وصارتا برغبتهما أختين لمستعمرة الرأس وناتال في إتحاد كنفدر الي يضم كل ولايات جنوب أفريقيا بوصفهما جميعاً جمهورية واحدة تحكم نفسها بنفسها تحت التاج البريطاني (١٠٠).

كشفت حرب البوير عن عزلة بريطانيا عن القارة ، لأن الرأي العام الأوربي كان ضد حرب البوير ، وعندما نشبت الحرب في ١٢ أكتوبر حركت فرنسا أسطولا كبيراً في البحر المتوسط الي جزيرة مدغشقر عبر قناة السويس ، وكان ذلك مصدر إزعاج لكيرزون لتأمين الخليج العربي ، وأجبرت بريطانيا علي تسوية علاقاتها مع البرتغال وألمانيا والولايات المتحدة .

وبعد هزيمة البوير عاد المتطوعين الأوربيون الي وطنهم (١٨) وهكذا كانت حرب البوير درساً صادقاً لشعب كافح بصدق ضد الاستعمار الإنجليزي ، وقد جسد ذلك مصطفى كامل في حينها ، ونأمل الآن كفاح صادق من العرب خاصة أغنياءهم وحكامهم ضد الإستعمار الأمريكي الأوربي واليهودي ، وأبلغ كفاح هو الوحدة العربية والإسلامية بعد الإيمان بالله والتضرع إلى الله بنصر المؤمنين وهزيمة الكفار الغربيين واليهود الذين سوف يذيقهم الله شر أعمالهم - فلينظروا إلى زعيمهم "شارون" وما حدث له من انتقام إلهى . اللهم اجعل جميع اليهود كشارون أحياء ... أموات.

آمین .. آمین

#### هوامش الفصل السادس

- ۱- محمد عبد الرحيم مصطفى وآخرون ، ص ٢٤٤ ، د. شوقى الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ، ص ٢٥٤ ، رولاند أوليفر ، جون فيج ، ص ١٧٥ ، د. خالد محمود الكومي ، مصر وقضايا الجنوب الأفريقي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٩ ، ص ٥٠
  - ٢- د. محيى الدين محمد مصيلحى: السيطرة البريطانية على بتشوانا لاند، ص ٢٧٠-٢٧٥
    - ۳- نفسه، ص ۲۷۹-۲۸۲
- ٤- هـ ، ج . ولز ، ترجمة ، عبد العزيز توفيق جاويد : معالم تـ اريخ الانـ سانية ، المجلـ د
   الرابع، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،١٩٩٤ ، ص ١٣٦٠
  - آرثر شلیس نفر : ونستون تشرشل ، مرجع سابق ، ص ٤٢
    - ٦- د.السيد حسين جلال : المرجع السابق ، ص ٤٠٧
- ٧- ولز ، ص ١٣٦٠ ، ١٣٦١ ، هـــمل. فشر ، تعريب ، أحمد نجيب هاشم ، وديع الضبع : تاريخ أوربا في العصر الحديث ١٧٨٩-١٩٥٠ ، دار المعارف ، طــ ٩ ، ١٩٩٣، ص ٤١١، ٤١٠
  - ٨- آرثر شليس نفر : المرجع السابق ، ص ٤٢ ٤٥ ، ٤٧
    - ٩- فشر، من ٤١١
- ١٠ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، أوراق مصطفي كامل ، المقالات ، الكتاب الثاني ، إشرف وتحقيق ، د. يواقيم رزق مرقص ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٢ ، ص ٧٣ ، ٧٤
  - ۱۱- فشر، ص ۳۲۳، ۳۲۴
  - ۱۲- آرٹر سلیس نفر ، ص ٤٨
  - ١٣- د. شوقي الجمل: المرجع السابق، ص ٢٨٤، ٢٨٤
    - 18- فشر، ص ٤٧٤
    - ١٥- د.الجمل ، ص ٢٩٠
    - ١٦- أوراق مصطفى كامل ، ص ٦٩ ، ١٢٣
      - ۱۷- ولز ، مس ۱۳۹۱
      - ۱۸ د. السيد حسين جلال ، ص ٤٠٨

# الفصل السابع

# تطور الأساليب الإستعمارية

- الوكالات
- المعاهدات
- الشركات
  - الضم
- التفرقة العنصرية
  - التبشير
  - التعليم الاجنبي

# أولاً الوكالات :

الوكالة هي بنايات كبيرة مخصصة لحاجات التجارة و تتكسون من طسابقين وتتخصص الادوار السفلي لمخازن التجار وأما الأدوار العليسا فمقسسة السي غسرف وحجرات ينزل فيها الغرباء من التجار و كان الأوربيسون يطلقن علسي الوكسالات Oquelles وهي متخصصة في بيع سلعة معينة مثل بيع السصابون فسي وكالة الصابون وبيع البن والتوابل يتم بوكالة ذو الفقار أو بوكالة عباس أغا.

وكانت شوارع القاهرة تعج بالوكالات من هذا النوع التجارى فعلى سبيل المثال شارع باب الفتوح و به خمس وكالات و شارع الغورية الذى اشتهرت وكالات بتجارة الأقمشة و غيرها كثير فى القاهرة وغير القاهرة من المدن المصرية وبالقاهرة أيضا وكالة بيت القاضى والصباغة والأزهر والحى اليهودى وباب زويلة وباب النصر وباب الشعرية (١) ولكن هذه الوكالات أنشأها التجار المصريون و ليست من عمل الاستعمار فهى قديمة جدا.

أما عن الوكالات التي هي من تطور الأساليب الأستعمارية فهي الوكالات التي أنشأها الاستعمار في المراكز التجارية الأفريقية بهدف تسهيل عملية التجارة (المصادر والوارد) وغالبا ما يطلق عليها بالوكالات القنصلية ويعين لها وكلاء و قناصل من الدول التابعة لها هذه الوكالات و هي كثيرة على مستوى القارة الأفريقية وتعمل في جميع أنواع التجارات التي تهم الإستعمار وتجلب له الثروة خاصة مجال المواد الخام المنتجة أو المتوفرة في أفريقيا وحماية أعضاء البعثات الدينية .

ولاشك أن النشاط التجارى الأوربى كان له أقدامة الثابتة على سولحل البحر الأحمر الجنوبية في النصف الأول من القرن الثامن عشر عن طريق الوكالات التجارية المنتاثرة في موانئ هذا البحر وبدأ يسعى إلى الوصول إلى أقصى الشمال في النصف الثاني من هذا القرن بل ودخلت موانئ البحر الأحمر حلبة الصراع حول المنافسة التجارية الأوربية.

و فى مصر اصبحت الأسر التجارية فى القرن الثامن عسدربمثابة شركات تجارية كبيرة تقوم بعمليات الاستيراد و التصدير و التوزيع فى نفسس الوقست و كسان بعض هذه الأسر يسيطر على معظم الوكالات التجارية التى كانت قائمة فى القاهرة فى ذلك الوقت وكان لهذه الأسر وكلاء تجاريون فى جميع موانئ البحر الأحمر (٢).

و في مصر لم يكن الاحتفاظ بالعديد من الوكالات القنصلية في الوجة القبلي هذه المدة الطويلة يعكس مصالح تجارية أمريكية هامة في تلك المنطقة و قد ذكر ريتشارد بيردسلي Richard Beardsley وكيل و قنصل عام الولايات المتحدة عام ١٨٧٥ أنه إذا كانت التجارة هي الاعتبار الوحيد فإن جميع الوكالات القنصلية الأمريكية في مصر فيما عدا تلك الموجودة في الإسكندرية يمكن إلغاؤها وإن كانت واضحة جلية بالنسبة للسياح الأمريكيين كما أنهم كانوا أيضا مهمين جداً للإرساليات الدينية التي لعب فيها وكلاء القناصل من هؤلاء دورا هاما .

و قد كشف تقرير أرسله فارمان E.E. Farman وكيل وقنصل عام الولايات المتحدة عام ١٨٧٧ أنه بالإضافة إلى الإسكندرية والسويس وبورسيعيد كان هناك وكلاء قناصل في المنصورة وأسيوط والأقصر وقنا وطنطا و بني سويف وجرجا والخرطوم ولكن هذا العدد قد تم تخفيضة في الوجة القبلي بشكل كبير حتى أنه في عام ١٩٠٤ تم إغلاق جميع الوكالات القنصلية عدا تلك الموجودة في أسيوط (٣) وهذه الوكالات الفرعية تقوم بمساعدة السياح الأمريكين وإسداء النصح لهم وكذلك حماية أعضاء البعثات الدينية الأمريكية ويعلق بيرس السكرتير الثالث في وزارة الخارجية الامريكية على الموقف في مصر عام ١٩٠٤ بقوله: "يوجد في الإسكندرية وبورسيعيد والسويس وكالات قنصلية تتبع القاهرة يتولى العمل فيها جميعا وكلاء قناصل من رعايا بريطانيا وهؤلاء تعوزهم الحماسة فيما يتعلق بنظرتهم إلى مصالح أمريكا في مصر".

وفى عام ١٩١١ تحول الإشراف على الوكالتين القنصليتين في السويس وبورسعيد إلى قنصلية الإسكندرية التي تحول إليها مسئولية تجهيز التقارير التجارية عن مصر من القاهرة في ١٩١٩ (٤)

كلما زادت إستثمارات رأس المال الأجنبي في مجال الإنتاج وأحكم سيطرته على الإقتصاد ازداد نفوذة وثأثيره في مجال السياسة الداخلية والخارجية وهو يسعي الي تحقيق هذه الغاية لا عن طريق الضغط الاقتصادي فحسب بل أيضا عن طريق رجاله العاملين في حكومات البلاد وفي الوكالات الأجنبية وأن الموقف في الكونغو (ليوبولدفيل) الذي يسيطر عليه الاستعمار الأمريكي البلجيكي فهو برهان ساطع علي تنخل رأس المال الأجنبي المستمر في السياسة الأفريقية (٥).

وكان اهتمام حكومة الهند الإنجليزية بالتجارة في منطقة البحر الاحمر كبير ومنافسا لفرنسا النابولونية.

لذا اهتمت الحكومة الإنجليزية بزيادة قوتها وزيادة حجم التجارة في المنطقة لمواجهه أي تقدم عدائي خاصة من ناحية فرنسا فعندما احتلت بريطانيا عدن اعتبرتها جبل طارق الشرق وأوصت بإنشاء وكالة تجارية فيها ليتمكن الإنجليز من احتكار تجارة البن اليمني واحتكار التجارة مع بربرة علي الساحل الأفريقي المواجه من الجهة الأخرى (٦).

وللوكالات الإقليمية دور في تدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية وقد أشارت المادة ٢٥ /٣ من ميثاق الأمم المتحدة ، إلا أنه "على مجلس الأمل أن يشجع علي الإستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق التنظيمات أو الوكالات الإقليمية وذلك بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن (٧).

وهناك الوكالات الدولية وهي منظمات منفصلة مستقلة ذاتيا ترتبط بالأمم المتحدة بمقتضي إتفاقيات خاصة وهي تعمل سويا مع الأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي يتولى مهمة التنسيق بينها.

وتعمل سكرتارية هذة الوكالات التي تتكون من الموظفين الدوليين بتوجيه من الرؤساء التنفيذيين للوكالات .

ويطلق اسم " الوكالة المتخصصة " وهو اصطلاح استخدم في ميثاق الأمم المتحدة على خمسة عشرة وكالة من هذه الوكالات وهي : منظمة العمل الدولية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، منظمة الصحة العالمية ، البنك الدولي ، مؤسسة التنمية الدولية ، صندوق النقد الدولي ، المنظمة الدولية للطيران المدني ، إتحاد البريد العالمي ، الإتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية ، منظمة الملكية الثقافية العالمية ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتتقدم هذه المنظمات بتقارير سنوية الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام ١٩٥٧ تحت رعاية الأمم المتحدة وهي تقدم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي حسب الاحوال.

وفي عام ١٩٦٩ ناشدت الجمعية العامة للأمم الممتحدة جميع الدول والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية الداخلة في نطاق الأمم المتحدة أن تعمل مع منظمة الوحدة الافريقية على منح العون المالي والمادي الصرورين المستعوب الأقساليم لمواصلة نضالها من أجل الاستقلال (٨).

#### ثانيا المعاهدات:

تميزت الحركة الاستعمارية في افريقيا عن غيرها من حركات الاستعمار السابقة بأنها لم تكن مقرونة بحروب بين الدول فيما بينها بل كان أساسها المفاوضات والمعاهدات التي حددت نفوذ كل دولة (٩) والأمثلة على ذلك كثيرة فلكسي تفرض بريطانيا نفوذها على سولحل الصومال تقدم الكابتن مورسبي Moresby إلي تلجورا في ٩ اغسطس ١٨٤٠ وعقد معاهدة الصداقة والتجارة بصفته ممثلا المشركة الهند الشرقية البريطانية مع السلطان محمد ابن محمود حاكم تاجورة الذي وافق بمقتضي هذه المعاهدة على أن يبذل قصاري جهده لمنقل الحاصلات من الأقاليم الداخلية في إيفات وسوا والحبشة إلى السلحل وفي مقابل ذلك تعهدت شركة الهند المشرقية البريطانية

بتشجيع التجارة الداخلية في تاجورة كما قيدت المعاهدة حاكم تاجورة بعدم الدخول في أية علقات سياسية أو تجارية مع قوي أوروبية أو أية قوي أخري في حالة ما اذا كانت العلاقات ماسة بالمصالح البريطانية دون الرجوع في ذلك إلى شركة الهند البريطانية وفي المقابل لا تقوم بريطانيا بأي عمل عدائي ضد إقليم تاجورة ولكن الإستعمار لا عهد له ولا أمان ، كما تضمنت المعاهدة موافقة سلطان تاجورة على بيع جزر موسي للحكومة البريطانية ، وبذلك وضعت بريطانيا اقدامها في المطقة مما يسهل استعمارها .

وفي ٢٩ ديسمبر ١٨٦٠ وقعت فرنسا معاهدة مع نجاشي الحبشة قصصت بان يتنازل الملك الأفريقي للإمبراطورالفرنسي عن المنطقة الواقعة بين حافة جبل جودام متضمنه زولا وممتدة حتى خاليج عادولي – حتى أوده وديسك كما طالب الملك الأفريقي بالحماية الفرنسية وتعهد بالا يمنح أيسة امتيازات لأي دولة أوروبيسة دون الحصول على موافقة الإمبراطور الفرنسي وقد منحت هذه المعاهدة فرنسا حقوقا دون أن تكلفها أية نفقات.

كما عقدت فرنسا معاهدة أوبوك في باريس في ١١ مارس ١٨٦٤ مع مسشايخ المنطقة وميناء أوبوك آمن ذي مياه هادئة يصلح لبناء مخزن للفحم لصالح الأسطول الفرنسي علاوة علي إمكانية تحويل القوافل التي تصل إي تاجورة وزيلع وبربسرة إلسي محطة فرنسية (١٠).

وفي ٢٨ مايو ١٨٨٥ وقعت إيطاليا معاهدة مع السلطان برغش بإعطاء الإيطاليين حرية البيع والشراء لملأراضي والبيوت والمحلات في بلاد سلطان زنجبار وتظاهر الإيطاليون برغبة حكومتهم في إنشاء علاقات مع زنجبار وأنها لم تكلفهم إلا بدراسة الحالة التجارية والإقتصادية لمتلك المناطق ولكن هدفهم هو الحصول علي ميناء Durnfond أو قسمايو أو أي ميناء أخر يقع علي سواحل الصومال ويكون قريبا من مصب نهر الجوبا ولكن كالعادة دخلت إيطاليا بعد ذلك في مساومات وضعوط

ونجحت في الحصول على الأجزاء الشمالية لشرق أفريقيا " الصومال الإيطالي " بناءا على الإتفاقية الموقعة بين إيطاليا وزنجبار في ١٢ اغسطس ١٨٩٢ وأجسرت إيطاليسا الساحل في مقابل ١٦٠,٠٠٠ روبية سنويا (١١).

وقام سالسبوري بالتفاوض مع الألمان في عام ١٨٨٦ على تقسيم مناطق النفوذ إلى قسمين أحدهما لبريطانيا والأخر لألمانيا حيث تم توقيع سلسلة من المعاهددات لتسوية الحدود اعترفت ألمانيا بمقتضاها بادعاءات بريطانيا فى زنجبار وكينيا وأوغندة وروديسيا الشمالية و بتشوانالاند وشرق أفريقيا.

أما فرنسا فقد قامت بعقد معاهدة مع حكومة الكونغسو علسي أن يكون نهر أوبانجي Ubanghi فرع الكونغو الغربي هو الحد الفاصل بين الحدود الفرنسية وحدود دولة الكونغو واعتبرت المنطقة شماله منطقة فرنسية وأما المنطقة الجنوبية فكانت من نصيب دولة الكونغو الحرة وفي عام ١٨٩٠ وقع سالسبورى معاهدة مسع فرنسسا بخصوص الحد الغربى لنيجيريا في مقابل إعتراف بريطانيا بالمحمية الفرنسسية فسي مدغشقر وفي العام التالي وقعت بريطانيا إتفاقية مع البرتغال بخصوص سالاند (ملاوي الآن) وروديسيا الشمالية والجنوبية وهكذا رسمت بريطانيا سياستها العريضة حيال القارة الأفريقية و ذلك قبل أن يسقط سالسبورى في عام ١٨٩٢ و قد تضمنت هذه السياسة الاستمرار في إحتالك مصر مع تحديد مناطق النفوذ البريطاني في غرب القارة والتي اقتصرت فقط على أربع مستعمرات هي جمبيا وسيراليون وغانا ونيجيريا ووجدت بريطانيا في التوسع نحو الشمال من أفريقيا الجنوبية البريطانية عن طريق بتشوانا لاند جنوب روديسيا ونياسالاند تعويضا لما فقدتة في غرب القارة وكانت هذه السياسة هي ما أطلق عليه مد المستعمرات البريطانية من الكاب جنوبا حتى القاهرة شمالا بخط سكة حديدية يمر في وسط المستعمرات البريطانيسة المتسملة ، وكان سالسبوري يرى ضرورة قيام المشروعات التجارية (١٢).

#### ثالثا الشركات

فى سنة ١٥٠٩ عين البرتغال حاكماً عاماً لمستعمراتهم فى شرق أفريقيا وبعد ذلك اتجهوا لساحل الجزيرة العربية و الخليج فهاجموا مسقط وهرمز وعدن.

وهذا يوضح لنا بجلاء الإرتباط القوى بين تاريخ المسلمين في شرق أفريقيا وفي السواحل والمناطق الهامة المواجهه لهذه السواحل في بلاد العرب.

على أننا نشير إلى أن البرتغال لم تكن القوة الإستعمارية الوحيدة التى اتجهت بأنظارها لهذه المناطق الهامة بساحل أفريقيا الشرقى والمحيط الهندى و جرزه فقد انفتح الطريق أمام الدول الاستعمارية الأوربية الأخرى مثل هولندا وفرنسا وإنجلترا والتى حلت فى هذا المجال محل البرتغال بعد أن أصاب الوهن والضعف البرتغال خاصة بعد أن تأسست الشركات التجارية الإستعمارية التى أطلقت على نفسها اسم (شركات الهند الشرقية) وتنافست هذه الشركات فى نلططها التجارى والإستعمارى ولعبت كل منها دوراً استعمارياً بارزا فى الطريق المؤدى للهند ، وفى سبيل تحقيق مصالحها ومصالح الدول التابعة لها حاولت الإستيلاء على المواقع الاستراتيجية فى هذا الطريق.

وفى النصف الأول من القرن الثامن عشر وصل الهولنديون إلى شمال غانا الجديدة واستعمروا جنوب أفريقيا منذ عام ١٦٥٢ عندما قامت شركة الهند السرقية الهولندية بإنشاء محطة عند رأس الرجاء الصالح لتزويد سفنها بما يلزمها من ماء وخضر وأشياء أخرى خلال رحلاتها الطويلة إلى الشرق.

وفى أولخر القرن كشف الهولنديون مساحات واسعة على الشاطئ وفى السداخل وأخذوا يشجعون الهجرة إلى المستعمرة (١٤).

ومن الشركات التى اضطلعت بالنشاط التجارى في منطقة جنوب البحر الأحمر شركة "رباتينو" الإيطالية التي أستطاعت أن تعقد عددا من المعاهدات مع شيوخ القبائل

فى منطقتى عصب ورهيطة وقد حرصت السلطات الإيطالية فى هذه المعاهدات على الإيكار السيادة المصرية على هذه المناطق و بهذه الطريقة تمكن الإيطاليون من وضع أيديهم على منطقة تمتد حوالى ٣٦ ميلا على خليج عصب ثم تنازلت الشركة عن هذه المنطقة للحكومة الإيطالية وتحولت إلى مستعمرة تحمل اسم مستعمرة عصب في يوليو المنطقة المحكومة الإيطالية وتحولت إلى مستعمرة تحمل اسم مستعمرة عصب في يوليو المنطقة المحكومة الإيطالية وتحولت المناطقة المحكومة الإيطالية وتحولت المحكومة الإيطالية وتحولت المحكومة المحكو

ومن الدسائس الإيطالية ضد الفرنسيين بين تونس والقاهرة والعكس مجموعة من الممولين الفرنسيين في باريس أرسل موظف في شركة فرنسا المصرية ويدعي "ويلد" لكي يحصل من الحكومة الخديوية على إذن إنزال كابل كهربائي مخصص بربط الجزائر وتونس بباريس ثم تم منح الشركة الإيطالية كابل إيطالي تونسي مما أدي السي ظهور نزاع جديد في الأفق مما يشككون فيه ولكن العقل المتيقظ يجب أن يتوقعه (١٦).

رأي بسمارك أنه يجب أن تؤسس الشركات في المواني الألمانية لكبي تقوم بشراء الأراضي في البلاد الأجنبية وتقيم عليها المستعمرات الألمانية كذلك نادي بضرورة إنشاء شركات للتجارة والملاحة يكون هدفها فتح أسواق جديدة من أجل المصنوعات الألمانية وتسير الخطوط الملاحية واستطرد يقول "أن المستعمرات هي أفضل وسيلة من أجل تنمية تجارة الصادرات والواردات" (١٧).

كان للثورة الصناعية في أوربا أثر كبير في دفع عجلة الاستعمار للأمام ذلك لأن الانقلاب الصناعي أدي إلى الإنتاج الكبير الذي يفيض كثيرا عن استهلاك الشعوب المنتجة والذي يسعي لإيجاد أسواق جديدة لتصريف المنتجات هذا الي جانب خلق الحاجة الماسة باستمرار للمواد الخام ، وقد وجدت الدول الصناعية وفي مقدمتها إنجلترا ثم ألمانيا ، فرنسا في أفريقيا ضالتها المنشودة.

وكان للحكومات الأوربية مواقف مختلفة تجاه الشركات الاستعمارية التي سبقت إلى مزاولة نشاطها في القارة الافريقية فقد قوبل نشاط هذه الشركات في كثير من الاحيان بشيء من الحذر ثم لم تلبث الشركات ذاتها أن دفعت بحكوماتها لدخول ميدان الاستعمار ثم حلت الحكومات محل الشركات ذاتها في وضع أيديها ومزاولة نسشاطها

في الجهات التي استحونت عليها من القارة الإفريقية ، وتساريخ هذه الشركات الاستعمارية ، يعطي صورة واضحة وإن كانت بشعة للوسائل التي ذاع إستخدامها في ذلك الحين والتي مهدت بها الدول الأوربية طريقها لإستعمار مساحات واسعة من القارة الأفريقية ، وكذلك المشاكل التي نجمت عن تصادم الدول الاستعمارية ذاتها والمآسي التي اقترفها الاستعمار وهو يمارس استغلالة البشع للآخرين (١٨).

كان الألمان مشغولين أثناء جلسات إنعقاد مسؤتمر بسرلين ١٨٨٤، وبمجسرد انفضاض جلساته قاموا بنشر مجموعة من المعاهدات التي حصلت عليها "شركة شرق أفريقيا" الألمانية مدعية امتلاكها لأراضى تنازل عنها عدد من الزعماء الأفارقة (١٩٠).

كون رودس شركة باسم "شركة جنوب أفريقيا البريطانية" عُام ١٨٨٩، وانتقلت الشركة إلى بتشوانالاند، وهي المستعمرة التي أصبحت معروفة بإسم روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية، وأصبحت تواجه البلجيكيين في الكونغو، وتفاوضت الشركة مع كاباكا بوجاندا من أجل عقد معاهدة بينهما، وفي عام ١٨٩٠ وقعت الحكومة البريطانية على إتفاق مع ألمانيا بشان حدود أفريقيا الشرقية وأعلنت حمايتها على أراضي الشركة بما في ذلك زنزبار، وهما الجزيرتان اللتان كانتا قد أخضعتهما القوات الألمانية.

وبحلول عام ١٩٢٣ قررت الشركة اعتزال حقوقها الإدارية وبيعها للحكومة البريطانية وأصبحت روديسيا الجنوبية مستعمرة بريطانية (٢٠).

وبالمثل قامت الشركة التجارية الأوربية الكبيرة باستبعاد الافريقيين من تجارة الصادرات والواردات ، وذلك لافتقار الأفريقيين من جهة إلى رأس المال الكبير والذي تستطيع الشركات الأوربية أن تحصل عليه بسهولة ، كما فضل المنتجون الأوربيون أن يقصروا صلاتهم التجارية في التصدير والاستيراد على شركات أوربية ، كذلك ساعدت المصارف على تقديم القروض إلى هؤلاء الأوربيين ، أضف إلى ذلك أن الشركات كانت لها أولوية في أعمال التخزين بالموانيء وكانت تستأجر السفن من شركة غربي

أفريقيا للشحن التي اشتهرت بعمليات نقل العبيد بشروط ميسرة ، كما أن بعض مصانع أوربا التي كانت تمون هذه الشركات بالمنسوجات والسلع الأخري اللازمة للسوق الأفريقية كانت مملوكة لشركات قابضة يساهم فيها نفس هؤلاء التجار ، ومن كل هذا وذاك أدي الكساد الذي أتى بعد عام ١٩٢٠ الي إفلاس الشركات الأفريقية القليلة التي كانت تشتغل في عمليات الصادر والوارد ، وقد حل الكساد ولدي هذه الشركات بضائع كثيرة حصلت عليها عن طريق اعتمادات مصرفية مكشوفة ، ولم تكن لديها احتياطات تكفي تغطية الاعتمادات المصرفية في سنى الكساد.

وعندما قامت الحرب العالمية الثانية كانت حفنة من شركات التجارة الأجنبية تحتكر السوق ، وتتسلط على اقتصادبات غربي أفريقيا وحتي إذا ما وجدت بعص الشركات المتنافسة كنت تجدها تتفق فيما بينها على أثمان محددة للعمالة والمحصولات ، ولعل أسوأ مثل لهذا النوع من الكارتيل الشركات الأوربية العامة في ساحل الذهب والتي كانت تجمع الكاكاو في عامي ١٩٣٧ -١٩٣٨ ، فقد وافقت تسع شركات منها على توحيد سعر شراء الكاكاو ، وهو بالطبع أقل من السعر العالمي .

ويلاحظ أن الشركات الأجنبية في غربي أفريقيا لم تحاول إعادة استثمار أموالها في البلاد ، بل نادرا ما أنشأت حتى صناعات ثانوية لتجميع المحصولات قبل شحنها إلى أوربا مثال ذلك : كانوا يصدرون زيت النخيل الى أوربا ليحولوه إلى صابون ، شم يعيدوا تصدير الصابون إلى أفريقيا (٢١).

أن الاحتكارات الأجنبية تسيطر علي تجارة المواد الخام وعلي جزء كبير من الإنتاج ، وآية ذلك أن الشركات الأجنبية لا تزال تمول الصناعات التعدينية وتديرها ، وهي الصناعة التي كان الاستعمار أول من أسسها في أفريقيا .

أن الشركات الفرنسية في مستعمرات فرنسا الأفريقية السابقة حققت احتياطيا قدرة ٢٣,٢٠٠ مليون من الفرنكات خلال الفترة من ١٩٤٧ الي ١٩٥٣ فلم تحتجز هذه الشركات من هذا المبلغ سوي ٧,٢٠٠ مليون من الفرنكات لتعيد استثمارها أي ما يقرب من الثلث.

كما أن جميع الشركات الأجنبية في أفريقيا لا تستثمر رأس مالها في المصناعة إذ يعمل معظمها في مجال التبادل أي في التجارة والبنوك والتأمين ، كما تقوم هذه الشركات بمهمة السمسرة بين منتجي المواد الخام الافريقية ومستهلكيها في أوربا لغربية وأمريكا الشمالية ، ولكن هذه الشركات لا تنتج إلا قليلا أو لا تنتج شيئا على الإطلاق تجنى أرباحها الطائلة من عرق الإفريقيين (٢٢).

ان كثيراً من الشركات الأجنبية أخنت في إستغلال السوق المحلي في السبلاد الأفريقية ، مستغلة تفوقها الصناعي ، وضعف رأس المال الوطني ، ففي عسام ١٩٦٣ ساهمت مجموعة من الشركات المالية الأنجلو هولندية المعروفة باسم " أفريقيا المتحدة " والعاملة في أفريقيا الاستوائية في إقامة ما يقرب من ٥٠ مشروعاً صناعياً (٢٣).

# رابعاً الضم:

من الأساليب التي لجأت اليها الدول الإستعماريه أسلوب الصنم ، أي تصبح المستعمرة جزء من الدولة التي تستعمرها ، وحتي يسهل لها استغلال جميع الموارد البشرية وغير البشرية ، رغم عدم تطبيق النظم والقوانين التي تطبقها في الدولة الأم علي مستعمراتها ، وتعتبر فرنسا أهم الدول الاستعمارية التي لجأت لهذا الأسلوب ، خاصة الجزائر .

كانت فرنسا في حاجة الى القوي البشرية الجزائرية لتسيير مصانعها وإرسالهم وقودا لنيران حروبها الاستعمارية ، كما كانت محتاجة إلى أراضي الجزائر نفسها لمواصلة الدفاع عن فرنسا ، وحين دخلت فرنسا حلف شمال الأطلنطي ، وجدت أن قيمتها ستزيد إذا ما كانت الجزائر جزءا منها واعترفت الدول الأخري المنصمة إلى هذا الحلف بالجزائر كأرض فرنسية .

وعملت فرنسا على إعطاء الجزائر نظاماً بين الإتحاد الفرنسي وبين اعتبارها أرضا فرنسية ، محاولة بذلك الفصل بين الحركة القومية الجزائرية الناشئة ، وبين الحركات الاستقلالية الأخرى التي بدأت في النمو في بقية أقاليم المغرب الكبير ، وبينها

وبين الحركات التحررية العربية في الشرق الأدني ، فتمخض هذا الوضع المعقد من الدستور الجزائري الذي حاولت فرنسا التمويه به علي شعب الجزائس ، واستخدامه وسيلة لتفتيت الحركة الوطنية في هذا القطر .

ومنحت فرنسا الجزائر قانونا أساسياً ، أبعد ما يكون عن رغبة وحرية الجزائريين و آمالهم ، إذ بني على أساس كون الجزائر أرضاً فرنسية ، وأن جنسية أهله هي الفرنسية ، ولكن سمح المسلمين الإحتفاظ بقانون أحوالهم الشخصية ، تسم إنشاء مجلس جزائري يشترك الفرنسيون والمتعلمون من الجزائريين والمحاربين في صفوة القوات الفرنسية ، وموظفي الدولة الجزائرية بأنهم قد أصبحوا فرنسيين ، وكان هذا تفريقاً للقوي الوطنية في الجزائر ، وعملاً على تمكين الاستعمار من البلاد وأهلها ، حينما ضمت إليها من تريد وأبعدت الوطنيين الذين حصلوا على ثقافة عربية وضمت المنضمين إليها في دائرة الفرنسيين الانتخابية ، وتركت الوطنيين في دائرة الاهالي .

لقد جاء الدستور إذن مشوهاً وفي تعارض تام مع مصالح الجزائر قطعة من فرنسا وعلى أن جنسية الجزائري هي الفرنسية ، وحاول بث الفرقة بين الجزائريين وسلبهم كل حق فعلي للتشريع ، وحتي من حيث الشكل فأن هذا الدستور قد أعطي لمليون أوربي حق انتخاب ستين نائبا في الوقت الذي لم يسمح فيه لتسعة ملايين من الجزائريين إلا بنفس العدد، وقد شعر الجزائريون بخطورة هذا الدستور فهاجموه وانتقدوه (٢٤).

وفي عام ١٩٥٥ اشارت فرنسا إلي إنشاء نظام فيدرالي ، تكون كل من الجزائر وفرنسا أعضاء فيه ، ولكن الجزائريين رفضوا ذلك لأنه لا يزيد عن أنصاف الحلول ، وطلبوا بإصرار علي الاستقلال كاملاً غير مشروط ، إلا أن الحكومة الفرنسية ماطلت في ذلك وواصلت سياسة كسب الوقت ولم تتقدم باقتراحات إلا لتغيير الشكل دون الجوهر .

وبذلت الحكومة الفرنسية مجهودات ضخمة لمنع تدويل القضية الجزائرية وأصرت على إعتبارها مسألة فرنسية دلخلية بحتة ، ولكن الجزائريين واصلوا جهادهم

في سبيل قضيتهم ، وبدأت القضية تفرض على المحافل الدولية مثل مــؤتمر بانــدونج والأمم المتحدة ، فأدي ذلك رغم اعتراض فرنسا إلى أن يكون مجرد نقاشها في الأمـم المتحدة كان دليلا قاطعا على تدويل هذه المسألة واعترافاً صريحا بأن الجزائر ليـست هي فرنسا وليست قطعة منها ولن تكون إلا جزائرية .

وبعد زيادة ظهور التضامن العربي الأفريقي والأسيوي والمطالبة باستقلال الجزائر لجأت فرنسا إلى التحدث عن تغيير بعض مواد دستورها ووضع قانون أساسي جديد للجزائر ، كسبا للوقت ، وتمويها على العالم ، واحتفاظا بمركزها في شمال أفريقيا ، وعرض القانون على البرلمان الفرنسي بين معارضين ومؤيدين ، إلى أن تمت الموافقة على القانون في آخر يناير ١٩٥٨ ونص هذا القانون على أن الجزائر تعتبر جزءا "مكملاً" للأراضي الفرنسية ، رغم إعترافه بوجود شخصية واضحة للجزائر ، كما نص على ضرورة الوصول بالجزائر إلى مرحلة الحكم الذاتي ولكنه عمل من ناحية أخري على تفتيت الجزائر إلى مناطق صغيرة بحيث لا يسمح بتكتب الوطنيين في صعيد واحد (٢٥).

وفي تونس فإنه رغم الشعار السياسي الفرنسي المعلن عنه هو الحمايسة ، كتبرير التدخل في تونس إلا أنها كانت تمارس فعلاً سياسات الصنم ، وفقساً للقانون الدولي التقليدي والتي مورست بشكل حاد في الجزائر كما سبقت الإشارة ، وظهر ذلك في سياسة الحماية الفرنسية بالنسبة لفرنسا أجهزة صنع القرار السياسي وفرنسة الأرض وفرنسة التعليم وفرنسة الإدارة ، وبذلك تكتمل الحلقة لإنجاح تلك السياسة التي تعنى الضم الفعلى لتونس (٢٦).

وعندما صدر قانون ديجول عام ١٩٥٨ أصبحت السنغال عضواً في الأسرة الفرنسية ، وبعد عام انضمت إلى السودان الفرنسي ليؤلفها إتحاد (مالي) ولمص يمض سوي ثلاثة أشهر حتى فصم عري هذا الإتحاد ، وعادت السنغال جمهورية مستقلة ضمن الأسرة الفرنسية ، وانتخب (ليوبولد سنجور) رئيسا للجمهورية.

أيضا بالنسبة لفولتا العليا ، اصبحت عضوا في الجماعة الفرنسية بعد مسشروع ديجول ١٩٥٨ ، ولم يمض عام حتى وضع دستور وجرت الموافقة عليه ، ثم استقلت عام ١٩٦٠ وانتخب (موريس باميجو) رئيسا للجمهورية ، وقبلت الدولة عضواً في هيئة الأمم المتحدة ، وجدت نفس الشيء بالنسبة لتشاد التي حصلت على استقلال ذاتي بعد أن وافقت على مشروع ديجول بشأن المستعمرات الفرنسية عام ١٩٥٨ وأجريبت الانتخابات وبعد عام نالت البلاد إستقلالها ودخلت الأمم المتحدة وأصبح (فارنسوا تومبالباي) رئيساً للجمهورية (٢٧).

أما بريطانيا فإنه على أثر دخول الدولة العثمانية الحرب ضد الحلفاء رأت إنجلترا حتمية تغيير الوضع الراهن في مصر ، وكان عليها أن تسلك أحد طرق أربعة لتغيير تلك الحالة ، فأما أن تضمها إليها ، وأما أن تسدمجها فسي إمبراطوريتها مع إعطائها حكما ذاتياً ، وأما أن تستكمل السيطرة عليها بأن تحل محل الدولسة العثمانيسة وذلك بإعلان الحماية عليها ، وأما أن تعطيها الاستقلال التام مع عقد معاهدة تصبح بها مصر دولة محالفة لإنجلترا .

وكان من دواعي قلق إنجلترا أيضاً أنه إذا انتصرت ألمانيا فستكون سيدة الشرق وبالتالي سيتغير الوضع في مصر بإرغام إنجلترا بالجلاء عنها والسيطرة عليها، وأخيرا عقدت إنجلترا عزمها على ضم مصر للإمبراطورية البريطانية ، وكان للصضم كثير من المؤيدين والمعارضين ، ففي لندن كانت أغلبية الوزارة تري ضم مصر إلى الإمبراطورية حتى يمكن لإنجلترا حل مسالة الإمتيازات الأجنبية بحزم وبسرعة لأنها أصبحت عقبة في الأعمال التشريعية والتنفيذية ، لهذا صرح ، "جراي Gray "بضم مصر إلى بريطانيا وكان مما يبرر خطورة الضم وجود إنجلترا في حالة حسرب مسع الدولة العثمانية مما يترتب عليه أن تصبح مصر جزءا من الإمبراطورية البريطانية.

رفضت مصر الضم حيث أن الأخبار التي وردت تفيد أن الحالة العامــة فــي مصر لا تسمح بتنفيذ فكرة الضم .

وفي ١٠ سبتمبر ١٩١٤ نصح شيتهام وزير الخارجية الانجليزية بإعلان الحماية على السخم ، لأن الحماية على السخم ، لأن الضم يجعل الشعب المصري من رعايا التاج البريطاني ، أما الحماية فهم رعايا بأحكامهم .

خافت إنجلترا من ضم مصر أن يثور المسلمون فكيف يمكن أن يرفرف علم الإنجليز فوق أرض مصر ، فان ذلك لن يرضي علماء الدين ولا الشعب الممصري ، هذا بالإضافة الى أن الضم يحتاج إلى أعداد كبيرة من الإنجليز تضاف للوظائف ، وإلى حامية أكبر تكون تحت الأمر لأن مصر لن تكون هادئة أبداً لو أعلن ضمها وأصمعت تابعة مباشرة للتاج البريطاني لا للخلافة الاسلامية.

على كل حال كانت نتيجة المعارضات والمخاوف أن رأت إنجلترا إعلان الحماية على مصر ، ففي ١١ سبتمبر ١٩١٤ ، قبل جراي إعلان الحماية البريطانية على مصر .

ومع هذا في ١٣ نوفمبر ١٩١٤ صدر قرار بضم مصر إلى ممتلكات التاج البريطاني وإلغاء جنسيتها ، ومنح المصربين الرعوية البريطانية على أن يعلن السضم في ١٩١ نوفمبر ، اليوم الذي تصل فيه القوات الهندية الى مصر .

وأخيراً فضلت إنجلترا نظام الحماية على الضم ، وأبلغ إلى الممثلين في مصر، وذلك لأنه نظام يتفق مع سير الإحتلال لمرونته وتفاوت معناه (٢٨).

أدركت بريطانيا أن السيطرة على الظهير القاري تعتبر ضرورية لموضع حدد للتوسع الفرنسي والألماني ، وتم ضم أراضي الاشانتي والأقاليم الشمالية إلى ساحل الذهب ، كما امتدت المحميات إلي ما وراء مستعمرة سيراليون ، في حين أن شركة النيجر الملكية ، كانت تقوم بمناورات مع الفرنسيين في وادي النيجر ، ولم يتم الإتفاق بين فرنسا وبريطانيا على الحدود القائمة في غرب أفريقيا إلا بحلول عام بين فرنسا وبريطانيا على الحدود القائمة في غرب أفريقيا إلا بحلول عام ١٨٩٨/١٨٩٨

وكذلك ألمانيا فإنه قبل إنعقاد مؤتمر برلين ١٨٨٤ كانت قد وضعت يدها على كل من توجولاند والكاميرون وجنوب غرب أفريقيا ، وبدي لفترة من الوقت كما لو أن الألمان كانوا يطمحون الي فرض سيطرتهم على حزام يمتد من الشرق إلي الغرب عبر القارة ، ذلك لأن عملاءهم في الأراضي المجاورة لناتال وأجروا مفاوضات مع مواطني الترنسفال الذين كانوا قد حصلوا على إستقلالهم من بريطانيا في عام ١٨٨١، ولكن البريطانيين أحبطوا هذه اللعبة ، وصمموا على المحافظة على إستمرار فتح الطريق من الكاب إلي وسط أفريقيا ، فقاموا بضم جنوب بتشوانا لاند ، وتفاوضوا مع الزعماء على فرض حمايتهم على باقى الأقاليم (٢٩).

# خامسا: التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا:

ينطوي الوضع السياسي والإجتماعي القائم حالياً في هذه الدولة على أكبر تتاقض سياسي وفكري وأخلاقي تعرفه النظم السياسية الموجودة في العصر الحديث، لا يضارع ذلك أو يقترب منه سوي وضعية الدولة العبرية التي زرعمت في أرض فلسطين عام ١٩٤٨.

يقوم النظام السياسي والاجتماعي والقانوني في دولة جنوب أفريقيا على أساس سيطرة البيض علي العناصر السوداء والملونة ، مع النفي الكامل لحقيقة أن السود هم حاريخيا وفعليا - الشعب الأصلي صاحب الأرض والإقليم ويسشكل السسود أغلبيسة السكان ، وليس البيض - في الحقيقة - سوي وافدين ، لا يغير من حقيقة ذلك أنهم قد وفدوا إلي هذه البقعة من أفريقيا منذ مئات السنين ، وتوضيح الإحساءات أن شعب جنوب أفريقيا من السود يزيد تعداده الحالي على ٣٤ مليون نسمة ، يخصنع لسيطرة وإرادة الأقلية البيضاء التي لا يزيد عددها عن خمسة ملايين نسسمة ، أي أن السود يكادون يشكلون خمسة أضعاف عدد البيض في أفريقيا ، ومع ذلك تمارس هذه الاقليدة البيضاء كل اشكال السيطرة على مقاليد السلطة والحكم في البلاد ، وعلى مفاتيح الثروة والاقتصاد ، من خلال أساليب القهر والإضطهاد والفصل والتمييز العنصريين أو مسانية بعرف بنظام" الأبارتيد - أو - الأبارتهيد " بكل الطرق والأشكال الهمجية واللا إنسسانية

مع أنهم يزعمون انتماءهم للمدنية الغربية ، إن هذا النظام العنصري يعتبر انتهاكا صارخا ليس فقط لكل المواثيق الدولية المعروفة كالإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة ، ولكن أيضا إنتهاكا لكل مباديء وتعاليم كافة الشرائع وقواعد الأخلاق ، بل ومتعارضا مع أبسط تقاليد الأمم المتحضرة ، فإن ما يجري حاليا في جنوب أفريقيا من قبيل الأقلية البيضاء المسيطرة ضد الأغلبية السوداء المستضعفة ليس إلا صميم العبودية في احط صورها وأبشع مظاهر التعبير عنها ، ولسيس ثمة سند قانوني أو دستوري أو منطقي وراء هذا سوي قانون القوة ودعوي التفوق والتمين ، مع العرقي أو العنصري للجنس أو العرق الأبيض علي ما عداه من السود والملونين ، مع أن هؤلاء الآخيرين ، هم أصحاب البلاد الشرعيين .

### كيفية نشوء العنصرية في جنوب أفريقيا:

يزعم فلاسفة الفكر العنصرى في جنوب أفريقيا كخط ثابت في سياستها - أن الرواد الأوائل من البيض الذين أقاموا النظام والحضارة والدولة في جنوب أفريقيا وغالبيتهم من الهولنديين أو ما عرف تاريخيا بـ "البوير الرحل" قد جاءوا واستعمروا هذه البقعة من أفريقيا عندما لم تكن هذه البقعة مأهولة أصلا بالسكان حوالي عام ١٦٥٢ وأن طلائع قبائل البانتو الزنجية لم تهبط من الشمال إلى هذه المنطقة إلا في وقب متزامن تقريباً ، فالمعبرون عن هذا الفكر يريدون القول بأن هذه المنطقة كانت أصللا أرضاً بغير صلحب No man's Land

إن الرؤية الجديدة لتاريخ جنوب أفريقيا إنما تستهدف أمرين :أولهما محاولة إثبات أن أسلاف الجيل الحاضر من البوير أثناء القرن السابع عشر كانوا يضمون لحساسا حاداً بالتميز اللونى ومن ثم فليس مبدأ الفصل العنصري سوى تأكيد لعوامل الولاء البدائية التى ظهرت منذ ثلاثمائة عام مضت و ثانيهما محاولة البرهنة على أن يسمى "البانتو" قد جاءوا إلى منطقة جنوب أفريقيا فى وقت ولحد من البيض ويقول هذا الرأى ان قبائل البانتو لم يستوطنوا فى جنوب أفريقيا حتى القرن الثامن عشر ويستدل

من هذا على أن حروب القرن التاسع عشر التى شنها البوير والبريطانيون ضد المجتمعات لم تكن فى زعم هذا الرأى حروباً إستعمارية شنته عصابات النهب والسلب البيضاء من أجل الطرد والسطو وتحقيق الإستعمار الاستيطاني ولكنها كانت حروباً بين غزاة متنافسين الإمتلاك أرض أهله (٣٠).

و زعم بعض الكتاب الغربيين أنه قد تم التغافل عن أن جنوب أفريقيا ليسست بأى حال إقليماً للبانتو أغتصب من أصحابه الشرعيين من قبل الرجل الأبيض إذ أنه لم تكن هناك أوطان قائمة للبانتو في جنوب أفريقيا عندما وصل (جان فان ريبيك) إلى الكاب عام ١٦٥٢ ولم يلتف البيض الذين تحركوا تجاه الجنوب إلى ما بعد قرن من الزمان و إذا كانت كلمة "الوافدين" هي الكلمة السليمة فإن البانتو يكونون بذلك هم الوافدون إلى جنوب أفريقيا مثل البيض.

ويصف بعض الكتاب الغربيين المنصفين مثل هذا الفكر العنصرى المجافى لحقائق التاريخ لأنه ليس إلا تشويها صارخاً للواقع سواء كان فرديا أو قوميا وليس من المعقول بطبيعة الحال أن نتوقع أن يتخلى الحكام الحاليون وأيديولوجياتهم في جنوب أفريقيا عن سجلهم التاريخي ولا سيما ما يتعلق بالمظالم العديدة التسي أرتكبت ضد الشعب الأفريقي ووفقا للمنطق التاريخي الملتوى الذي تبناه العنصريين البيض أطلق على الأفريقيين أشياء كثيرة ففي وقت ما أطلق عليهم اسم الكفار أي غير المؤمنين شم أسقطت هذه التسمية في مرحلة لاحقة فأطلقوا عليهم "السكان الوطنيين" وهسي تسمية تضعهم في مرتبة حيوانات أو نباتات الأرض ثم عندما أدرك أن الوطني لها مدلول آخر يعطى الأصالة إلى الأرض أستخدمت كلمة بانتو على أنها تعنى الناس ومنذ عهد قريب بطل إستعمال كلمة بانتو وأصبحت وزارة شئون إدارة البانتو تسمى وزارة العلاقات المتعددة الأجناس وأصبحت البلاد ذاتها يطلق عليها الديمقر اطيهة المتعددة الأجناس إذ يرفض الحكام العنصريون في جنوب أفريقيا إستخدام كلمة أفريقسي لما نتطوي عليه من دلالات سياسية (٢١).

أصبحت التفرقة العنصرية عاملاً خطيسراً في طبيعية الحيساة الإجتماعيسة الاستعمارية أثناء المراحل الأخيرة من الإستعمار ومن المعتقد أن إزديساد الإضسطهاد العنصرى في جنوب أفريقيا يرجع عادة الى عام ۱۷۱۷ وهو نفس العام الذي اتخذ فيسه قرار الاعتماد على عمل العبيد بدلاً من تشجيع هجرة العمسال الأوربيسين وأن السسمة الجديثة التي كانت ترتبط بإزدياد الاضطهاد العنصري هي وصول الزوجسات البيض إلى المنطقة المدارية فمن المؤكد أن هذه الظاهرة كانت ترتبط إرتباطا وثيقاً بالاتجاهات العنصرية وقد كشفت عن نفسها في أشكال أكثر إتساعا وعمقاً في البلاد التسي يسديرها ويستوطنها البروتستانت من البريطسانيين و الالسان و السدانمركيين (والهوجينون بروتستانت فرنسا) عنها في البلاد التي كان يسيطر عليها الكاثوليسك مسن الفرنيقيين أو العرب والبرتغاليين والبلجيكيين لقد أنبعث من أوروبا المسيحية وليس من الأفريقيين أو العرب المسلمين والحقيقة هي لابد من إدراك أن الاضطهاد العنصري القائم على الإعتقاد فسي سمو العنصر الأبيض و على التقسيم الأساسي بين الأبيض والملون فقد أصسبح أعظسم عامل إجتماعي نشط في أفريقيا الإستعمارية (٢٠).

ولكن ويليام شراينر قاد حملة المعارضة ضد ما تضمنه قانون الاتحاد المصادر في ١٩٠٩ من تفرقة عنصرية.

ونظرية التفرقة العنصرية التي تعنى بكل بساطة الإنفصال إنبتقت فكرياً عن جماعة من طلبة جامعة ستيلنبوش إذ أنهم كونوا مننظمة تعرف باسم "إدارة جنوب أفريقيا للشئون العنصرية" وتعتبر هذه المنظمة منافسة "للمنظمة المتحررة للعلاقات العنصرية" القائمة في جوهانسبرج وكان من بين أعضائها المؤسسين عدد كبير من وزراء المستقبل وكان البروفيسور أزيلين الرأس المدبرة لتلك المنظمة وهو الذي وضع التعريف الفكري الكلاسيكي "لنظرية التفرقة العنصرية" مستخدما العبارات التالية ، فقد عرف أو لا المصطلح "جنس" على أنه "مجموعة طبيعية كبيرة من الناس تميز نفسها

بوضوح عن المجموعات الأخرى التي تشترك في مجموعة مختلفة مسن المصفات الوراثية بفضل ما تتسم به من صفات وراثية مستديمة مشتركة بين جميع أعضائها (٣٣).

هل يستطيع الاستعمار القضاء على النظام العنصرى دون أن يفقد ما يجنيه من استثماراته في جنوب أفريقيا من مزايا اقتصادية ؟

يوجد ثلاث وجهات للنظر تذهب أحداهما الى الاستعمار الغربي فى جنوب أفريقيا كفيل بتحقيق التحرر دون حاجة الى العنف فى حين تذهب الثانية إلى أن الاستعمار الغربى سوف يعزز النظام العنصرى ويحول دون التحول الاجتماعى وتعتمد النظرية الأولى على السوابق التاريخية التى تدل على أن التصنيع يؤدى تسدريجيا إلى التحول الديمقراطى كما حدث فى بريطانيا على عهد الثورة الصناعية التى أدت إلى نمو البروليتاريا ثم نضالها من أجل الحقوق وإتساع قاعدة الاقتراع وإستنادا إلى ذلك فإن الاستثمار الغربى فى جنوب أفريقيا من المتوقع أن يعزز مجتمعاً ديمقراطياً على شاكلة النموذج الغربى.

أن الإستثمار الغربى سوف يؤدى بمساندة الرأسمالية العامية إلى تدعيم التمييز العنصرى فسوف تتبين الأمم الغربية أن التمييز العنصرى مع حالة الاستقرار أفسضل من حكم الأغلبية السوداء الذى قد يقع فى حبائل الفوضى ومن ناحية أخسرى فان الاستثمار الغربى إذ يرفع قلة من الإفريقيين الى مواقع ممتازة ويوزع قيما كافية على قاعدة عريضة من السكان.

أما وجهة النظر الثالثة فهى مزج بين النظريتين السابقتين فالاسستثمار سوف يخلق موقعا ثوريا إستنادا إلى أن الثورات في التاريخ أنما قامت تحت ضغط الحرمان المقترن بتحسن الأمور و استمرار التقدم دون أن يكون ذلك بسسرعة كافية لإحتسواء التطلعات الجماهيرية (٢٤).

# قضية العنصرية في جنوب أفريقيا و المجتمع الدولى:

هناك صور كثيرة من القرارات والإدانات الدولية للعنصرية والابارتيه في جنوب أفريقيا لكن النظام العنصرى هناك تمكن من السيطرة بكل عنف في مواجهة الأفارقة فهو نظام قد تأسس على القوة .

ولعل قضية السياسات والممارسات العنصرية لحكومة جنوب أفريقيا هي مسن أولى القضايا السياسية والأخلاقية التي عرضت على الأمم المتحدة منسذ بدايسة قيام المنطقة الدولية ومازالت تعرض عليها وعلى المحافل والمنظمات والممؤتمرات الدولية والإقليمية بما في ذلك الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فكم من قرارات صدرت تشجب وتدين.

لقد بدأت مناقشة الموضوع أصلا ولأول مرة أمام الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٤ حتى قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق (الإنسان السذي اعتمدته الجمعية العامة ١٩٤٨).

و من الغريب حقاً أن أول من أثار هذه القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٤٦ لم تكن دولة أفريقية بل كانت دولة آسيوية هي الهند فقد تقدمت بشكوى ضد حكومة جنوب أفريقيا لأن هذه الأخيرة قد سنت تشريعات تمييزية ضدر عايا جنوب أفريقيا من ذوى الأصل الهندي ولم تكن الهند والحال كذلك في الغالب تقصد إلا رعاية مصالح السكان الآسيويين هناك من ذوى الأصل الهندي ثم عادت الهند فنسقت جهودها بعد ذلك في هذا الشان مع دولة باكستان من خلال الجمعية العامة لنفس السبب لوجود جالية هناك من أصل باكستاني أيضا.

يبدو أنه من ذلك الحين فصاعدا ظلت السياسات و الممارسات العنصرية و التمييزية لجنوب أفريقيا من بين البنود الثابتة عادة و المدرجة دوريا في جداول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وعدد من لجانها كما أثيرت المشكلة ونوقشت أمام

عديد من الندوات الأفريقية و العالمية وفى كل مرة تصدر توصيات وإدانات تضرب بها جنوب أفريقيا عرض الحائط (٣٥).

ظلت مشكلة سياسة الأبارتيد الفصل العنصرى التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا معروضة على الأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٦ وقد أدانت الجمعية العامة سياسة الأبارتيد بإعتبارها جريمة ضد البشرية ووصفها مجلس الأمن أنها منافية لضمير الإنسانية (٣٦).

وعندما صدر الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام ١٩٤٨ حيث نص في مادته الثانية على أن : لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريسات السواردة فسى هذا الإعلان، دون أي تمييز ، كالتمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو السدين أو الرأى السياسي أو أي وضع أخر فإن حكومة جنوب أفريقيا العنصرية لم تنظر إليه إلا على أنه مجرد قصاصة من الورق .

من بين المحاولات الكثيرة الجادة التى بذلت على النطاق الدولي والأفريقيى كشف ومحاصرة النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا تلك الحلقة الدراسية الدولية التسى نظمت بالاشتراك بين اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصرى التابعة للأمم المتحدة والحكومة النيجيرية على المركز القانوني لنظام الفصل العنصرى والجوانب القانونية الأخرى للكفاح ضد الفصل العنصرى.

وقد شارك فيها حقوقيون وعلماء اجتماع من عدد من البلدان الأفريقيسة والأوربية والأسيوية ومن أمريكا الشمالية ومن بين ما أقرتة هذه الحلقسة أن الطبيعسة الاستعمارية لنظام جنوب أفريقيا تتبع من تأسيس وممارسة نظام الفصل العنصرى فسى جنوب أفريقيا ولاحظت الحلقة أنه رغم وجود بلدان كثيرة في العالم للأسف لسيس للشعب فيها قول فعال في سير الحكم ولكن الأمر الذي تتفرد به جنوب أفريقيا هو أن الدستور ذاته هو الذي يحرم الأغلبية الساحقة من الشعب من ممارسة السيادة ، ويفعل ذلك على أساس أن تلك الأغلبية ذات أصل محلى و هذه هي الحقيقة القانونية الأساسية للفصل العنصرى ، إذ أن خمسة وعشرين مليون أفريقي ١٩٤٨ أي ٢٧% من مجموع

السكان يعاملون منذ إنشاء اتحاد جنوب أفريقيا عام ١٩١٠ ، بوصفهم سكاناً مستعمرين، ولم يكن ما حدث في عام ١٩١٠ عندما أنشئ اتحاد جنوب أفريقيا عملا من أعمال إنهاء الاستعمار من جانب بريطانيا العظمى بل كان منحا للاستقلال للمستعمرين لأن المستعمرين الذين لم يمثلوا في المفاوضات ولم يستمع إليهم عندما قدموا ما قدموه من بيانات ولم تتغير العلاقة بين المستعمرين والمستعمرين إلا من حيث أنها أخضعت المستعمرين لمزيد من سيطرة المستعمرين.

أن التكييف القانوني للنظام العنصرى في جنوب أفريقيا أكد أن النظام السذى ينكر الشخصية القانونية للأغلبية العظمي من شعبه على أساس أنها من أصل محلى والذي يحرم تلك الأغلبية من حقوقها الأولية و يحرمها من صفة المواطنة ، ويخضعها لتمييز عنصرى فادح ومتواصل وقاس ، لا يحق له أن يزعم أن مجتمع مستقل قائم على أساس تقرير المصير ، وقد تكونت له بعض المكونات المادية للدولة ، بيد أنه يفتقر إلى الشرعية الأساسية بسبب قاعدتي العنصرية والأقلية التي يقوم عليهما ، وليس هناك ما يمكن أن يوفر عنصر الشرعية المفتقد حاليا سوى إقامة ديمقر اطية غير عنصرية تستند إلى إرادة أغلبية السكان.

يتخذ التمييز العنصرى الذى يمارسه نظام جنوب أفريقيا بحكم قوانينه العنصرية الصارخة الكثير من المظاهر والسلوكيات ضد الأغلبية الأفريقية من ذلك مئلا:

۱ – سلب ملكية الأرض ، اذ تحتفظ قوانين الأراضي هناك بنسبة ۸۷% كملكية خالصة للأقلية البيضاء وللإحتلال.

۲- تقیید حریة حریکة الأفریقیین: ویعاقب مئات الألوف من السود سنویا بموجب قوانین و تصاریح المرور العنصریة حیث لا یمکن للسود الأنتقال من مدینة إلى أخرى إلا بموجب حصولهم مسبقا على تصاریح إنتقال من السلطات العنصریة.

٣- تقييد الإقامة: وذلك في صورة البانتوستانات أو المنازل في المناطق الريفية والمواقع والمجمعات في المناطق الحضرية من البلاد.

٤- تقیید العمل وذلك بالدرجة الأولى بموجب قبوانین تصباریح المسرور وبموجب نظام قانونى مهیمن علیه بالكامل و منظم لصالح الأقلیة البیضاء نشباً عنبه نظامان قانونیان أحدهما للأفارقة والأخر لبقیة السكان من سود ومخلطین و آسیویین.

كما يصبح البوضع العنصرى في جنوب أفريقيا بكافة مظاهر الظلم والقهر والاضطهاد وأسوأ أنواع المعاملة للسود من قبل الأقلية البيضاء ويقابل أي محاولة للاحتجاج من الأغلبية بالعنف الذي لا يعرف المهادنة ولا يتورع النظام العنصري عن إستخدام أسلوب التصفية الجسدية في مواجهة خصومه وزعماء الكتلة السوداء المنادين بتصفية الوضع العنصري في جنوب أفريقيا (۲۷).

فى ديسمبر ١٩٦٢ أبدت الجمعية العامة بالأمم المتحدة قرار بالطلب المقدم من اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وتناول المندوبون مساوئ هـذا التمييز خاصة فى القرن العشرين فعلى سبيل المثال ذكر مندوب المغرب أن مظاهر العنصرية تتناقض مع القرن العشرين وأنه متعارض مع الإسلام الذى أزال هذا التمييز منذ القرن السابع أما مندوب تونس فقد أشار إلى أهمية الوثائق المقدمة وأن الأمم المتحدة يجب أن تضع حداً للتمييز العنصري لاسيما بعد إعتماد منح الاستقلال للشعوب المستعمرة ، كما أشار المندوب الليبي بأنه من المؤسف أن يري حاليا أن المبادي الأساسية للأمم المتحدة منتهكه وطالب المندوب بمناهضة التمييز العنصري ولاسيما ضد جنوب أفريقيا (٢٨).

### سالسا التبشير:

تعاون الجزويت مع أعضاء البعثات التبشيرية الأخري وكونوا جمعية رئيسية في لمواندا سنة ١٦٠٠ وقد استطاعت هذه الجمعية في فترة وجيزة أن تسيطر علي مظاهر الحياة في العاصمة وأنشأت المدارس التي تخرجت فيها الأجيال الجديدة من الخلاسين أصبحت تمثل البيروقراطية الصغري (طبقة صغار الموظفين في حكومة

الإدارة) التي اعتبرت في نظر المستوطنين الأوربين مسئولة عما يسود المستعمرة من الفوضى والارتباك.

ولكن الجزويت سرعان ما واجهتهم المتاعب واكتسبوا أعداء كــل الطبقــات ، ذلك أنهم قد حاولوا تمثيل الدور الذي سبق أن قاموا به في بعسض جهات أمريكا الجنوبية ، وهو دور المدافع على الوطنيين في مواجهة عسف الحكام والمستوطنين معا، ولكن الوضع في أنجو لا كان يختلف عنه في أمريكا الجنوبية ، فقد كانت تجارة الرقيق تكاد تكون هي المورد الوحيد في هذه المستعمرة ، ولم يتواني الجزويت أنفسهم عن الإشتراك في هذه التجارة بكل قوتهم ، وذلك على الرغم من دور المدافع الذي اختاروا تمثيله ، ومن ثم أضافت به حكومة الإدارة واعتبرتهم مشاغبين وضـــاق بهـــم تجار الرقيق والمستوطنين واعتبروهم وسطاء في التجارة لا داعي لوجودهم كما ضاق بهم الوطنيون من ناحية أخري نظراً الشتراكهم في تجارة الرقيق ، واشتد شعور السخط ضد الجزويت وشمل بقية رجال الإكليروس الأخرين وتوالست التقارير ضد نشاط جمعية لواندا وأصبحت ترد الى البلاد تباعاً : فالجمعية تتصرف إلى إستخدام الاقطاعيات الزراعية الكبري والعمل في التجارة الرهيبة وغير ذلك من الصفقات وهي تري أن خير وسيلة لتعميد الأفريقي وتقديم الديانة المسيحية له هي تقديمة هـو للعمــل كعبد في مزارعها أو في مزارع أمريكا الجنوبية حيث يتشرب مباديء المسيحية خلال عمله في الأرض ... الى غير ذلك من الاتهامات والشكاوي وظل رجال الدين سائرين في نشاطهم حتى كان الاحتلال الهولندي (٢٩).

وفي نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر بدأت الإرساليات الأوربية تأخذ طريقها الي القارة الأفريقية بعد أن اجتاحت دوائر الكناس الكلفنية واللوثرية الألمانية رغبة عارمة في نشر المسيحية في ربوع العالم الغير مسيحي ، خاصة في الأوساط الوثنية في القارة الافريقية.

ولقد ظلت الجمعيات التبشيرية تعمل حتى وقفت على أقدامهها في منتصف القرن التاسع عشر ، ولقد كان نمو الحركة التبشيرية عاملاً عاماً وفعالا في توثيق العلاقات بين أوربا وأفريقيا (٤٠) ودوافع حركة التنصير نابعة من العداء الذي يشعر به الغرب والكنيسة النصرانية للإسلام باعتبار الإسلام العقبة الحقيقية أمام تقدم حركة التنصير في العالم ، ويقول أحد دعامات حركة التنصير المدعو "زويمر" أن الهدف من التبشير هو تحويل المسلمين عن التمسك بدينهم ، ويقول "أن تباعد العالم الإسلامي وعدم تنسيق سياسته تجاه هدف واحد مكسب كبير التبشير والمبشرين" (٤١).

وكثر حجم الإرساليات التبشيرية ، وكان الإستعمار هـو المـساعد الرئيـسي للحركات التبشيرية حيث تزايد عدد مراكز التبشير ، وعمل المبشرون فـي ظلـه فـي يسر.

وفي بداية القرن العشرين حتى كان للتبشير مراكزة المنتشرة في الغابسات والادغال حيث جرت عمليات تعميد جماعي للجماعات الوثنية المنتشرة في ربوع تلسك المناطق بأفريقيا الغربية (٤٢).

وأن التبشير الذي كان القوم يقومون به منذ مطلع القرن الماضي لم يكن لنسشر النصرانية بل لبسط النفوذ الأجنبي علي المناطق الواسعة في العالم العربي والعالم الإسلامي من وراء التبشير بالنصرانية .

منذ جاء ليفنيجستون إلى أفريقيا ، في منتصف القرن التاسع عشر ، تمتزج في نفسة عوامل التبشير بعوامل الاستكشاف ، جعلت دول الإستعمار تتسابق إلى أواسط أفريقيا بالتبشير ظاهراً وبالاستيلاء على الأراضي الغنية في القارة التي كانت يومذاك لا تزال سوداء مظلمة مجهولة في الحقيقة .

وسبق الرهبان الكاثوليك من النمسا إلي السودان ، في (فبراير) من عام ١٨٤٨ ومع أن الهدف الرئيسي لتلك الإرسالية كان التبشير بين الوثتيين ، فإن أولئك الرهبان قد لحتجوا على قرار الحكومة المصرية بتحريم التبشير بين المسلمين ، ومع أن مراكز

أخري للتبشير قد أنشئت في السودان في السنوات التالية ، فإن جميع تلك المراكــز قــد أغلقت عام ١٨٦٠ لأن الرهبان كانوا يتعرضون للإغتيال .

ثم أن الحكومة الإنجليزية قسمت السودان قسمين: قسما شمال خط ١٢ عدت قسما مسلما لا يجوز السماح فيه للمبشرين بالقيام بأعمالهم علنا ، وكذلك أوجبت الحكومة الإنجليزية على المدارس التبشيرية ألا تعلم الدين المسيحي لتلميذ اختار ولي أمره أن يدخله فيها إلا اذا حصلت من الولي على إذن خطي بذلك ، على أن هذا كله لم يمنع شيئاً من التبشير بوسائل مختلفة من طريق التعليم والطبيب والسياسة ووظائف الحكومة مما عرفنا أشباهه في هذا الكتاب.

أما جنوب خط العرض ١٢ فعدته الحكومة الإنجليزية قسماً خالهصا ومنعت المسلمين من السفر إليه حتى تتيح للمبشرين المسيحيين أن يعملوا فيه بحرية ، ثم كانت هي تقدم لهم جميع المساعدات في سبيل ذلك ، غير أن جنوب الهسودان ظه ميدان صراع بين الحركة الإسلامية وبين الإرساليات التبشيرية المسيحية ، ولا ريب فهي أن استقلال السودان قد خفف كثيرا من أثر المبشرين الكاثوليك والبروتستانت حتى فهي جنوبي السودان .

ومع مخول النفوذ الأجنبي الي ميدان الاقتصاد المصري دخل هذا النفوذ في الوقت نفسة الي الميدانين السياسي والعسكري ، لقد استعان إسماعيل باشا في التغلب علي تجارة الرقيق بنفر من الأجانب منهم السير صموئيل بيكر والكولونيل تـشارلس غوردون ورودلف سلاتين (سلاطين باشا) لقد عهد الي هؤلاء بالولاية علي عدد من المناطق السودانية وفوض اليهم العمل بجميع الوسائل التي يرونها ضرورية للقـضاء على نشاط الجلابين.

وهكذا دخل نفوذ بريطانيا إلى السودان أيضا ، ويذكر أن غوردون باشا كان من المتصلين بحركة التبشير ومن الذين كانوا يشجعون على القيام بالتبشير في

السودان خاصة ، وكانت قضية التبشير في السودان خاصة تشغله إلى درجة أنه كتبب بها رسالة أو رسائل إلى أخته.

في ذلك الحين كان غوردون باشا قد أصبح الحاكم العام في السودان فتقلصت تجارة الرقيق قليلاً واتسعت حركة التبشير كثيرا ، ولكن في عام ١٨٧٩ استدعي غوردون إلى إنجلترا فنشطت تجارة الرقيق من غير أن تركد حركة التبشير التي كان غوردون قد دفعها في القسم الجنوبي من السودان خاصة (٢٣).

الجدير بالذكر أن غوردون كان من المتشددين جدا للتبشير فقد عبر عن ذلك بغضبة عندما علم أن عددا من أفراد الإرسالية التبشيرية في كردفان اعتقوا المهدية وغيروا أسماءهم حرصا على سلامتهم (٤٤).

وفي ٢١ ديسمبر ١٨٨٣ أرسل شريف باشا مذكرة الي سير إفلين بارنج بين فيها فضل الاحتفاظ بالسودان والقضاء على المهديين وذلك يمكن البعوث العلمية إرتياد السودان والإرساليات الدينية (التبشيرية) من الإقامة فيه (٥٠)، الواقع أن موقف شريف باشا ضعيف ومذري بأن يعتبر عمليات التبشير فضيلة، رغم مساويء هذه الإرساليات فضلا عن أنها مقدمة للاستعمار.

وكانت زوجة "غوردون" لوسي دف غوردون" وهي مسيحية بريطانية أتت إلي مصر وعاشت في الأقصر عدة سنوات يدافع عنها د/ رفعت السعيد كثيرا بأن المصريين أحبوها لأنها أحبتهم ، ويوضح انها ترفض عمليات التبشير المسيحية التي كانت منتشرة في صعيد مصر في ذلك الحين وكتبت قائلة : " أن محاولة تحويل المسلمين عن دينهم محاولة سخيفة بل هي محاولة خاطئة " وتذكر – لوسي – روح التسامح العميق الذي دفع سكان الأقصر إلي إحترام " القس آرثر ستانلي " أستاذ تاريخ التربية بجامعة إكسفورد وعميد كنيسة وستمنستر الذي اختارته الملكة ليصحب إينها ولي العهد في رحلته الي صعيد مصر عام ١٨٦٢ (٢١).

الواقع ورداً على هذا الدفاع ما هو سبب مجيء كل من السيدة لوسي وولي عهد بريطانيا والقس آرثر ستانلي الانجليز النصاري إلى مصر ؟ جاءوا مقدمة للإستعمار – مصر والسودان – جاءوا للتبشير ، حتى وإن ذكرت بغضها له ، فهي نفسها أقرت وجود التبشير في صعيد مصر ، أما طيبة سكان الأقصر المصريين فهي سماتهم هكذا – سماتهم الدينية مسلمون ومسيحيون – أصحاب ضيافة متسامحون ، أما قولها لم يكن معناه أنها جاءت لتقف بجانب المصريين أو تهاندهم ضد التبشير والاستعمار ، بل هم إنجليز مستعمرون ، أما الكاتب فقد أراه متعصباً.

وظل الأمر علي ذلك حتى احتل الإنجليز مصر ، (١٨٨٢) ثم كانت الحملة الإنجليزية المصرية على السودان لإخماد حركة المهدي ( ١٨٩٩) وفيي عيام ١٨٩٩ جمع المبشرون البريطانيون والمبشرون الأميركيون جهودهم في السودان واتخذوا مراكز لهم في الخرطوم وأم درمان ، غير أن التبشير بين المسلمين ظل ممنوعا ، فإن اللورد كتشنر ، وكان يومذاك الحاكم العام في مصر والسودان باسم بريطانيا ، رفض أن يقوم المبشرون بأعمالهم في بلاد أهلها مسلمون ، بينما الحكومة البريطانية لا ترغب في عرقلة أعمالها السياسية في المناطق التي كانت قد بسطت عليها نفوذها أو لم تستطع بعد أن تثبت هذا النفوذ .

عند ذلك التفت المبشرون الي التعليم وأعانهم علي ذلك اللورد كرومر الدي خلف كتشنر ، فقد أسس المبشرون الإنجليز مدرسة للبنات في الخرطوم ، عام ١٩٠٣، وأسس المبشرون الأمريكيون في الخرطوم نفسها مدرسة للصبيان بعد عامين ، ثم وسع كل فريق منهم جهوده التبشيرية من خلال التعليم ، وعلي أن هذه المدارس كانت قاصرة في أول الأمر ، وفي فترة غير قصيرة بعد ذلك ، علي أو لاد الجاليات المصرية والسورية وعلي المولدين ( الذين كان أباؤهم من الأجانب ) وكان معظم هؤلاء غير مسلمين.

يبدو أن هذا التدخل البريطاني في حياة السودان الدينية على الأخص وفي حياته السياسية أيضا (مضافاً إلي هذا التدخل الأجنبي شيء من الفوضي التي آل إليها الحكم المصري في السودان ، والتي كانت إمتداداً للفوضي في مصر نفسها يوملك) وقد كان السبب الأول في (١٨٩٦) أعد الإنجليز حملة مشتركة (بريطانية مصرية) بقيادة كتشنر استطاعت أن تقضي على حركة المهدي في معركة أم درمان (٢٤).

وكان أبرز نشاط تبشيري للأمريكان الذي بدأ بمدينة عطبرة منذ عام ١٨٩٩ بعد أن اتخذت الإرسالية لها في الخرطوم وأم درمان ، كما اهتم الأطباء بالتبشير في بلدة الناصر في السودان (٢٨).

وقسم السودان من الناحية الإجتماعية إلى قسمين: قسماً شمالياً وقسماً جنوبياً أما القسم الشمالي فكان مسلماً ، وقد اقتصر إنشاء المدارس الرسمية في السودان على هذا القسم / أما القسم الجنوبي ( وقد كان معظم أهلة من الوثنيين البدائيين ) فقد ترك للمبشرين الكاثوليك والبروتستانت يقومون فيه بالتعليم ، أو بالتبشير تحت ستار التعليم ، ومنذ عام ١٩٢٦ جعلت الحكومة الإنجليزية المنتدبة على السودان تعطى المبشرين إعانه من ميزانية السودان مساعدة لهم على التعليم (٤٩).

وفي مصر زارها أحد أعضاء إرسالية التبشير الأمريكية في دمسقق وهو المبشر الأمريكي ليفي تافستر ورأي أنه من الممكن أن تكون هذه البلاد أرضاً خصبة للعمل التبشيري ، فتقدم بطلب كله رجاء وأمل من إرسالية دمسقق إلى الكنيسة الأمريكية، لكي تجعل القاهرة المقر الأول للإرسالية الأمريكية في بلاد المشرق ونستج عن ذلك أن بدأت وفود الإرسالية الأمريكية التبشيرية تصل الي مصر بدءا من عام ١٨٥٤ حيث وصل اثنين من المبشرين ومعهم سيدة تعمل في هذا المجال ، وبدأوا نشاطهم ، وفي عام ١٨٧٣ قامت الإرسالية بإنشاء مركز بها في أحد المنشات المواجهه لفندق شبرد بمدينة القاهرة ، وكان نشاط الإرسالية يعتمد على أقسام مختلفة ، أحدهما هو قسم التبشير بالإنجيل ، وكان يرعاه عشرة من القسس الأمريكيين ، والآخر هو القسم التعليمي لخدمة نفس الغرض (٥٠).

أما الإرسالية الأمريكية في مصر فقد كانت حتى عام ١٨٨٧ تتمتع بإحتكار فعلى للعمل التبشيري البروتستانتي في مصر إلا أنها وجدت منافسة خطيرة مدن جماعات تبشيرية أجنبية اخري على تحويل المسلمين إلى المسيحية ، وأيدضا إرسالية شمال أفريقيا وهي بريطانية وصلت الي مصر عام ١٨٩٤ ، وإرسالية محسر العامة وهي بريطانية أيضا وصلت الي مصر عام ١٨٩٨ وجماعة عودة المسيح في اليدوم السابع ، وجماعة الولايات المتحدة الأمريكية وصلت الي مصر عام ١٨٩٩ .

وفي عام ١٩٠٣ تحرك المبشرون الأمريكيون إثر رؤيتهم نتائج حركة التبشير البروتستانتينية في مصر وناشدوا الكنيسة الأبوية في الولايات المتحدة أن ترسل لهم ٢٩٠ مبشرا، ولكن ماليه الكنيسة لم تكن تسمح بنفقات المبشرين الجدد.

وتم تقسيم مصر إلى أربعة أقسام تبشيرية: الدلتا - مصر الوسطى - أسيوط - طيبة ثم قامت بانشاء مجمع مصر الكنسي (سندوس مصر) (١٥).

وفي البتشوانا لاند كان للمبشرين دورا كبيرا في صنع تاريخها ، برغم الإهتمام الأوربي بمنطقة جنوب أفريقيا – وهو إهتمام يرجع الي عام ١٦٥٢ حين أرسلت شركة الهند الشرقية الهولندية التي تأسست في عام ١٦٠٢ بعثة إلى منطقة خليج تيبل ، حيث تقع مدينة الرأس الحالية لإنشاء محطة لسفنها في الطريق المؤدي من أوربا الي الهند ، فإن الأوربيين ظلوا حتى السنوات الأولي من القرن التاسع عشر يجهلون تاريخ هذه المنطقة المعروفة بالبتشوانا لاند بسبب صعوبة المواصلات وعداء القبائل والحروب الداخلية بينها ، وعدم اهتمام بريطانيا بما يلي مستعمرة الرأس شمالا ، أما الفترة التي تسبق بداية القرن التاسع عشر فلا تتوفر حولها سوي العديد من الأساطير والروايات الشفهية لعدم وجود سجلات مكتوبة يمكن الإعتماد عليها في التاريخ للبتـشوانا لانـد ، وبرغم القيمة الكبيرة لهذه الأساطير فإن استخدامها كمصدر وحيد لتاريخ هذه المنطقـة تكتفه المحاذير .

ومع العقد الأول من القرن التاسع عشر دخلت منطقة البتشوانا لاند في دائرة إهتمام المبشرين عامة والبريطانيين خاصة ، كما تدافع إليها الرحالة والمغامرون والمستكشفون الجغرافيون تحدوهم الرغبة في استغلال الثروات التعدينية التي راجت الأساطير عن وجودها – وخصوصاً معدني الذهب والماس ، وتركت بريطانيا المشروع الخاص لينهض بدور تهيئة هذه المنطقة للسيطرة العثمانية ، ورفضت أن تتورط رسميا في أي مغامرة استعمارية في هذا الجزء من أفريقيا حفاظاً على أصوال الخزانة البريطانية ، وتجنباً للتورط أو المجابهه العسكرية أو الدبلوماسية مع دول أوربية أخري في منطقة لم يثبت بعد جدواها لبريطانيا .

وبإندفاع الرحالة والمبشرين والباحثين عن المعادن الي المنطقة تسوفرت لسدينا تقارير وسجلات مكتوبة – أمكن الإعتماد عليها في معالجة تاريخ البتشوانا لانسد في القرن التاسع عشر ، وتشير السجلات المكتوبة إلي أن الرحالين البريطانيين وليم ، سومر فيل Somerville وييتر تروتر Truter قد زاروا منطقة جنوب البتشوانا لاند ، وأرادوا وصفاً دقيقا لأحوال قبائل التلهابنج Tihaping وإبتسداء من عام ١٨١٣ بدأ وصول المبشرين البريطانيين الي بلاد الناجواتو Nagwato وكان جون كامبل المبشرية إلى المنطقة الأفريقيين قد طلبوا منه إرسال عدد من المبشرين ويذكر كامبل أن زعماء المنطقة الأفريقيين قد طلبوا منه إرسال عدد من المبشرين لتعليمهم القراءة والكتابة ، وتحويلهم اإي المسيحية ، وأنه وافق على ذلك ، وأرسي دعائم أول مركز تبشيري تابع لجمعية لندن التبشيرية في كرومان Kuruman الذي ظل من أكبر المراكز التبشيرية في منطقة البتشوانا لاند لعدة سنوات ، ومن خلال هذا المركز تحول عدد من قبائل البتشوانا لاند الي المسيحية

وظل توافد المبشرين البريطانين إلي البتشوانا لاند خلال العقدين الثاني والثالث من القرن التاسع عشر ، ومن أهم هؤلاء المبشرين " روبوت موفات " السذي أوفدتسه جمعية لمندن التبشيرية إلي كرومان ، وعلي يديه تطور هذا المركز التبسيري بحيست أصبح قاعدة ينطلق منها المبشرون الإنجليز تجاه الشمال ، ويتضح من كتب المبسرين

أن عددا منهم قد حصل علي تصاريح بالإقامة بين قبائل البتشوانا وسمح لهم بالقيام بأعمال التبشير المسيحي ، ومع هذا ظل المبشرون يواجهون العديد من المصاعب في الداخل لبعد المسافة بين كرومان والمناطق التي يمارسون فيها أعمال التبشير ، وظروف الجفاف وأسراب الجراد ، وضعف الإمكانات التبشرية - هذا فضلا عن عداء القبائل الأفريقية لهم بإعتبارهم غرباء ، وتسفيههم لعاداتهم الوثنية ، وتعرض المبشرين للأثار المدمرة الناجمة عن الغارات القبلية في الداخل من جانب قبائل المتابيلي Matabele ومن الزولو Zulu ، غير أن المبشرين تركوا بعض الآثار الإيجابية التي تمثلت في تعلم الإفريقيين لبعض الحرف ، كالتجارة والحدادة وزراعة الحدائق.

وفي عام ١٨٣٨ عين جون ليفنجستون Luvingstone اندن التبشيرية ، وأرسل إلي جنوب أفريقيا في عام ١٨٤١ ، وبرغم أنه لم يترك أشرا يذكر في مجال التبشير المسيحي بين قبائل البتسوانا ، فإنه أقنع الزعيم ستشيلي يذكر في مجال التبشير المسيحي بين قبائل البتسوانا ، فإنه أقنع الزعيم ستشيلي Setshele زعيم قبائل الكونيا Kwena الأفريقية بالهجرة إلى منطقة نهر كولوينج وبتأسيس مركز تبشيري بالقرب منه ، وأدي هذا المركز التبشيري الجديد دوراً ملحوظاً بين الترنسفان وبين هذه القبائل فيما بعد ، واتهم البوير المبشرين الإنجليز الذين عملوا في هذا المركز بتزويد الإفريقيين بالسلاح ومساندتهم لهم ضدهم ، ومما زاد كراهيه البوير للإنجليز أن المركز التبشيري الجديد كان يقع علي طريق المبشرين نحو الشمال ، وهو الطريق الذي كان يتجه من كرومان إلي شوشونج Shoshong

ولقد ظلت الارساليات المسيحية تبث نشاطها في جميع أنحاء المستعمرات ، وكانت نظرة الأوربيين إلى الديانات الوثنية الزنجية على أنها خليط من العادات والخرافات الشيطانية التي تقشعر منها الأبدان .

ولم تكن مهمة المبشر قاصرة على التبشير بل فرضت واجبات إدارية لتنظيم شئون الجماعة والعمل على إقناعهم لميؤمنوا بالدين الجديد . وقد استعان المبشرون بعدد من الوطنيين في أفريقيا اختاروهم للعمل بالتدريس ونشر الدين ، وكانت مهمتهم إرتياد المناطق النائية عن المدن والقري للتأكد من محافظة الداخلين في المسيحية على دينهم الجديد (٥٣).

وفي منتصف القرن التاسع عشر أصبحت الجمعيات التبشيرية الغربية تغطي جميع أنحاء الارض وكانت هناك دوافع اقتصادية وسياسية وقد اختلطت بالرغبة في نشر المسيحية ، فبدأت الحركة التبشيرية من الكاثوليك والبروتستانت من العناصسر الأوربية فكانت هي الأخري سببا في نمو الحركة الاستعمارية واتساعها (10).

أن "باستور فيرز من بازل " الذي كرس اهتماما كثيرا في التبشير ، يقول : "حتى هذه اللحظة يبدو لمي شمال نيجيريا النقطة الأكثر أهمية ، أن الأقطار حول بحيرة تشاد على الجانب البريطاني أو الألماني قد تكون ثانوية ، لو أن الأراضي الفرنسية كانت مفتوحة للإنجيل فإن مركزاً كبيراً ما في أقصى الغرب ربما يكون ذا أهمية مماثلة.

ويقول ت .أ. الفارز سكرتير إرسالية جمعية التبشير الكنيسة لـشمال أفريقيا ، "حتى الحين تبدو شمال نيجيريا النقطة الأكثر أهمية ، أنه يشير إلى العمل الهائل الـذي يجب أن يؤدي هناك اليوم ، وقائيا ومباشرا على حد سواء ، وكيف أنه ضروري وجوب أن يؤدي على الفور بالنظر إلى الربط المتقارب السريع للنيجر الأدني وهو سلاند وكالابار بخطوط السكك الحديدية ، وهل لي أن اذكركم أيضا ، ومن شم ، مرة أخري بمناشدة الدكتور ميلر لأربعين عالماً تربوياً أو مبشراً لهوسلند ، لأن شعب الهوساقد يقود الطريق في وقف الإندفاع الإسلامي ؟(٥٠).

ليس هذا فحسب فإن البعثات التبشيرية التي اضطلعت بمهمة نقل المسيحية الغربية إلي أفريقيا ممتزجة بالمعرفة العلمانية من خلال مدارس التبشير كانت مصدر الثورة الثقافية في أفريقيا (٢٥).

نعود إلي باستور فيرز: " لا توجد تقريباً وحدة في الإرساليات الأفريقية انظروا إلي الساحل الغربي، أن الحر (الجرح) يبدأ من عشرين نقطة منفصلة في الغرب، وبقدر ما أعلم فلا محاولة على طريق الوحدة، ومن أجل هذا السبب أرجو أن يقوم كل إرساليات غرب أفريقيا بمحاولة حيوية للعمل بين المسلمين، وهذا سيعطيهم جهدا مشتركاً جلياً على الأقل، أن الإسلام يجب أن يربطنا معا، وإذا ما تم ذلك فقد حان الوقت لمحاولة أن يقع إختيارنا على خطة مشتركة ذكية للعمليات لكننا بعيدون عن ذلك حتى الآن.

وأخيراً ، شرق أفريقيا من شرق أفريقيا البريطاني مباشرة إلى زمبيري ، أن الطلب الواضح هو ، أو لا ، الإسراع بتنصير القبائل المهددة بالإسلام ، وبخاصة ذات النفوذ الأكبر منها ، ونشكر الله من أجل كنائس كتلك التي في أوغندة وليفينج ستونيا ، يقال أحيانا أن مثل تلك الكنائس ستكون أشبه بجزر في بحر الإسلام (٥٧).

#### التكاتف في سبيل التبشير:

ولقد انكشف العنصر السياسي في التبشير انكشافا طاهرا لما وقعت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة (١٩٣١-١٩٣٠) ثم في بريطانيا (١٩٣١) فقلت المبالغ التي كانت تتدفق على الإرساليات التبشيرية من تلك الدولتين وبردت حركة التبشير حينا.

على أن أغرب ما في هذه الصورة السياسية التبشيرية أن هيلاسلاسي إمبراطور الحبشة الأرثوذكسي كان يساعد الإرساليات الأجنبية التي هي بروتستانتينية أو كاثوليكية على التبشير في السودان.

ودخل على هذه الصورة الغريبة عنصر أشد غرابة هـو التمييـز العنـصري والواقع أن السود الصابئين إلى النصرانية لم يتمتعوا بشيء من المساواة مـع إخـوانهم البيض الأوربيين ، لا في الدولة ولا في الكنيسة ، ومع أن عدداً من الإرساليات احتجت (فقط) على سياسة التمييز العنصري ، فإن نفرا من رؤسـاء الإرسـاليات الهولنديـة

خاصة وقفوا (نظرياً) من هذه القضية على الحياد ولكنهم أغلقوا أبواب الكنائس الكبري في أفريقية في وجه النصاري السود ، وقد كان من الطبيعي أن يؤدي هذا التمسك إلىي رد فعل بين النصاري السود ضد النصاري البيض ، وخصوصا في المدن التي تنهض فيها كنائس عظيمة البنيان ، ولكن بما أن هذا النزاع كان نزاعاً داخلياً في النسصرانية نفسها فإنا نكتفي هنا بالإشارة إليه فقط ، أما النزاع السياسي فنخصه بكلمة موجزة.

ظن المبشرون أن التبشير سيجعل من الأفريقيين غربيين في كل شيء حتى في الشعور السياسي ، ولكن ذلك لم يتفق دائما ، أن الأفريقيين الذين تلقوا العلم الغربي على يد المبشرين أصبحوا هم أنفسهم كارهين للتبشير وللصلة التي يريد المبشرون أن ينشؤوها بين الدين وبين السياسة ، ففي كل مكان وصل إليه الوعي الوطني ظهر الكره المتبشير حتى قال غروف : "أننا لا نستطيع أن نخفي عن أنفسنا ولا عن غيرنا أن نفراً كثيرين يمثلون الجماعات الإفريقية أظهروا امتعاضا شديداً من التبشير وأخبرونا أن الصلة بين الكنائس والتبشير وبين التعليم يجب في رأيهم ، أن تنتهي بسسرعة ، وكان هؤلاء إذا تكلموا في التعليم يقولون : مدارسكم ومدارسنا ، يحددون بذلك الفرق بين مدارس الإرساليات وبين المدارس التي تديرها السلطات الأفريقية المحلية ، ومنهم من جعل يقتل المبشرين في الكونغو وفي غير الكونغو.

والواضح أن هذا الخلاف في الرأي يرجع إلى عامل وراء التبشير ووراء التعليم، أن هذا العامل كان "الاستعمار" يري "غروف" أن السنوات العشر التي تلت الحرب العالمية الأولى قد خافت نضجاً ووعياً بين المشعوب الأفريقية، ومع أن الإرساليات التبشيرية كانت منذ أيامها الأولى تري أن تبلغ الشعوب الأفريقية رشدها بين شعوب العالم المتطورة وأن يصبح الجميع أننا متساوون لله الواحد، فيان تلك الإرساليات كانت تري أن يتم هذا في مدي طويل، إلا أن هذه التطورات قد جلبت معها مضايقات للإرساليات المسيحية ينبع معظمها من إلحاح الأفريقيين على العمل السياسي السريع بالإضافة إلى عمل مواز لذلك في سائر الميادين.

أن التعبير في المقطع السابق غامض في شكله السراهن ، مع أن المؤلف "غروف" يدور حوله في صفحتين ، أن المقصود من هذا المقطع أن الأفسريقيين لمسا تعلموا في مدارس التبشير ووصلوا إلى شيء من النسضج بسدأوا يطالبون بإسستقلال صحيح في السياسة والاقتصاد والاجتماع ، بينما كان المبشرون يعتقدون أن التعليم تحت إشراف المبشرين سيجعل الأفريقيين يطمئنون إلى الحكم الأجنبي وقتاً طويلا على الأقل.

وهذا الذي كان يجري في أواسط أفريقية وفي شرقها ، وفي أراضي النفوذ البريطاني ، وكان يجري مثله في غربي أفريقية ، أن نيجيريا بالله واسعة كثيرة السكان، غير أن السكان في نيجيريا يتفاوتون في الحياة الدينية : فالغالب على القسم الشمالي من نيجيريا الإسلام ، بينما الأكثرون في الجنوب من الوثنيين ، فلما ملكت بريطانيا هذا الجزء من القارة الأفريقية منعت السكان المسلمين يدخلوا إلى القسم الجنوبي الوثني ثم أطلقت للمبشرين حرية العمل فيه ، أن الحكومة البريطانية لم تسمح بحرية مماثلة للمبشرين في القسم الشمالي لأن الإسلام فيه قوة عظيمة ، ولىم تكن إنجلترا راغبة في إغضاب المسلمين فيه حرصا على مصالحها الاقتصادية والسياسية أولا ، ولكن منذ عام ١٩٧٧ لخنت الحكومة البريطانية تحض المبشرين على العمل في شمال نيجيريا ثم تساعدهم على ذلك ، ومع أن نيجيريا بقيت بعد بلوغها إلى الحكم الذاتي في عام ١٩٥٩ وبعد إستقلالها عام ١٩٦٠ ، جزءا من الإمبراطورية البريطانية التي سميت جامعة الشعوب البريطانية ، فإن أثر التبشير والمبشرين يجب أن يكون قد خف كثيراً في الجزء الشمالي من نيجيريا وفي القسم الجنوبي أيضا.

# سابعا: التعليم الاجنبي:

كان المبشرون أول من بدأ التعليم في أفريقية السوداء ، وفي أوغندة ظل التعليم في يد المبشرين زهاء نصف قرن ( ١٨٧٧-١٩٢٥) ولما تأسس المجلس الاستشاري للتعليم الأفريقي تمثلت فيه دوائسر الحكومة (البريطانية) والإرساليات التبشيرية

والجماعات الأفريقية والأجنبية ، وكان المبشرون الإنجليز يحملون أعباء أساسية في إدارة المدارس في جميع أنحاء أفريقية البريطانية ، ثم اتسع التبشير اتساعا عظيما بزيادة عدد المبشرين البروتستانت والكاثوليك إذ بلغ عددهم في عام ١٩٢٥ نحو ١٣٠٠ في جميع أنحاء أفريقية .

أما المستعمرات البلجيكية ( الكونغو ) والبرتغالية ( أنجولا ) فإن المعاملة الممتازة كانت للإرساليات الكاثوليكية ( ٥٨ ).

وفي عام ١٩٠٩ بلغ جملة مدارس الإرسالية الأمريكية في المسودان ست مدارس ، أربع منها للبنين ومدرستان للبنات / وعدد تلاميد المدارس ٤٦٨ تلميد وتلميذه.

وتجاه المدارس التبشيرية الأمريكية وغيرها من الإرساليات الأجنبية فإلى المحكومة البريطانية قد اتخذت سياسة معينة طبقتها في أعمال المدارس التبشيرية ، وعن هذه السياسة يقول اللورد كرومر في تقريره عن مصر والسودان لعمام ١٩٠٦: اتميع للمرسلين أن ينشئوا مدارس لهم في الخرطوم ولمديري هذه المدارس أن يعملوا فيها ما يشاؤون من أنواع التعليم الديني ، ويقول: ان المبشرين الأمريكيين هدفهم تمدين الأهالي ، وتهذيبهم أكثر من تنصيرهم ، والواقع العكس ، وتعتبر الإرسالية الأمريكية من أنشط الإرساليات الأجنبية في نزولها إلي جنوب المسودان وشماركتها في ذلك الإرسالية النمساوية ، ويبدي كرومر أسفه لعدم وجود إرساليات إنجليزية في الجنوب السوداني (٥٩).

### مدارس الإرساليات التبشيرية في الصومال:

كانت السلطات الإيطالية تزاول نشاطاً ثقافياً وتعليمياً واسع النطاق ، إذ افتتحت عدة مدارس إيطالية ، واستقدمت لها عدداً كبيراً من المدرسين الإيطاليين ، كما أنها توفد بعثات من الصوماليين بشكل مستمر إلي إيطاليا ، هذا إلي جانب نشاط الإرسالية الإيطالية التي تشرف على إدارة عدة مدارس ومؤسسات منها ثلاث مدارس إبتدائية ،

ومدرستين للحضانة ، وبنسيون (داخلية) للبنات الصعفيرات ، ومدرسة صناعية ، ومدرسة للطباعة ، ومدرسة للخياطة ومدرسة للتريكو ، ومدرسة داخليسة للمولدين ، وبنسيون للبنات المولدات ، ومدرسة داخلية للصوماليين ، وبنسيون للبنات لتجهيز الجلود وبها مدبغة ومصنع للاحذية ، وبنسيون لقدماء طلبة الإرسالية الكاثوليكية.

أنشئت جميع هذه المؤسسات في مدينة مقديشيو ، هذا عدا ثلاثين راهبة تعملن في مستشفيات مقديشيو ، وهناك حوالي أربعة وعشرون مدرسة ومؤسسة في مختلف المدن ، وتهدف السلطات الإيطالية إلي إستمرار بقاء الثقافة الإيطالية في صوماليا حتي بعد خروجها منها ، لذلك تعددت مظاهر نشاطها التي منها الأفلام السينمائية التي تعرض ناطقة باللغة الإيطالية ، والصحف التي تصدرها كلها باللغة الإيطالية ، ما عدا صفحة واحدة من جريدة الحكومية ، (بريد الصومال) من صفحاتها الأربع أو الست.

إرسالية المينونيت التبشيرية: تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية للصوماليين ولها مركز ثقافي في مقديشيو يقوم ببيع كتب تعليم اللغة الانجليزية وكتب التبشير وقد افتتحت مدرستين في مهداي ، إحداهما خارجيية والأخري داخلية ، وتضم حوالي خمسة وثلاثين تلميذاً ، تتراوح أعمارهم بين ٩ ، ١٣ سنة ، كما أنشأت قسما لتدريس اللغة الإنجليزية للكبار على فترتين صباحية ومسائية ، وأفتتحت في شمامه (مرجريتا) مدرسة مشتركة ، تدرس بها المواد باللغة الإنجليزية ، وتضم أكثر من مائة تلميذ:

بعثة السودان الداخلية وهي بعثة تبشيرية بروتستانتية أيضا ، ويتمثل نشاطها في إنشاء مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية تعمل علي فترتين صباحية ومسائية وبها حوالي عشرون تلميذه و ٢١٠ تلميذا ، كما أن هناك برنامج تجاري يدرس لفئة معينة من الطلبة وفي عام ١٩٠٩ بلغ جملة مدارس الإرسالية الأمريكية في السودان ستة مدارس ، أربعة منها للصبيان ومدرستان للبنات وعدد تلاميذ هذه المدارس نحو ٢٨٦ تلميذة وتلميذا (١١).

نشاط أتيوبيا: النشاط الثقافي لأثيوبيا في صوماليا محدود جداً ويقتصر على الدعوة الموجهه إلى خمسة عشر طالب صومالياً للدراسة في أديس أبابا على نفقة الإمبراطور (٦٢).

وفي مصر قامت الإرسالية الأمريكية بتأسيس المدارس بمختلف أنحاء مصر فقبل عام ١٨٧٠ أسست الإرسالية ست مدارس بالوجه القبلي وثلاث مدارس بالقاهرة ومدرستين بالإسكندرية وتدرجت الإرسالية في إزدياد مارسها إلى أن وصل عدد المدارس الأمريكية عام ١٨٧٨ إلى ثلاثين مدرسة بعد أن كان ست مدارس عام ١٨٧٠.

وكان غرض هذه المدارس بجانب الغرض التعليمي التربوي خدمة أغراض الإرسالية الدينية التبشيرية في مصر وكانت الإرسالية تمد هذه المدارس بالكتب والمدرسين وكان المدرس في هذه الكنائس عضوا بالكنيسة.

وفي عام ۱۹۰۷ بلغ عدد مدارس الإرسالية ۲۷۱ مدرسة منتـشرة فـي كـل محافظات مصر بين إبتدائية وتحضيرية وثانوية للبنين والبنات (۱۳).

كان لإتجاه الإرساليات الأجنبية إلى فتح المدارس في مختلف أنحاء القطر المصري أثر كبير في حفظ المصريين على إنشاء الهيئات والجمعيات التي يكون التعليم من أهم أهدافها وبذلك أصبح التعليم ميدان معركة بين الاحتلال والقوي الأجنبية من جانب والقومية المصرية من جانب أخر.

ولما كانت الإرساليات مظهراً من مظاهر الثقافة الأجنبية في مصر فإنها انتشرت انتشارا واسعا في أماكن كثيرة من مصر وكانت الإرسالية الأمريكية أكثسر إنتشارا عن غيرها في القاهرة وفي أسيوط حيث كان فرع الإرسالية تتبع له مستشفي الأمريكان وفي أسيوط أيضا تأسست إرسالية الأخوة البلموس بموجب تفويض من مدارس الإخوة البلموس في عام ١٩٤٧ (٦٤).

وكانت المدارس الأجنبية تدرس فيها المواد باللغات الأجنبية مما أدي الي وجود تباين كبير في ألوان الثقافة ، وبهذا أصبح إتقان اللغات الأجنبية له قيمته في بلد عربي ضاعت فيه اللغة العربية .

وفي عام ١٩٥٥ / ١٩٥٦ قبل العدوان الثلاثي بلغ عدد المدارس الأجنبية في مصر كالتالى:

۱۵٦ مدرسة فرنسية و ٢٦ مدرسة إيطالية و ٢١ مدرسة أمريكية و ٢٨ مدرســة إنجليزية و ٤٤ مدرسة يونانية و ٩ مدارس بجنسيات أجنبية اخري (٦٠).

ومهما كان الحال وسواء تحدثنا عن القسم الفرنسي أو القسم الإنجليزي فإن عدد المتعلمين عام ١٩٤٥ كان تافها ففي عام ١٩٤٤ البغ عدد الأطفال في المدارس الفرنسية بغربي أفريقيا ٢٧ الف طفل في حين بلغ عدد السكان ١٥ مليون نسمة وكانبت نسببة تافهه من هولاء الأطفال في مدارس الليسيه ، أما في أفريقيا الغربية البريطانية فكان الأمر يختلف من مستعمرة إلي أخري ففي عام ١٩٣٩ بلغ عدد الأطفال في مدارس المرحلة الأولي ٢٥٠٧٥ طفلا في حين يزيد سكان نيجيريا الشمالية وحدها علي جميع سكان أفريقيا الفرنسية الغربية ، وفي السنة التي قبلها بلغ عدد تلاميذ المرحلة الأولي في سلحل الذهب أي غانا ٧٦ ألف طفل أي ما يشاوي جميع أطفال المرحلة الأولي في المستعمرات الفرنسية بغربي أفريقيا عام ١٩٤٤ ، ومهما يكن من الأمر فإن الطلبة النين كانوا يذهبون إلي المدارس يمثلون نسبة صغيرة جدا من عدد السكان ، ومع ذلك فإن تأثير التعليم كان كبير اللغاية ، فمن ناحية كان شعور الأفريقيين أن الطفل الأفريقي إذا ما دخل المدرسة فإنه يكون طبيباً أو مهندساً ولكن هذا الاحتمال أو الأمل ما كان المبتحمارية الأوربية مثل الديمقر الطبة وحق الانتخاب.

لعل التعليم هو النلحية الثورية الوحيدة التي تميز بها الحكم الاستعماري ونعنبي بالتعليم محاولة المستعمر نشر التعليم الأوربي ، فالتعليم بالنسبة لمكفريقي مفتاح تفهمـــه

لاتفافة والتكنولوجيا المتقدمة التي مكنت الرجل الابيض من إحتلال أرضه والتحكم في قارته بسهولة ، كما أن انتعليم الغربي الذي يؤكد الإنجازات الفردية جاء مناقضاً للاثاث الذي قامت علية التقاليد الأفريقية التي تقوم على الشخصية الجماعية والمستولية المشتركة وعلى الرغم من أن السياسة الفرنسية كانت تقوم على نوع من المشاركة فإن الإستمرار في إتباع هذه السياسة كان يستلزم نشر التعليم ولكن الفرنسيين لم يهتموا بفتح المدارس وكانت مدارسهم أقل من مدارس البريطانيين ، وأنهم كانوا يخشون أن يفلت الزمام من أيديهم ، ويحدث تضخم في طبقة الصفوة ومن ثم كانوا يحرصون على أن تخرج المدارس ما يكفي فقط من مليء الوظائف الحكومية أو وظائف السشركات التي يسمح الأوربين فيها للأفريقيين لشغلها ، أما الحكومة البريطانية فلم تنفق أموالا على يسمح الأوربين فيها للأفريقيين لشغلها ، أما الحكومة البريطانية فلم تنفق أموالا على ومن ثم نجد عدد المتعلمين على المستويات المختلفة في غربي أفريقيا أكثر في القسم البريطاني منه في القسم الفرنسي ونلاحظ هنا أن غالبية الأطفال الذين سعوا ليتعلموا في أفريقيا الغربية الفرنسية التحقوا بالمدارس التبشيرية فتح مدارس في الإمارات الإسلامية حرمت الإدارة الإستعمارية على البعثات التبشيرية فتح مدارس في الإمارات الإسلامية دون موافقة الأمراء أنفسهم (٢٦).

الجدير بالذكر أن هذه الإرساليات التبشيرية عملت علي إحلال الفكر العلماني محل الفكر الإسلامي في مناهج التعليم والتي خلت برامجها الدينية من تاريخ الإسلام وإرثه الثقافي واللغوي في محاولة لطمس هويه الأمة ولقطع صلتها بتراثها وماضيها الاسلامي (٦٧).

مما لا شك فيه أن الأساليب الإستعمارية كثيرة ، بحث عنها المستعمر في جميع مجالات الحياة سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية ، كما أنه استخدمها في جميع أنحاء القارة الأفريقية محاولاً طمس الهوية الأفريقية ليعيش فيها أكثر وبحرية تسمح لمه استغلالها باستمرار.

#### هوامش الفصل السابع

- 1- د. احمد الشربيني: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية ١٨٤٠ ١٩١٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٥ ، ص ١٢٢ ،١٣٠ ، أندريسة ريمسون: المرجسع الهيئة المصرية العامة ٤٣٤ ، ٤٣٤ .
- ۲- د. عبد الرحيم عبد الرحين عبد الرحيم: النشاط التجاري في البحر الاحمر في العصر العثماني ١٥١٧ ١٧٩٨ ، سمنار جامعة عين شمس ، مرجع سابق ، ص ٢٥١ ٢٥٥.
- ٣- د. لينوار تشامبرز رابت ، ترجمة ، د فاطمة علم الدين عبد الواحد : سياسة الولايات المتحدة إزاء مصر ١٩٨٧ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ ، ص ٩١.
- 3- نفسه ، ص ٢٩٩،٢٣٠ ، د. نبيل عبد الحميد سيد أحمد ، النشاط التبشيري الأمريكي فسي البلاد العربية ، حتى ١٩٨١ ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد ٢٧ لـ سنة ١٩٨١ ، ص ٢٦٢ .
- ٥- ف. ريباكوف ، ل. الكسندر وفسكايا ، تعريب ، أمين المشريف : ممشكلات أفريقيا الاقتصادية، مؤسسة العصر الحديث ، مؤسسة ميجدونا رودنايا كنيجا ، موسكو ، ( ب ت ) ص ٣٦ .
  - ٢- د. فاروق عثمان أباظة مرجع سابق ، سمنار ، جامعة عين شمس ، ص ٣٦٦ .
    - ٧- السياسة الدولية عدد ١٥٠ في يوليو ١٩٨١ ، ص ٢٥٠
- ٨- إدارة الإعلام العام -حقائق أساسية عن الأمم المتحدة ، دار الشعب ، القاهرة ، ١٩٨٠ ، عص ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، عص ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ٢٠٤ .
  - ٩- محمد عبد الرحيم مصطفى : وآخرون ، ص ٢٢٨ .
- ١-د. جاد محمد طه: بريطانيا والصومال في النصف الثاني من القرن التاسع ، سمنار جامعة عين شمس ، ص ٤٦٣ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ .
  - ١١-د. السيد حسين جلل : تقناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربي ، ص ٣٧٨ ، ٣٧٩ .
    - ١٣-د. عبد الله عبد الرازق ابراهيم : المسلمون والاستعمار الأوربي في أفريقيا ، ص ٢٩.

- ١٣-د. الجمل : تاريخ المسلمون في أفريقيا ، ص ٢٠ ، ٢١ ، د. جميل المصري ، ج ٢ ، ص ١٣-د. الجمل : تاريخ المسلمون في أفريقيا ، ص
  - ١٤-محمد عبد الرحيم مصطفى وآخرون ، ص ٦٩.
- ١٥-د. علي محمد بركات : السياسة البريطانية في جنوب البحر الأحمر ، سمنار جامعة عين شمس ، ص ٤٢٩.
  - ١٦-جون نينيه: المرجع السابق ، ص ٢٢٧
  - John Hatch: The History of Britain in Africa, London, 1979, P. 141.-14
    - ١٨-د. شوقي الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ، ص ١٣٩ ، ١٤٠
- ١٩-جون هاتش: ترجمة ، عبدالمنعم السيد منسي: تاريخ أفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ١٩٦٩ ، ص ١١.
  - ۲۰-نفسه، ص ۱۱۱.
  - ٢١-أحمد طاهر ، ص ١٨٧ ، ١٨٨.
  - ٢٢-ريباكوف ، فسكايا : المرجع السابق ، ص ٢٣ ٢٧.
    - ۲۳-نفسه ، ص ۳۸.
- ٢٤-د. جلال يحيي: المغرب العربي الحديث والمعاصر منذ الحرب العالمية الأولى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، إسكندرية ، ١٩٨٢ ، ص ٣٠٩-٣١١ .
  - ٢٥-نفسه ، ص ٢٤٤-٢٤٧.
- ٢٦-جهاد عودة : تونس مسألة العروبة وقضاياها السياسية ، مركسز الدراسسات السسياسية والاستراتيجية بالاهرام ، مايو ١٩٧٩ ، ص ٢٥
  - ۲۷-د. باغی ، شاکر ، ص ۱۹۹ ، ۲۲۲
- ٢٨-د. لطيفة محمد سالم: مصر في الحرب العالمية الأولى ، الهيئة المصرية العامة للكتساب ،
   ١٩٨٤ ص ٢٩-٣٥ ، د. مصطفى النحاس جبر: سياسة الإحستال تجساه الحركة الوطنية، ص ١٩١٤ ١٩٣٦ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ ، ص ١٦-٣٣.
  - **۲۹**-جون هاتش ، ص ۱۱-۱۳.

٣٠-د. خالد الكومي : المرجع السابق ، ص ٤٦-٤٨.

٣١-نفسه ، ص ٤٨ ، ٩٩.

٣٢-هاتش ، ص ١٨.

٣٣-نفسه ، ص ۸۷، ص ۹۷.

٣٤-السياسة الدولية ، عدد ٦٣ ، يناير ١٩٨١ ، ص ٢٢٥ ، ٢٢٦.

٣٥-د. الكومي ، ص ٥٣ ، ٥٤ .

٣٦-إدارة الإعلام العام ، حقائق اساسية عن الامم المتحدة ، ص ٨١ .

٣٧-د. الكومى ، ص ٥٥ - ٥٧

٣٨-باسيل يوسف: العرب ونشاط الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، در اسة توثيقية عن دور الدول العربية والخبراء العرب والمنظمات الغير حكومية العربية في نسشاط الأمم المتحدة في حقل حقوق الانسان خلال أربعين عاماً ، مركز إتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية ، القاهرة ، ص ١٤٣ ، ١٤٤ .

٣٩-جيمس دفي: المرجع السابق ، ص ٥٥ ، ص ٥٥ .

- ٤٠-د. زاهر رياض : الإستعمار الأوربي لأفريقيا في العصر الحديث ، القاهرة ، ١٩٦٠ ،
   حس ٢١١ ، رولاند أوليفر : المرجع السابق ، ص ١٤٩ ١٥٢ .
- ١٤-د. فرغلي علي تسن : حاضر العالم الإسلامي دار أشبيليا للنــشر والتوزيــع ، الريــاض ،
   السعودية ، ط ١ ، ٣٠٠٣ ، ص ٧٥ .
- ۲۱- د. زاهر رياض : للمرجع السابق ، ص ۲۱۱ ، رولاند اوليفر : المرجـــع الـــسابق ، ص ۱۵۲ ، ۱۵۱
  - ٣٤-د. مصطفي خالدي ، د. عمر فروخ : المرجع السابق ، ص ٢٣٦ -٢٣٩
    - Egmont Hak: op. cit., pp. ٧٦-٨٢-٤٤
- ٥٥-دار الوثائق القومية ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة ٩/١و- السودان ، مــذكرة شــريف باشا إلي سير افلين بارانج في ٢١ ديسمبر ١٨٨٣

٢٦-د. رفعت السعيد: ماذا جرى لمصر؟، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٣، ص ٢٧-٢٩

٤٧-د. مصطفي خالدي ، د. عمر فروخ ، ص ٢٣٩، ٢٤٠

٤٨-د. فرغلي على تسن ، ص ٩٢

۶۹ – د. خالدي و د. فروخ ، ص ۲٤٠

٥٠-د. نبيل عبد الحميد سيد احمد : المرجع السابق ، ص ٢٦٥ ، ٢٦٦

٥١-د. فرغلي على تسن ، ص ٩١

٥٢-د. محيى الدين محمد مصيلحي ، ص ٢٦٨ – ٢٧٠

٥٣-د. زاهر رياض ، ص ٢١٢ ، ٢١٤

٥٤- نفسه ، استعمار القارة الأفريقية وإستغلالها ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ١٩٦٧.

٥٥-محمود الشاذلي ، ص ٣٢ ،٣٣

٥٩-د. فرغلي علي تسن ، ص ٩٥

٥٧-محمود الشاذلي ، ص ٣٣

۰۸-د. خالدي ، د. فروخ ، ص ۲٤۱-۲٤۳

٥٩-د. نبيل عبد الحميد سيد احمد ، ص ٢٧٤-٢٧٦

٠٠-محمد عبد المنعم يونس ، ص ١٢٢، ١٢٣٠

۲۱-د. فرغلي علي تسن هريدي ، ص ۲۰۰

٦٢-محمد عبد المنعم يونس ، ص ١٢٣

٦٣-د. نبيل عبد الحميد سيد أحمد ، ص ٢٦٦، ٢٦٧

٦٤-د. فرغلي على تسن: الرأسمالية الأجنبية في مصر ، ١٩٣٧ - ١٩٥٧ ، ج٢ ، الهيئة المصرية العامة لملكتاب ٢٠٠٣ ، ص ٤١٨ ، ١٩٨٨

٦٥-نفسه، ص ٢٦١-٢٥٠

٢٦-أحمد طاهر ، ص ١٨٩-١٩٠

۱۰۱، اور غلی علی تسن ، ص ۱۰۱، ۱۰۱،

# الفصل الثامن مظاهر النهضة الأفريقية

- الحركات التحررية وتصفية الاستعمار.
  - استقلال الشعوب الأفريقية.
    - نظم الحكم والإدارة.
      - مشكلات الحدود.
    - منظمة الوحدة الأفريقية.



#### أولا: الحركات التحررية وتصفية الاستعمار:

## تأسيس جبهة التحرير الأريترية:

أثر تصاعد الإرهاب البوليسي في عام ١٩٥٨ اضطر عدد كبير من العمال الأريتريين إلى الهجرة إلى الأقطار المجاورة في ظل أوضاع شاقة يفتقرون فيها إلى أوراق رسمية تثبت هويتهم ، وعلي الرغم من التسامح الذي قوبلوا به في الأقطار العربية المجاورة فإن حياتهم اتسمت بالقلق والتشرد ، فتجمعت في نفوسهم ، مع ما كان يفتعل فيها من ألم وغضب ، حوافز قوية نحو الاشتغال بالعمل الأجنبي .

وهكذا نشأت جبهة التحرير الأريترية بين الجإلى العمالي و الطلابية في أقطار الشرق الأوسط العربية في عام ١٩٦٠ ، لتنتقل في العام التإلى إلى جبال أريتريا أثر الانتفاضة العفوية التي قادها المرحوم حامد إدريس عواتي في ١ سببتمبر ١٩٦١ مع بعض المقاتلين يحملون بنادق إيطاليا عتيقة ، فتبنت الجبهة الانتفاضة العفوية لتحويلها خلال السنوات القادمة إلى ثورة مسلحة منظمة إنسجاما مع أهداف التحرير التي حددها دستور الجبهة بالاستقلال الوطني الكامل عبر الكفاح المسلح الذي تدعمه جهود سياسية ودبلوماسية في الخارج مع الحفاظ على وحدة التراب الأريتري ، واختار المؤسسون أن يكون إدريس محمد آدم رئيسا للجنة التنفيذية للجبهة (١).

## وكاتت أهم اهداف الجبهة كما يلى :-

- ١- استقلال أريتريا استقلالا كاملاً.
- ٢- وضع سياسة إقتصادية تتفق والتراث القومى .
  - ٣- تصفية النفوذ الإستعماري والصهيوني .
    - ' ٤- وضع سياسة الدلخل والخارج (٢).

#### تطور الكفاح المسلح:

وتطور الكفاح المسلح بإتجاه التصعيد بالإمكانيات الذاتية الأريترية أولاً، شمم بدعم الأصدقاء والأشقاء من الأقطار العربية، فقد انضم إلى المقاتلين القلائل في مستهل عام ١٩٦٢ تسعة من ضباط الصف الأريتريين النين خدمة وطنهم، وتمكنت الجبهة السوداني فترة طويلة بعدما استقالوا من الجيش مؤثرين خدمة وطنهم، وتمكنت الجبهة من شراء خمس بنادق إنجليزية الصنع (أو عشر) بخمسمائة جنية من عدن في أبريسل ١٩٦٢، بالأموال التي جمعها العمال الأريتريون في المملكة العربيسة السعودية، واستمرت على هذا المنوال في شراء السلاح والذخائر بكميات قليلة وتهريبها إلى الثوار متعرضة في كثير من الأحيان إلى المصادرات من قبل بعض حكومات الأقطار العربية المجاورة التي كانت تفضل عدم تكدير صفو علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا من أجل الثورة الأريترية، كما أمد الأريتريون المقيمون في أديس أبابا بسبعض البنادق المحدوية، الثوار في تلك الفترة المبكرة.

وفي ١٢ يولميو ١٩٦٣ قام فدائيو الجبهة بعملية فدائية فدن إذ ألقوا قنباتين ين يدويتين في حفل أقامه ممثل الإمبراطور في مدينة (اغردات) للدعوة إلى ضم أريتريا إلى الإمبراطورية الأثيوبية وحولوا الحفل إلى مأساة بالنسبة إلى المحتلين الأثيوبيين .

ومضي المقاتلون القلائل في شن هجمات خاطفة على مراكز الجيش والشرطة في الريف ، فهاجموا مركز حلحل وغنموا بندقيتين وكان أول هجوم لهم ، وأغاروا في وضح النهار علي مركز هيكوته متنكرين بزي سواح سودانيين ، وغنمو منه ٥٠ قطعة من مختلف الأسلحة وكمية من الذخائر ، وما إن انتهت سنه ١٩٦٣ حتى زاد عدد المقاتلين المسلحين علي المئة . وأصدر الإمبراطور الأثيوبي أوامره إلى قواته المسلحة في أريتريا لإستعمال العنف بحرية مطلقة من أجل قمع ما اسماه بـــ (حركة التمرد خلال شهر واحد ) وكان قد أكد من قبل في خطاب ألقاه في أسمرا بتاريخ ٢٨ يونيه خلال شهر واحد ) وكان قد أكد من قبل في خطاب ألقاه في أسمرا بتاريخ ٢٨ يونيه جاءنا

الغزاة دوما عبرها "وشنت القوات الأثيوبية حملات إرهابية ضد الشعب وبلغ عدد المقاتلين في نهاية عام ١٩٦٣ أكثر من ٣٠٠٠ معتقل ، واستعمل رجال التحقيق كل وسائل التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم مستعينين بخبراء إسرائليين ، دربوا لهم فيما بعد كوماندوز خاصة لمحاربة الثوار ، واستمرت السجون تستضيف آلاف المواطنين ، بعضهم يظل بلا محاكمة لعدة سنوات .

وفي عام ١٩٦٤ وجدت الثورة الأريترية دعماً مإلىاً وعسكرياً من بعض الدول العربية الشقيقة ، مما ساعد على تطوير الكفاح المسلح حتى شمل كل الريف الأريتري، وأمر الإمبراطور الأثيوبي بإخلاء المناطق المتاخمة للحدود السودانية من السكان لإقامة منطقة (خالية من السكان) وعازلة عن الاتسصال الخارجي ، فسشن الجيش حملات إرهابية على القري وأباد أكثر من ألفي نسمة دونما تمييز مما أدي إلى المواطنين إلى السودان هرباً من القتل الجماعي ويبلغ عدد اللاجئين في السودان أكثر من سبعين ألفاً يعيشون شظف العيش (٣).

أثارت السودان في مؤتمرات القمة المسألة الأريترية حيث أشار الرئيس جعفر نميري في أثناء مناقشات المؤتمر إلى أن وجود أكثر من ٣٠٠٠ الف لاجيء من أثيوبيا وأريتريا في السودان يرهق الاقتصاد السوداني ، وأن أثيوبيا عجزت طوال سبعة عشر عاماً عن إسكات صوت الشعب الأريتري برغم وساطة السودان والسدول الأخسري للوصول إلى حل سلمي للقضية ، وقد رد وزيرخارجية أثيوبياعلي ذلك بسأن المسسألة الأريترية في الأصل مسألة داخلية ولا يسمح لأي إنسان بالتدخل في الشئون الداخلية الأثيوبية ، ولا حق لمؤتمر القمة أو لجنة الوساطة في التعرض لها وأن أثيوبيا كفيلة بعلاج المشكلة (٤).

وفي ديسمبر ١٩٧٠ فرضت سلطات الإحتلال الأثيوبية حالة من الطواريء في أريتريا أثر مقتل الجنرال تشومي ارقتو ، قائد القوات الأثيوبية في أريتريا ، وتسصاعد القتال ضد قوات الإحتلال ، وبموجب هذا القانون أبيح للجنود أخذ الناس بالظنة ، فكان النهب والتقتيل .

وتسيطر قوات التحرير الشعبية لجبهة التحرير الأريترية على معظم الريف الأريتري وتصطدم في معارك ضارية ضد القوات الأثيوبية مستهدفة تحقيق الاستقلال الوطنى الكامل (٥).

وقد لقيت الثورة دعماً مإلى وعسكرياً من بعض الأقطار العربية فحققت انتصارات كثيرة وسيطرت على كل الريف الأريتري ، ولكن الثوار انقسموا بفعل تسلل العناصر الشيوعية فتكون المجلس الشوري بدلا من المجلس الأعلى الجبهة ، وقدوات التحرير الشعبية ، وقوات التحرير الأريترية ، ومجموعة "أسياس أفورقي" ومعظمها من النصاري ، واشتعلت الحرب الأهلية سنة ١٩٧٧ فأعطت الفرصة لظهور القيادات النصرانية والشيوعية ، وبدأ انحسار التيارات الإسلامية منذ عام ١٩٧٥ م حيث عقد المؤتمر التنظيمي الثاني العام لجبهة تحرير أريتريا الذي أكد على إستخدام اللغة العربية وتوحيد فصائل المقاومة واستخدم في وثائقه العبارات الاشتراكية ، ورغم ذاحك فقد امتدت عملية التحرير إلى المدن فبلغت المدن المحررة عام ١٩٧٧ أربع عشرة مدينة .

واستمرت انشقاقات المنظمات إلى أن توصلت الفصائل: (قوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير الاريترية واللجنة الثورية) إلى إتفاقية جدة للوحدة الاندماجية عام ١٩٨٣ وبجهود بذلتها المملكة العربية السعودية والسودان، وأقر المجلس الوطني الأريتري عام ١٩٨٥ وثائق التنظيم تحت اسم جبهة التحرير الأريترية (التنظيم الموحد) وانتخب عثمان صالح سبي رئيساً للجنة التنفيذية للجبهة وأصدر المجلس بعد تستكيله عددا من القرارات والتوصيات أهمها:

- ١- عقد المؤتمر الوطنى الأول (الموحد) في يناير ١٩٨٦م.
  - ٢- دمج الأجهزة المختلفة التي كانت تابعة للفصائل.
- ٣- الإهتمام بأسر الشهداء صحياً واجتماعياً وجرحي الحرب.

٤- أوصى بأهمية الحوار مع الجبهة الشعبية الأريترية وهي الجبهة التي يتزعمها "أسياس أفورقي" النصراني.

وأخيراً اضطرت أثيوبيا للإعتراف للشعب الإريتري بهذا الحق ، وفي ٢٤ مايو ١٩٩١ نال الشعب الأريتري استقلاله واختير "أسياسي أفورقي" رئيساً للدولة الجديدة (٢).

أما تشاد فكانت جزءا من أريقيا الإتوائية لا الفرنسية التي تشمل منطقة واسعة وسط القارة وغربها ، ويحكم منطقة تشاد فيها (فيلكس أبوية) وهو غريب ينتمي إلى (غواد لوب) إدي جزر البحر الكاريبي ، وهزمت فرنسا أمام ألمانيا وانقسم الفرنسيون إلى قسمين أطلق علي إحدهما اسم حكومة (بيتان) وهي تتبع ألمانيا ، وعلي الأخسر فرنسا الحرة ويتزعمها ديجول الذي يدير شؤون الجند من إنجلترا ، وأعلن حكام تساد عن وقوفهم مع ديجول فأعطاهم الأمان ، وزار البلاد ، وكانت تشاد مركزاً لتموين جيوش الحلفاء التي قاتلت في الصحراء ، وقاعدة لتحرك الجيوش التي دخلت ليبيا وتونس .

انتهت الحرب، وانتخب أول مجلس نيابي فيها عام ١٩٤٦م، وقامت حكومة برئاسة (جبريل ليزبيت) ثم حصلت علي إستقلال ذاتي بعد أن وافقت على مسشروع ديجول بشأن المستعمرات الفرنسية عام ١٩٥٨ وأجريت الانتخابات، وتشكل الحرب التقدمي التشادي من ائتلاف الحزب الراديكإلى وحزب (أوديت) وحصلا على جميع مقاعد الجمعية التأسيسية، وشكل (فرانسوا نتومبالباي) الحكومة وكان (ليزبيت) نائباً له، وبعد عام نالت البلاد الإستقلال، ودخلت الأمم المتحدة، وعدل الدستور، وغدت اللغة الفرنسية هي الرسمية، وأصبحت السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية وهو في الوقت نفسه رئيساً للوزراء ويتولي هذ المنصب (فرانسوا نتومبالباي) وشكلت الوزارة من ستة عشر وزيراً من المسلمين والنصف الأخر من غيرهم.

ألغي رئيس الجمهورية عام ١٩٦٢ الأحزاب كلها ، واعتمد على نظام الحرب الواحد وهو الحزب التقدمي التشادي الذي يتزعمه ، وألقي القبض على تلاثمة من الواحد وهذا ما أدي إلى إخراج المسلمين من الوزارة ، واعتقل عدد منهم ،

وحكم علي بعضهم أحكاما قاسية لا تقل عن عشرين سنة مع الشغل ، وانضم المسلمون بعد ذلك إلى المعارضة التي كانت تتمثل في حرزب الاستقلال السوطني ، والاتحاد الوطنى التشادي .

فرضت الحكومة ضرائب جديدة فحدثت انتفاضة عام ١٩٦٣ بقيادة (أحمد غلام الله) و (جبيريل خير الله) ولكن قضي عليها بسرعة ، وتشكلت بعدها (الجبهة السعبية لتحرير تشاد) وكان أمين سرها (أبا صديق) وحدثت إعتقالات واسعة شملت الموزارة المسلمين ونائب رئيس الجمعية الوطنية وبعض النواب.

وحدثت الانتفاضة الثانية عام ١٩٦٥ وذلك في مدينة (مانغالم) بسبب الضرائب التي كانت تجبي عدة مرات في العام الواحد ، واستمرت المعارك ستة اشهر.

ثم قامت الثورة عام ١٩٦٧ وشملت أكثر المناطق الإسلامية وخاصة بلاد (التيبو) وبلاد (تيبسشي) في الشمال ، وسيطرت الحركة إلى الشمال ، وكان سبب الثورة تافها وهو حدوث خلاف بين امرأتين إحداهما مسلمة زوج أحد رجال الهجانة المسلمين ، والثانية نصرانية زوج أحد رجال الجيش وتطور الأمر ، ولم يكسن الأمر كافياً لإشعال نار الثورة إلا أن النفوس مشحونة ، واستنجد رئيس الجمهورية (فرانسوا نتومبالباي) بفرنسا بعد سيطرة المسلمين على الشمال فأمدته بثمانمئة مظلي عام ١٩٦٨ ثم اردفت ذلك بمانتين وستين جنديا ، ولم تستطع حكومة تشاد من السيطرة على الموقف إلا عام ١٩٧٠م.

أظهر (فرانسوا نتومبالباي) سياسة المهادنة ، وطلب سحب القوات الفرنسية من المناطق الشمالية ، فقبلت ليبيا هذا التصرف ، ولكن لم يوافق عليه زعيم قبائل التيبو الذي كان يعيش منفياً في ليبيا ، ولا جبهة تحرير تشاد التي مقرها في الجزائر حيث يعملون على مراوغة (فرانسوا نتومبالباي)

دعمت ليبيا التورة في تشاد وبدأت تمدها بالسلاح والمؤن ، وخرجت القوات الفرنسية من تشاد عام ١٩٧١ واضطرت الحكومة التشادية إلى جلب قوات مرتزقة من

زائير لدعم موقفها ، ولكنها لم تلبث أن أعلنت عن محاولة إنقلاب فاشلة بزعامة أحمد عبد الله الذي انتحر عندما فشلت المحاولة ، وساءت العلاقات جداً بين الدولتين المتجاورتين ليبيا وتشاد (٧).

## وفي جنوب أفريقيا:

عمل الاستعمار علي حظر نشاط المؤتمر الوطني الأفريقي ANG في عام ١٩٦٠، ومؤتمر الوحدة الافريقية PAG في عام ١٩٦١، ثم تم تمسكيل حرب "رمح الأمة " أو (مخونتو وي سيزوي)، بهدف القيام بنضال مسلح، ويمكن القول بأن نضال المسلح قد بدأ فعليا في جنوب أفريقيا – في هذا القرن – منذ عام ١٩٦٧.

وبذلك يكون النضال الأفريقي قد عاد إلى صورته الأولي التي كان قد بدأها اشاكا ملك الزولو - في بدايات القرن الماضي ضد الغزاة والمستعمرين البيض ، فلما أدرك الأفارقة أن النظام العنصري لن يقبل تفاهما بغير لغة العنف والقوة ، كانوا مجبرين في الواقع على تنظيم صفوفهم والتعامل مع هذا النظام من خلال اللغة التي يفهم غيرها لأنه قد ولد وسط الدماء والعنف .

وهناك عدد من الأسباب التي ساعدت على تنظيم النصال المسلح أو "القوة السوداء" مثلما يسميها العنصريون البيض ، ولعل في مقدمتها:

١- حصول جميع الدول الأفريقية تقريبا على استقلالها ، وقيام منظمة الوحدة الأفريقية (١٩٦٣) والتي أصبح لها جناح شبه عسكري لمساعدة المشعوب الأفريقية المقهورة كشعب جنوب أفريقيا للحصول على استقلالها السياسي والاقتصادي ونعني بها "لجنة التحرير الأفريقية ".

٢- مساعدة الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الاشتراكية ماديا وعسكريا من خلال المساندة السياسية والدبلوماسية لحركات التحرير الوطني ومن بينها حركة التحرير الوطني في جنوب أفريقيا وناميبيا.

"- حصول روديسيا الشمالية علي استقلالها عام ١٩٨٠ وتخلصها من النظام العنصري الذي كانت تسيطر علية الأقلية البيضاء بقيادة إيان سميث تتويجا لنطال حزبي "زانو" و "زابو" حيث تسمي فيما بعد زيبابوي وليس روديسيا الشمالية ، هذا الأمر في حد ذاته قد أصبح بمنبة على حفز للأفارقة في جنوب أفريقيا من حيث بعث الأمل في نفوسهم لتكرار ما حدث هناك في بلادهم.

٤- الحملة الدولية الإعلامية الضخمة أفريقيا وعالميا ضد نظام الأبارتيد في جنوب أفريقيا ، والتأييد الدولي لحق الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا من أجل تقرير المصير .

وكان النضال الأفريقي من أجل السلطة وتغيير الأوضاع في جنوب أفريقيا لصالح الأغلبية السوداء المغلوبة على أمرها والمقهورة من جانب الأقليسة البيسضاء العنصرية ، ضعيفاً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، لكنه - بعد تلك الحرب - أخذ في توحيد صفوفه - رغم اختلاف النوجيهات السياسية لمكوناته وعناصره الفكريسة أو الأيدلوجية ، فقد شن مؤتمر الوحدة الأفريقية ، ذو التوجه اليساري - الذي انضم إليه المؤتمر الهندي في جنوب أفريقيا والحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا ، ومنظمة الشعوب الملونة ، نضالا قويا بدأ بما يعرف بحملة التحدي في عام ١٩٥٠.

ومع نهاية الخمسينات ظهر في الأفق ما يمكن أن يسبب الإنهاك للسلطة السياسية ولسيادة الأقلية البيضاء، وبدأ الحكام البيض يستعرون - لأول مرة - أن الثورة الشعبية - أن لم يتم احتوائها، فسوف تهدد حكمهم، ولم تكن مذبحة "شاربفيل" في مارس ١٩٤٠ إلا نتيجة للكفاح الذي خاضه السقعب المصطهد عامي ١٩٤٩ و مارك ١٩٢٠ أشكالاً مختلفة من أعمال النضال الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء وسيطرتها المطلقة، عبرت كلها عن الإحتجاج القوي وعن نفاذ صبير الأفارقة في مواجهة مستبعديهم، ولم تخمد المقاومة بعد منبحة "شاربغيل "عام ١٩٦٠، كما نسسبت انتفاضة "سويتو" في عام ١٩٧٦.

ويمكن القول بأن النضال الأفريقي في جنوب أفريقيا ضد النظمام العنصري القائم وسيطرة الأقلية البيضاء كانت تقوده حركتان هما:

المؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر الوحدة الأفريقية ، ولذلك يجب إلقاء مزيد من الضوء على كل من هاتين الحركتين المكافحتين :

## African National Congress : ANC المؤتمر الوطني

تعود النشأة التاريخية الأولي لهذه الحركة إلى عام ١٩١٢ كحركة سياسية تستهدف الكفاح من أجل إقامة المجتمع الديمقراطي غير العنصري بالوسائل السلمية في جنوب أفريقيا ، وقد أثبتت الحركة قدرتها وفعاليتها وفرضت نفسها رغم حظر نشاطها في عام ١٩٦٠ واعتقال زعيمها نيلسون مانديلا منذ ٢٢ عاما - علي الأحداث بحيث لا يمكن تجاهل دورها في أي تسوية مستقبلية من أجل التوصل إلى الاستقرار في جنوب أفريقيا.

ويحظي هذا المؤتمر - ومؤتمر الوحدة الأفريقية - كلاهما بالإعتراف الرسمي من منظمة الوحدة الأفريقية التي تعتبرهما ممثلين شرعيين لشعب جنوب أفريقيا ، وتقدم لهما كل أنواع المساعدة ، والدعم فضلا عن المساندة المعنوية والتأييد الأدبي .

ورغم أن الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية تنظر إلى المؤتمر الـوطني الأفريقي على أن العناصر المؤثرة فيه ذات توجه ماركسي ، إلا أن زعماء الحركة (مثل مانديلا ، واوليفر تامبو زعيم التنظيم ) قد حرصوا على التأكد بين الحين والحين، على أيدلوجية المؤتمر وتوجيهاته وإن تكن اشتراكية فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية ، إلا أنها تختلف عن الاشتراكية الماركسية .

، وكان المؤتمر ينادي دائما بأن الأساليب السياسية والسلمية وهي التي يعتمدها وسيلة لنضاله ، غير أنه وأمام اشتداد عنف وجبروت النظام العنصري ضد الأفارقة، فقد اضطر اضطرارا في المرحلة الأخيرة الى إستخدام أسلوب الكفاح المسلح لمواجهة العنف ، فلم يكن ذلك من جانب المؤتمر الوطنى الأفريقي إلا تعبيرا عن نفاذ

الصبر ، ومن الغريب أن النظام العنصري يتهم المؤتمر بأنُّ يمارس ما يطلق عليه "الإرهاب الاسود".

ولم يكن ثمة شك في أن حظر نشاط المئوتمر الموطني الأفريقي (١٩٦٠) ومؤتمر الوحدة الأفريقية (١٩٦٠) قد خلق فراغاً في العمل السياسي والكفاحي الأفريقي في جنوب أفريقيا .

كما كان لإكتشاف القيادة العليا لمؤتمر التحالف في "ريفونيا "عام ١٦٩٣ واعتقال أفراد هذه القيادة ، بمثابة انتكاسة كبري في هذا الصدد ، لأن ذلك قد تسبب في "تفكيك" الهيكل التنظيمي السري للتحالف .

واستطاعت الحكومة العنصرية - في الفترة ما بين ١٩٦٤ و ١٩٦٨ - أن تفرض حجاباً كثيفاً من الهدوء على البلاد ، مع إصدارها مجموعة قوانين بالغة الشدة والقسوة واستخدام كافة أساليب التعذيب والقمع دون رقيب .

بيد أن هذا الموقف لم يستمر طويلا فقد استعاد المؤتمر الوطني الأفريقي عافيته وقوته بعد انتكاسة عام ١٩٦٣، وأخذ المؤتمر من جديد زمام المبادرة في العمل السياسي المضاد للنظام العنصري لتحضير الشعب الأفريقي للشورة الشعبية ضد العنصرية والابارتيد (^).

وكان من أهم المسائل التي بحثها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا ١٩٦٣ مشكلة تصفية الاستعمار بمجموعة من الوسائل التي تحقق ذلك مثل اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية ، وإنشاء لجنة تحرير للقيام بتنسيق العمل الفدائي من أجل تحرير الاقاليم الأفريقية الخاضعة للاستعمار ، ولكن يؤخذ على المؤتمر ترك طريقة تتفيذ هذا الهدف لمجلس رؤساء الدول والحكومات.

كما سعي مؤتمر القمة في كثير من قراراته إلى طرد الدول الاستعمارية من مختلف المنظمات الدولية كما حدث في مؤتمر ١٩٦٤ بالقاهرة الذي أعلن السعي لفصل

حكومة جنوب أفريقيا من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة ، لأن النظام في جنوب أفريقيا لا يستند إلى أساس قانوني ، ورغم نجاح الدول الأفريقية في إخراجها من منظمة العمل الدولية ، إلا أن جنوب أفريقيا ما زالت عصوا عاملا بالأمم المتحدة ، فقد ناقش مجلس الأمن موضوع طردها في نوفمبر ١٩٧٤ ولكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا استخدمت حق الفيتو وفشل القرار في الصدور.

وفي مؤتمر قمة اكرا في أكتوبر ١٩٦٥ صدر قرار يقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تساند الاستعمار وقد طبق هذا القرار مرة واحدة ضد بريطانيا عند إعلان روديسيا الاستقلال من جانب واحد عام ١٩٦٥ وإن كان قرار المقاطعة ضد بريطانيا لم ينفذ إلا من جانب عدد قليل من الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر.

أما بالنسبة للمقاطعة الاقتصادية فقد حدث ذلك مع البرتغال وجنسوب أفريقيا حيث قرر المؤتمر منع استيراد السلع من الدولتين ومنع تصدير السلع إليها ، وإغلق المواني والمطارات في وجه الطائرات والسفن الخاصة بهاتين الدولتين في المجالات الجوية للدول الأفريقية (٩).

الجدير بالذكر أن المؤتمر الأفريقي قد نجح في تطوير علاقاتمه دلخليا مسع الكثير من العناصر والمصالح المختلفة التي يجمعها معا هدف رفض الابارتيد مهما اختلفت توجهاتها السياسية ، بما في ذلك بعض القوي والعناصر البيضاء الرافسضة للعنصرية ، وفي هذا الصدد يجب أن ناخذ في الاعتبار لجتماع داكار ( ٩-١٢ يوليو ١٩٨٧) الذي انعقد بين المؤتمر الوطني الأفريقي من ناحية وبعض عناصر بيضاء من جنوب أفريقيا ترفض العنصرية وتنادي بنظام يعترف بالتعددية العرقيمة ممن نلحيمة أخري ، ويعتبر لجتماع داكار خطوة للأمام في اتجاه تقريب نهاية الحكم العنصري المطلق في جنوب أفريقيا ، برغم كل التهديد والوعيد الصادر من بريتورياضد كمل المشاركين في لجتماع داكار ، ويكفي أن العناصر البيضاء المشتركة في الاجتماع قد

أدانت الابارتيد كأساس للحكم في جنوب أفريقيا ، واعترفت بالمؤتمر الإفريقي كطرف رف رئيسي في أي تسوية سلمية للأوضاع هناك.

بالمثل يمكن القول بأن المؤتمر الوطني الأفريقي قد استطاع تطوير علاقات الخارجية بالدول الاشتراكية وخاصة في دول الشمال ، فقد لعبت العلاقات دوراً مهما في فتح الباب أمام الخيار العسكري أمام المؤتمر وإبرازه في قضية جنوب أفريقيا علي الساحة الدولية وكسبه دعما يتزايد علي المستويين الرسمي والشعبي ، كما أن زيادة ارتباط المؤتمر بقوي داخلية وتعبيره عنها منذ منتصف السبعينات هو دعم لمشرعية تمثيل المؤتمر لشعب جنوب أفريقيا داخل القارة وخارجها.

ولعل في الزيارة التي أنجزها "أوليفر تامبو" زعيم المؤتمر إلى اواشنطون في المراد التي النار ١٩٨٧ ومقابلته مع وزير الخارجية الأمريكي "شولتز" تعبيرا عن اتساع نطاق الاعتراف الدولي بالمؤتمر ، رغم التحفظات الأمريكية على التوجهات السياسية للمؤتمر باعتبارها يسارية.

وتتلخص مطالب المؤتمر الوطني الأفريقي - فيما أبرزها زعيمه تامبو - في النقاط التالية :-

- (أ) ضرورة الغاء التمييز العنصري والفصل العنصري ( الابارتيد ).
- (ب) الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم " نلسون مانديلا ".
- (جــ) ضرورة إجراء استفتاء عام شامل للجميع بدون تميير فــي الحقــوق وبالمساواة أمام الدستور.
  - (د) رفض التفاوض مع حكومة "بيتربوتا" الحالية.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المؤتمر الوطني الأفريقي يحتفظ بعلاقات قوية خاصة مع منظمة "سوابو" التي تكافح ضد نفس العدو المشترك ولكن من أجل تحقيق استقلال ناميبيا، وهناك تبادل المعلومات والخبرات بين المنظمتين وتأييد متبادل في

المحافل الدولية والأفريقية ، كما ان المؤتمر يحتفظ وثيقة مع منظمة التحريسر الفلسطينية ويساوي بين التفسير الاسرائيلي للحكم الذاتي وبين سياسة معازل الأفارقة (البافتوستانات) التي تعمل جنوب أفريقيا علي فرضها كما يعي المؤتمر تماماً السدعم العسكري والنووي والأمني والاقتصادي المقدم من إسرائيل إلى جنوب أفريقيا.

## حركة مؤتمر الوحدة الأفريقية: PAC

أن هذه الحركة لا تختلف كثيرا - من حيث مطالبها - عن حركة المؤتمر الوطني الأفريقي ، ولكن هناك فارقاً جوهرياً يميز هذه الحركة عن حركة المؤتمر الوطني الأفريقي من حيث الهدف النهائي لنضالها السياسي والعسكري: إذ أنها تستهدف القضاء نهائيا على نفوذ البيض في البلاد ، وتتطلع إلى تحقيق صورة للوضع في جنوب أفريقيا مستقبلا قريبة من الوضع الحالى في زيمبابوي (روديسيا الشمالية سابقا).

يقود مؤتمر الوحدة الأفريقية جونسون ملامبو J.Mlambo وتؤمن حركته بالمباديء الاشتراكية وتمارس عملها من خارج أراضي جنوب أفريقيا وتوجه عناصرها للعمل ضد النظام العنصري في البلاد من المنفى.

وهناك دعوة إلى حركتين بضرورة العمل على توحيدهما: المؤتمر السوطني الأفريقي ومؤتمر الوحدة الأفريقية في تنظيم سياسي موحد على غرار ما يحدث في السابق في روديسيا الشمالية قبل الاستقلال حين وحد كل من "موجابي" و "نكومو" عملهما ونشاطهما السياسي لمقاومة وإنهاء نظام "أيان سميث" العنصري حتى تحقق الاستقلال لزيمبابوي عام ١٩٨٠.

يجب أن تتحد كل القوي الوطنية السوداء في جنوب أفريقيا في جبهة واحدة تنسق عملها في مواجهة الخطر المشترك ، فقد رفضت الحكومة العنصرية بقيدة "بيتربوتا" أي حل سياسي ، ومدت (في يونيو ١٩٨٧) حالة الطواريء لمدة عام ثالث ، وحولت الدولة إلى دولة عسكرية دائمة ووضعت حوالى ٢٥ ألف وطنياً من السود في

المعتقلات وسخر "بوتا" من حركات التحرير في جنوب أفريقيا وهاجم زعماء المــؤتمر الوطنى الأفريقي (١٠).

انضمت أكثر من ٧٥ دولة ، كانت شعوبها في الماضي ترزخ تحت الحكم الاستعماري ، إلى الأمم المتحدة كدول مستقلة ذات سيادة وذلك منذ أن تأسست المنظمة الدولية في عام ١٩٤٥ ، وقامت الأمم المتحدة في هذا التطور التاريخي بدور حاسم بتشجيع تطلعات الشعوب الغير مستقلة.

وتتبثق جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الميثاق الدي يؤكد مبدأ "الحقوق المتساوية وحق تقرير المصير للشعوب" وفي عام ١٩٦٠ استرشدت الأمم المتحدة بالمبادئ التي تضمنها إعلان الجمعية العامة بشأن منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة وهو الإعلان الذي نادت به الدول الأعضاء بسضرورة الإسراع بتصفية الاستعمار.

ورغم الانجازات الكبيرة التي تحققت ضد الاستعمار فإن هناك عدة ملايين من الناس في أجزاء مختلفة من العالم ما زالت تعيش تحت الحكم الأجنبي وتعمل الأمم المتحدة علي المساعدة لتحقيق تقرير المصير والاستقلال للجميع ، ففي خلال الأعوام الستة عشر التي أعقبت صدور الإعلان الخاص بتصفية الاستعمار في عام ١٩٦٠ ، تخلصت شعوب قوامها ٧٠ مليون نسمة من وضع التبعية (١١).

وفي كينيا كانت قبيلة الكيكويو حيث أهلها الذين سمعوا وقرأوا عسن إدعاءات العناصر المستوطنة الصاخبة ضد الحكومة الاستعمارية ، كما سمعوا هذه الجماءة وهي تعلن عن تخلف الأفريقيين وانحطاط درجة ذكائهم ، وانحطاط غرائرهم ، لهذا فتح الكيكويو جبهة دفاع لمواجهه هجوم البيض بعد الحرب العالمية الأولى فتكون "الاتحاد المركزي للكيكويو" علم ١٩٢٢ بزعامة "هاري توكوكينياتا" الذي كان يركز أعماله على المشاكل المتعلقة بالمرتفعات البيضاء ، وكان يستخدم في بعض الأحيان الحملات الدعائية ضد البيض ، وكان الكيكويو يردون صفعات البيض النين كانوا

يحتقرونهم ويدمرون دعاماتهم الاجتماعية وفي أثناء الحرب العالمية الثانية أوقف نشاط ضرب بالإتحاد المركزي للكيكويو ، ولكن أدت دعوة جنوب شرق أفريقيا إلى أراضيهم منذ ١٩٤٥ إلى الإسراع في إنهيار السلطة القبلية وفي نمو الوعي السياسي.

وفي عام ١٩٤٦ استطاع جوم ونكروما وغيرهما أن يقوموا بمحاربة الحاجز اللوني وجميع أشكال التفرقة الموجهة ضد الأفريقيين (١٢) وحصلت كينيا علي إستقلالها عام ١٩٦٣ (١٣).

#### وفي الصومال:

جري الإستفتاء على يستور الجمهورية الفرنسية الخامسة عام ١٩٥٨ وفي هذا الاستفتاء خير سكان الصومال الفرنسي بين إستمرار تبعيتهم لفرنسا وبين الاستقال ، وقد أثار هذا الاستفتاء خلافا كبيرا بين الصوماليين ، وأسفر عن ٧٥ % في صالح استمرار التبعية لفرنسا.

وقد ذكر بعض المراقبين والمحليين السياسيين أن نتيجة هذا الاستفتاء ترجع إلى خوف أهالى الصومال الفرنسي من أطماع أثيوبيا في بلادهم، تلك الأطماع التسي فضحت عنها تصريحات الإمبراطور "هيلاسلاسي"، والتي أعلن فيها أن ساحل الصومال جزء لا يتجزأ من الأراضي الأثيوبية لإعتبارات تاريخية وعنصرية وإقتصادية، فالصومال، على حد تعبيره - كان تابعا منذ القدم إلى أن تم تقسيم شرقي أفريقيا بين الدول الاستعمارية.

أما العناصر الوطنية في الصومال الفرنسي فقد اتهمت السلطات الفرنسية في جيبوتي بتزوير الاستفتاء ، وليس فقط لإستمرار الاستعمار الفرنسي للمنطقة ، ولكن أيضا لإيهام الرأي العام الفرنسي والدولي بأن هناك إنقساما قبلياً خطيرا في الصومال الفرنسي بين الصوماليين والدناكل لا يشجع علي قيام حكومة واحدة مستقلة وأن لقلة عدد السكان وفقر المنطقة وجهل الأهالي وانصرافهم وراء لقمة العيش لتلعب دورا رئيسيا في تأخر روح المقاومة.

وإذا كان قد ترتب على استفتاء (١٩٥٨) إستمرار تبعية جيبوتي لفرنسا ، إلا أنه كان بداية لنشأة روح التزمر عند الشعب ، وتظهر روح التنمرفي تلك المظاهرات التي نادت باستقلال البلاد ، والتي استقبلت الجنرال ديجول عند زيارته لمستعمرة جيبوتي عام (١٩٦٦) (١٤) استنادا إلى مؤتمر ١٩٦٤ بالقاهرة الذي دعا كل من فرنسسا وأسبانيا لمنح جيبوتي والصحراء الأسبانية الاستقلال (١٥).

وكان الإنجليز يتتبعون بحذر شديد منذ الأربعينات من القرن التاسع عشر الميلادي نشاط الفرنسيين علي ساحل الصومال المطل علي خليج عدن ، إذ رأوا أن مصالحهم في عدن تقتضي عدم وقوع ذلك الساحل تحت النفوذ الفرنسي ، فمسن المعروف أن مستعمرة عدن البريطانية كانت تعتمد في تموينها إعتمادا تاماً علي مينائي (زيلع) و (بربرة) الواقعين علي ساحل الصومال المطل علي خليج عدن ، ومن ناحية أخري ، فقد تبين للإنجليز أن وقوع الشاطيء الجنوبي لخليج عدن في قبضة الفرنسيين ، وما يتبع ذلك من قيام قوة حربية فرنسية معادية في مدخل البحر الأحمر وعلي طريق الهند ، يهدد بريطانيا في كيانها الإستعماري في الهند ذاتها ، ويمنع الأساطيل البريطانية من السيادة البحرية على سواحل إفريقيا المشرقية وسواحل بسلاد العرب المحرب المعالية ، يضاف إلى ذلك عامل آخر ، هو ما اكتسبه ساحل الصومال المطل علي خليج عدن من أهمية بسبب افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية عام (١٩٦٩) (٢١).

#### تانيا استقلال الشعوب الأفريقية:

### الإعلان الخاص بمنح الاستقلال:

أدت المطالب الملحة للشعوب غير المستقلة بأن تتحرر من السيطرة الاستعمارية وقرار المجتمع الدولي بأن هناك تباطؤ في تنفيذ مباديء الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أدت بالجمعية العامة أن تصدر في ديسسمبر ١٩٦٠ الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ويقرر هذا الاعلن أن إخضاع الشعوب للحكم والسيطرة ولملاستغلال الاجنبي هو إنكار لحقوق الإنسسان الأساسية

ونقض لميثاق الأمم المتحدة وتعويق لتنمية سلام العالم وتعاونه وأن "إجراءات فوريسة سوف تتخذ في الاقاليم الأخري التي لم تحصل بعد على الإستقلال بغية تسليم الشعوب كافة السلطات في هذه الأقاليم دون أية شروط او تحفظات ، ووفقا لإدارتها ورخبتها المعبر عنها تعبيراً حراً دون أي تمييز فيما يتعلق بالعنصر أو العقيدة أو اللون لتمكنها من الاستمتاع بالاستقلال التام والحرية (١٧).

استقلت تانجانيقا عام ١٩٦١ ميلادية وأصحبحت ضمن رابطة المشعوب البريطانية "الكومنولث" أما زنجبار فقد توفي سلطانها "سيد خليفة" عام ١٩٦٠ وخلف ابنه "جلماشيد بن عبد الله خليفة" وما أن تم الاستقلال عام ١٩٦٣ حتى حدث انقلاب عسكري برئاسة " عبيد كرومي " الذي نصب رئيسا للجمهورية الزنجبارية وخلع السلطان جلماشيد ونكبت الأسرة العربية العمانية التي كانت تحكم زنجبار ، وقتل سته عشر ألفاً من العرب لأن الانقلابيين عدوا الأسرة الحاكمة مستعمرة دخيلة وقتل معهم أربعة وخمسون ألفا من المسلمين الآخرين.

وفي عام ٩٦٤ م انضمت زنجبار إلى تتجانيقا لتكون إتحادا عرف باسم تنزانيا وأصبح يوليوس نيريري رئيسا للجمهورية الاتحادية وعين "عبيد كرومي " نائبا لرئيس الجمهورية .

وفي عام ١٩٧١ م جرت محاولة لفصل زنجبار عن تتجانيقا وادعت الحكومــة أن المتآمرين من عرب كينا وزنجبار ، ثم اغتيل عبيد كرومي.

ويحكم تتجانيقا حزب الاتحاد للوطني الأفريقي الذي يرأسه يوليوس نيريري رئيس الجمهورية ، أما زنجبار فيحكمها الحرب الافروشيرازي ، وعندما حدث الانقلاب العسكري في أوغندا عام ١٩٧٠م وتسلم زمام الأمر "عيدي أمين" فر الرئيس السابق "يلتون أبوتي" إلى تتزانيا وبقي فيها ، ثم اصطنع خلاف بين الدولتين الجارتين وجرت الحرب بين الطرفين دخلت إثرها تتزانا ، أرض أوغندا ونصبت على أوغندا "جوزيف بن عيسي" رئيسا بعد أن فر "عيدي أمين" ولختفي في جهه من البلاد ثم أعيد "ميلتون أبوتي" رئيسا لأوغندا بعد انتخابات جرت بدعم من تتزانيا (١٨).

وفي تونس انتهت المفاوضات باتفاقيات يونية ١٩٥٥ وهي الاتفاقيات التي منحت تونس الاستقلال الذاتي أو الاستقلال الداخلي إلا أن بورقيبة لم يقبله على أساس ضرورة تغييره وفي عام ١٩٥٦ كان الإتفاق الفرنسي التونسي وهو الاتفاق الذي ألغسي ارتباطات الحماية ونص على الاستقلال وبعد سته وخمسين عاما من الحماية أصبحت تونس دولة مستقلة وأصبح على الدولة أن تنظم إدارتها وانتخبت جمعية تأسيسية في ما مارس ١٩٥٦ ونجحت فيها قائمة الوحدة الوطنية التي كانت برئاسة الحبيب بورقيبة الذي ألف الوزارة الجديدة ثم اختير رئيسا للجمهورية، وعمد إلى تصفية العمل العسكري في تونس (١٩٥).

وفي عام ١٩٦٢ أكدت الجمعية العامة أن روديسيا الجنوبية هي إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، وفي عام ١٩٦٥ ناشدت الأمم المتحدة بريطانيا أن تتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حكومة الأقلية من إعلان الاستقلال من طرف واحد ، ولكن تم ذلك في ١١ نوفمبر وأعلنت حكومة الأقليم في روديسيا الجنوبية الاستقلال من جانب واحد ، فتم عرض عقوبات إلزامية على الإقليم في ديسمبر ، واستمرت العقوبات حتى عقد مؤتمر دولي لمساندة شعب زيمبابوي وناميبيا في مايو ١٩٧٧ تحدت رعايدة الأمم المتحدة في مابوتو ، موزامبيق ، وقد وافق المؤتمر بالإجماع على إعلان برنامج لتحرير هذه الأراضي ، واستمرت إدانة الحكم غير الشرعي.

وفي سبتمبر ١٩٧٩ دعت بريطانيا إلى عقد مــؤتمر دســتوري فــي لنــدن بحضور الجبهه الوطنية ، وحكومة سالزبوري ، وقد وافــق المــؤتمر علــي دســتور الاستقلال وعلى الترتيبات الانتقالية لتنفيذه ، وفي النهاية قرر المجلس الإبقــاء علــي الموقف في روديسيا الجنوبية تحت الفحص والمراجعة إلى أن يحــصل الإقلــيم علــي استقلاله الكامل (٢٠).

وفي عام ١٩٤٧ صدر مرسوم آخر أعاد منطقة (داكار) إلى السنغال وبعسد عام جري انتخاب أول جمعية عامة للبلاد ، وبعد عشر سنوات تألفت أول حكومة ذاتية للسنغال.

وعندما صدر قانون (ديجول) ١٩٥٨ أصبحت السنغال عضواً في الأسرة الفرنسية ، لأنها صوتت إلى جانب القانون ، وبعد عام انضمت إلى السودان الفرنسي ليؤلفا إتحاد (مإلى) ولم يمض سوي ثلاثة أشهر حتى فصم عرى هذا الاتحاد ، وعادت السنغال جمهورية مستقلة ضمن الأسرة الفرنسية ، وانتخب (ليوبولد سنغور) رئيسالجمهورية ، و (محمد شيا) رئيسا للوزارة لمدة خمس سنوات وفي عام ١٩٦٢ اتهم محمد ضياء بمحاولة إنقلاب ، وذلك عند وصوله إلى البلاد وكان في رحلة خارجها أعتقل مع أربعة من وزرائه ، وأصبح سنغور ، يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية.

وفي عام ١٩٨٠ تنازل "سنغور" عن الرئاسة إلى عبده ضيوف وفي عام ١٩٨٠ جري إتحاد بين غامبيا والسنغال باسم دولة "سنغامبيا".

وفي عام ١٩٦٢ نالت هذه المحمية الإستقلال الداخلي ، وحصلت على الإستقلال بعد عام ، وأصبحت عاصمتها (باثورست) " بأنغول " وفي عام ١٩٨٢ اتحدت مع السنغال باسم "سنغامبيا" (٢١).

أما ناميبيا التي كانت تعرف باسم أفريقيا الجنوبية الغربية حتى أعادت الجمعية العامة تسميتها عام ١٩٦٨ - وهي الإقليم الوحيد من بين الأقاليم الأفريقية السبعة التي كانت خاضعة لنظام الانتداب التابع لعصبة الأمم ، الذي لم يوضع تحت وصاية الأمم المتحدة ، ويونيو ١٩٦٩ هو التاريخ الذي حدد للاستقلال وفق رغبات شعب الإقليم غير أن جنوب أفريقيا نسفت في شهر أبريل جهود المجلس الخاص بناميبيا من أجل دخول الإقليم وتأسيس قاعدة إدارية في ويندهوك.

وفي يوليو ١٩٧١ أعلنت محكمة العدل الدولية أن استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا غير شرعي وأن جنوب افريقيا ملزمة بسحب إدارتها من ناميبيا فورا، وبهذا تضع حدا لاحتلال هذا الإقليم.

وفي يناير ١٩٧٦ طالب مجلس الأمن لأول مرة أن تقبل جنوب أفريقيا إجراء إنتخابات في إقليم ناميبيا تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة حتى يتمكن الشعب هناك أن يقرر بحرية مصيره، وأدان المجلس تطبيق جنوب أفريقيا غير القانوني للقوانين القمعية التي تتميز بالتمييز العنصري.

كما ناشدت الجمعية العامة وهي تعرب عن مساندتها للكفاح المسلح لستعب ناميبيا ناشدت الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الأخري في إطار نظام الأمم المتحدة أن تمنح كل المساعدات الضرورية لمنظمة (سوابو) وفي ديسمبر ١٩٧٩ دعت الجمعية العامة مجلس الأمن أن يفرض عقوبات إلزامية شاملة ضد جنوب أفريقيا وإذاء استمرار البرتغال في موقفها المتمثل في رفض منح حق تقرير المصير والاستقال للأقاليم التي كانت تخضع لإدارتها سابقا وإذاء سياستها الخاصة بشن الحروب لقمع نضال الشعوب من أجل الحصول علي هذا الحق فإن حركات التحرير في أنجو لا وموزمييق وغينيا بساو والمسماه بغينيا البرتغالية قد حملت السلاح ضد البرتغال للحصول علي الاستقلال بالقوة ، وفي عام ١٩٦٥ اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشرعية نضال شعوب هذه الأقاليم للحصول علي حقوقها كما أوصت بمقاطعة دبلوماسية وتجارية ضد البرتغال (٢٢).

وفي عام ١٩٥٧ عقد مؤتمر في باماكو لمضم إقليم أفريقيا الغربية وقد اعتسرف هذا المؤتمر بحق تقرير المصير ، اعترفت فرنسا بذلك لأنها خشيت اندلاع تسورة فسي البلاد ، كما حدث في الجزائر إذ كانت الثورة مشتعلة هنساك وأصسدر رئسيس وزراء فرنسا يومذاك قانون الإصلاح الإداري الذي ينص على إجراء انتخابات في كل إقليم لتأسيس جمعيات عامة تتولى تشكيل الوزارة .

وفي عام ١٩٥٨ م جاء ديجول إلى حكم فرنسا وعرض مــشروعه فوافقــت علية أغلب الأقاليم فنالت مالى الاستقلال الذاتي ضمن المجموعة الفرنــسية ، وألغيــت وظيفة الحاكم وتشكلت الوزارة برئاسة موديبوكيتا.

وفي عام ١٨٥٩م تم اتحاد بين السودان الفرنسي (مالي) والسنغال أطلق علية اسم مإلى وانتخب موديبوكيتا رئيسا لهذا الاتحاد ونال الاستقلال ضمن المجموعة الفرنسية عام ١٩٦٠ ولكن لم يلبث أن حل الاتحاد بعد ثلاثة أشهر من قيامة وأعلن السودان نفسه جمهورية مستقلة إستقلالا تاما مع الاحتفاظ باسم مالي وانتخب موديبوكيتا رئيساً للجمهورية عام ١٩٦١ وجرت مفاوضات مع فرنسا بشأن القواعد العسكرية في مالي.

وفي عام ١٩٦٨م انتهت مدة رئاسة موديبوكيتا وقد نحي عن الحكم بعد حركة عسكرية قادها الملازم الأول موسي تروري الذي ينتمي إلى أسرة تروري التي حكمت مدة مملكة مإلى.

وفي عام ١٨٧٥ استولى الجيش بقياددة عبد القادر كاموغا على السلطة وهو نصراني من الجنوب، ومن قبيلة تومبالباي نفسها ، وعين الجنوال فيلكس مالوم رئيسا للدولة وهو مثل الرئيس السابق ومن قبيلته أيضا وبهذه التمثيلية احتفظ النصاري في الجنوب بالسلطة.

انقسمت جبهة التحرير الوطنية في تشاد "فرولينا" إذ انفصل عنها حسين هبري وأسس قوات الشمال علي حين بقي غوكوني عويدي مدعوما من القوات الشعبية لتابعة لجبهة فرولينا ثم انفصل أحمد أصيل عن الجبهة وانضم أخيرا إلى حسين هبري.

بدأت الأحداث الدامية عام ١٩٧٩ واضطر رئيس الدولة (فليكس مالوم) علي مغادرة البلاد شهر من مؤتمر (لاجوس) في نيجيريا ، وتشكل مجلس وطني حكم البلاد ثلاثة أشهر ، ثم قامت حكومة وطنية دام حكمها ثلاثة أشهر أيضاً ، أعقبها حكومة مثلت الاتجاهات الاحد عشر في البلاد ثم انفرط عقدها بعد ثلاثة أشهر ، وعاد القتال ،

ولعبت الدول العربية والأجنبية دورا في هذا القتال ، فأظهرت فرنسا دعمها لحسين هبري وكذا مصر مخالفة لليبيا التي تدعم غوكوني عويدي الذي اتفق مع قائد الجيش عبد القادر كاغوما.

تعد المناطق الشرقية مركز نفوذ حسين هبري وأهم هذه الأجزاء إقليم (وادي) وإقليم (بيلتن) والقسم الشرقي من إقليم (باتا) أما مناطق الشمال والأجزاء التي تـشرف علي بحيرة تشاد مركز دعم لـ (غوكوني عويدي) وهي مناطق كانم، والبحيرة، أمـا عبد القادر كاغوما فسيطر علي نصاري الجنوب وتـسمي قواتـه (القـوات التـشادية المسلحة).

وتمكن حسين هبري من السيطرة علي أكبر قسم من العاصمة (نجامينا) ودخلت القسم الباقي جماعات من جبهة فرولينا ، ونتيجة القتال الدائر بين الأطراف المتنازعة فقد فر إلى الكاميرون وأكثر من سبعين ألفا اتجهوا أكثرهم إلى عاصمة الكاميرون ياوندي كما رحل عن العاصمة اكثر من ٩٠ % من أهل الجنوب الذين كانوا يقيمون فيها ، ودخلت القوات الليبية دعما لغوكوني عويدي وعبد القادر كاموغا ، وخرج من العاصمة مضطرا إلى المناطق الشرقية حسين هبري الذي يهدد الوضع استمرار وهذا ما يجعل السلطة تحرص على إبقاء القوات الليبية في العاصمة (٢٤).

عرضت فرنسا أيام حكم ديجول على مستعمراتها قبول الدستور الفرنسي أو عدمه بحيث تصبح هذه الدول أعضاء في مجموعة الشعوب الفرنسية وتشكل حكومات محلية تتمتع بالإستقلال الداخلي على أن تكون السلطة المركزية لفرنسا في الدفاع والاقتصاد والشئون الخارجية أما الإقليم التي لا توافق عليه فتمنح الاستقلال التام وعندها تقطع فرنسا مباشرة كل معونه فنيه او مالية أو إدارية وتحت الضغط والتهديد قبلت موريتانيا دستور ديجول وأصبحت عضوا في الجامعة الفرنسية وشكل مجلس تأسيسي في مارس ١٩٥٩ لمدة خمس سنوات ووضع الدستور للبلاد وفاز حرب

التجمع الموريتاني في الانتخابات وشكل رئيسها المختار ولد داده الوزارة وأصبح الحزب الحاكم في البلاد (٢٥).

وكانت العناصر الوطنية في الصومال الإيطالي قد أجمعت على ضرورة انتهاز فرصة هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وحاجة بريطانيا إلى تأييد الصومال وغيره من الدول ، فتقدمت إلى الإدارة البريطانية ببرنامج سياسي تصنمن تصنفية الاستعمار من كل أجزاء الصومال وتوحيدها في ظل علم واحد ودولة واحدة والمعاد التعصب القبلي وكل التقاليد المناهضة لمضمون الدولة وأن يكون الصومال جمهورية ديمقر اطية ودينه الرسمي هو الإسلام.

وفي عام ١٩٥٠ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وضع العصومال الإيطالي تحت الوصاية الدولية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وأن تكون إيطاليا التعي تتولي تنفيذ الوصاية بإشراف مجلس استشاري للصومال يتبع هيئة الأمم المتحدة ، وكان هذا المجلس يتكون من مندوبي دول ثلاث هي : مصر والفلبين وكولومبيا.

وفي ١٩٥٤ م نفذت الادارة الايطالية باشراف هيئة الوصاية الدولية أول بند من بنود إستقلال الصومال وتهيئة شعبه لتولي زمام أموره وذلك حين احتفل بإنساء العلم الصومالى ، ثم بدأ مشروع صمولة الوظائف ، وكانت كل الوظائف تقريبا حتى ذلك التاريخ ، في الجيش والشرطة والإدارة والمصالح والتعليم وشتي المرافق في أيدي الأحانب.

وكانت الحركة الانتقالية الكبري بعد إنشاء العلم الصومالي وصوملة الوظائف ، هي إجراء انتخابات لأول مرة في الصومال لتكوين أول مجلس تشريعي للبلاد.

وفي عام ١٩٥٦م أجريت الانتخابات العامة التي أسفرت عن حصول حسزب وحدة الشباب الصومالي علي غالبية المقاعد ، حين ظفرت بثلاثة وأربعين مقعدا مسن مجموع المقاعد البالغ سبعين مقعدا ، واقتسمت الأحزاب الأخري بقية المقاعد ، وانتهت الانتخابات لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ إتفاقية للوصساية ، وهسى تسشكيل أول

وزارة في تاريخ الصومال الحديث من حزب الأغلبية الذي فاز في الانتخابات ، وشكل بالفعل الوزارة من خمس وزاراء إلى جانب رئيسها عبد الله عيسي وفي عام ١٩٥٩ أصدرت الجمعية العامة لملائم المتحدة قرارا بمنح هذا الجزء من الصومال الموضوع تحت الوصاية الدولية للإستقلال عام ١٩٦٠م وبينما كان هذا يحدث في الصومال البريطاني الإيطالي السابق كانت الحركة الوطنية يشتد ساعدها في الصومال البريطاني لزعامة حزبين كبيرين ، هما الرابطة الوطنية الصومالية والحزب الصومالي المتحد ، وطالب كلا الحزبين بالإستقلال الفوري والوحدة مع الصومال الايطالي السابق وفي ١٩٦٠م اتخذ المجلس التشريعي بالصومال البريطاني قرارا بوحدة الصومال البريطاني مع الصومال الإيطالي بعد حصول الأخير على استقلاله.

وعلي كل حال ، ففي عام ١٩٦٠ أعلن استقلال الصومال البريطاني وحصل الصومال الايطالي السابق علي استقلاله عام ١٩٦٠ وتلا ذلك وحدة كل من الصومالين البريطاني وإلإيطالي وكان من الإقليمين جمهورية واحدة باسم جمهورية الصومال بينما رفضت فرنسا منح الصومال الفرنسي استقلاله وظل سكانه يكافحون الاستعمار الفرنسي حتى حصلوا على الاستقلال عام ١٩٧٧ وكانت جمهورية جيبوتي (٢٦).

### ثالثًا: نظام الحكم، والإدارة:

نتج عن الحكم الاستعمارى الفرنسى إتحادان فيدر اليان شاسعا الأرجاء: أفريقيا الغربية الفرنسية وأفريقيا الاستوائية الفرنسية وقد تفتت هذه إلى عدة أقداليم بسبب عمليات الاستقلال والمنافسات والمصارعات من جانب ونشاط ديجول في عدم تشجيع الوحدة الاقليمية.

و كان اتحاد مالى الفيدرالى الذى يتم التفكير فيه فى مؤتمر داكار فى يناير ١٩٥٩ مقصودا به إعادة تجميع السنغال والسودان وداهومى وفولتا العليا وكانت الحركة التى ترمى الى إعادة توحيد قبيلة أيوى فى جمهورية توجو وإقليم غانا أقلل

نجاحاً من التجمعات الكمرونية و النيجيرية وعلى الرغم من أنها ما زالت موضوعات تدب فيها الحياة إلا أن الحدود بين القطرين سادها التوتر بسبب المنازعات الناشئة عن الضربات التي تكيلها كل من أكرا ولومي لبعضها البعض (٢٧).

و فى تشاد منعت فرنسا من وجود تنظيمات سياسية أو إجتماعية فسى السبلاد لكنها سمحت بوجود شعب لأحزابها الموجودة على الأرض الفرنسية كي توجه السياسة من باريس فكان من هذه الفروع:

- ١- الحزب الراديكإلى: ويتولي رئاسته في تشاد " فرانسوا توتمالباي "
  - ٢- الحزب الاشتراكي: وقد انتهى مع ظهور " ديجول "
  - ٣- حزب أوديت : ويرأسة في تشاد رابتليس ثم " جابريل ليزبيت "
    - ٤ الحزب الوطني التشادي: ويتزعمه " أحمد أبا "

واتبعت فرنسا سياسة القمع والإرهاب ، واستمر الوضع حتى قيام الحرب العالمية الثانية ولم يحدث من شيء سوي تعديل الحدود بين ليبيا وتشاد عام ١٩٣٤ حيث ضمت ليبيا إليها أجزاء من منطقة جبال تبستي ، ولكن المعاهدة لم يؤخذ بها (٢٨).

كانت أشكال الحكم الأوربي المختلفة التي كانت تمارسها الدول الاستعمارية في المستعمرات الأفريقية هي التي تشكل إلى حد كبير الظروف السائدة في هذه المستعمرات ، ولم تكن الدول الاستعمارية تحكم مستعمراتها على أسس واحدة ، ولهذا تأثر تطور رعاياها الافريقيين طبقا للاختلاف في اتجاهها.

عارض الفرنسيون القومية الأفريقية في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها وكان يبررون هذا الاتجاه بإدعائهم بأن القومية لا تتناسب مع الحاضر في القسرن العشرين وحينما عقدت الجمعية التأسيسية إجتماعا لها في مارس عام ١٩٤٦ ركز الزعماء الأفريقيون مطلبهم الأساسي علي المساواة في حق المواطنة الفرنسية ، وأكدوا فكرة لحتياجهم إلى إلغاء العمل الإجباري وتخفيض الضرائب وتعديل نظام ملكية الأرض ، ورفع المستوي المعيشي بين الجماهير الأفريقية.

ومع هذا كان قانون أكتوبر ١٩٤٦ يمثل تقدماً رئيسياً في تكوين حكومة تمثل الشعب في أفريقيا ففي الماضي كان يتم تنظيم الحكومة في شكل هرمي قمته في باريس وتنتقل السلطة تنازلياً من وزير المستعمرات والبرلمان الفرنسي عبر الحاكم العام في داكار إلى حكام الأقاليم وموظفيهم وكانت المجالس استشارية بحته باستثناء السنغال التي كانت فيها هيئة حاكمة تشبه الهيئات الديمقراطية ، وطبقا للدستور الجديد لم يكن الأفريقيون المستعمرون يتمتعون فقط بتمثيلهم في الهيئات البرلمانية الفرنسية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وجمعية الاتحاد الفرنسي بل وأيضا كان لهم الحق في تكوين جمعياتهم الإقليمية والمحلية وبينما ظل البرلمان الفرنسي هو السلطة التشريعية العليا ، حصلت الجمعيات الجديدة على سلطات لها وزنها بما في ذلك حق السيطرة على الميزانية المحلية.

## أثر الاستعمار على الحكم:

لقد كان أثر الحكم الأوربي الاستعماري ذو ثلاث جوانب أولها أنه اضعف الحكم القبلي التقليدي بأنه قلل من شأن طبيعة المجتمع المستقرة وثانيها أنه خلق طبقة برجوازية جديدة من المحامين والأطباء والمدرسين والفلاحين والتجار ، وثالثها أنه خلق طبقة برجوازية متمدينة بسيطة مختلطة بطبقة البروليتاريا (العمال) وتتكون من العمال المهرة والمدرسين والكتبة وصغار التجار والصحفيين ، وأصبحت هذه الطبقات هي الطبقات التي تتمتع بوعي سياسي أثناء الحرب (٢٩).

قبل عام ١٩٤٥ لم يكن للأفريقيين أثر يذكر في حكم بلادهم ، فكان الرجل الأبيض هو الذي يتخذ القرارات السياسية في جميع الشنون الإدارية والزراعية والاقتصادية وكانت خطة التتمية توضع من أعلى بمعرفة الحكام الاستعماريين دون استشارة الأفريقيين الذين تطبق عليهم! ولقد وصف الفرنسيون في يوم من الأيام سياستهم في أفريقيا بأنها مشاركة ولعلهم كانوا يقصدون بالمشاركة تلك التي بين الحصان وراكبه ؟ فالحصان لا يقرر أين يذهب ؟ أو متى يذهب ؟ بل الراكب وهو

الاداري او المستعمر في أفريقيا البريطانية أو الفرنسية وكان النظام السائد يستبعد الفريقين من تولي أي مركز ذي مسئولية أو شبه مسئولية إدارية إلى أن نشبت الحسرب العالمية الثانية عندما سمح الرجل الأبيض للأفريقي أن يعمل في الطلب دون أن يتمتع بنفس ميزات قرينه البريطاني أو الفرنسي مهما حصل من شهادات ومهما امتدت بسه التجربة أما في أفريقيا الغربية الفرنسية فكان مسموحاً للإفريقي أن يعمل في السئون الإدارية على قدم المساواة مع الفرنسي ولكن عدد الأفريقيين الذين تمتعوا بهذه المساواة كان تافهاً جدا.

وفي أفريقيا الغربية الفرنسية لم يتمتع الأفريقيون بحرية التعبير إلا إسما فقط فكان الرجل الأفريقي الذي يتجرأ وينتقد أعمال الحكومة عرضه للسجن دون محاكمة لمدة أربعة عشر يوما .

ولم تكن هناك أيضا حرية للصحافة فلما حرم الأفريقي من حقه الطبيعي في التعبير عن آماله وآلامه إلتجأ إلى العنف بل سار عدوا كبيرا لسياسة فرنسا الخاصة بتجنيد الأفارقة للقتال في أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى وقام العمال بإعلان الإضراب مع أنه لم يكن قانونيا ولعل القطر الوحيد الذي شدّ عن الأقطار التي حكمتها فرنسا هو السنغال حيث سمح لشعبها بنوع محدود من التعبير السياسي فكان من حق الأفريقيين في المديريات الأربع وهي داكار وسانت لويس ورفسك وجورية Dakar الأفريقيين في المديريات الأربع وهي داكار وسانت لويس ورفسك وجورية نواباً لهم في المجلس الوطني الفرنسي كذلك كانوا ينتخبون قنصلهم العام وأعضاء نواباً لهم في المجلس الوطني الفرنسي كذلك كانوا ينتخبون قنصلهم العام وأعضاء مجلس البلدية وكانت الصحافة في السنغال حرة بعض الشيء وكان النائبان الأفريقيان في الفترة بين الحربين العالميتين وهما Blaise Daigre, Galandou Diouf في الفترة بين الحربين العالميتين وهما الأول منصب وزير المستعمرات الفرنسية في عام يويدون سياسة فرنسا في المستعمرات ولا سيما أسلوب السخرة.

وفي أفريقيا الغربية الفرنسية حيث كان الأفريقيين ينتخبون عدداً من أعضاء المجالس التشريعية وحيث كان الحاكم العام يعين بقية الأعضاء كانت هذه المجالس عبارة عن صمام أمن حيث كان النواب الأفريقيون ينفثون عن مشاعرهم ونلاحظ علي هذه المجالس أن النواب المنتخبين كانوا من أبناء الطبقات الراقية التي علي الساحل أو في الداخل.

وكان حق الإضراب محرما على العمال وغير العمال سواء في المستعمرات البريطانية أو الفرنسية ومع ذلك كان أهم شكل من أشكال الاحتجاج الاضراب كإضراب عمال السكك الحديد في سيراليون عام ١٩١٩ وعام ١٩٢٦ وإضراب عمال الكاكاو في ساحل الذهب عام ١٩٣٧ وعام ١٩٣٨ ومظاهرات السيدات في أبا بنيجيريا عام ١٩٢٩ وعن طريق الإضرابات نجح الأفريقيون في رفع مظالمهم إلى الجهات الإدارية مع إجبارها على حل الاشكالات.

وكان من نتيجة إضراب زارعي الكاكاو أن ألفت الإدارة لجنة تقصى الحقائق التي أدانت الشركات الأوربية والتي أوصت بتأليف لجنة حكومية لمشراء الكاكاو وصرف الأرباح لمنفعة المنتجين كذلك أوصت اللجنة التي ألفت نتيجة إضراب السيدات في أبا بالغاء نظام التراخيص في شرق نيجيريا.

وكانت الحالة السياسية في سنوات ما بين الحربين متوترة وللنك اضلطرت الدولتان الاستعماريتان في غربي أفريقيا إلى منح الأفريقيين حريات أكبر والسماح لهم بالاشتراك في الحكم ومن نلحية فرنسا نجدها تدخل نظام المجالس العامة مثل مجلس السنغال العام وغيره من المجالس التي أنشأتها في مستعمراتها بغربي أفريقيا والتي كانت ترسل ممثلين عنها إلى الجمعية الوطنية الفرنسية ومن ناحية بريطانيا نجدها توسع من سلطان المجالس التشريعية بحيث يشمل كل الأراضي في المستعمرة ولسيس مجرد الشريط السلحلي لمشاطيء ومما لا شك فيه أن الدنين استفادوا من هذه الاصلاحات الدستورية هم المثقفون الذين نالوا تأييد الطبقة المتعلمة في المدن والأرياف

وتميزت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية بتعديل الأشكال الدستورية القديمة: فبدلاً من أن يستمر الأوربيين أوصياء على الأفريقيين وفي يدهم وحدهم تقرير مصيرهم تحول الوضع إلى نوع من المشاركة ارتفع فيه صوت الأفريقي بدرجة متزايدة محددا لمصيره ومستقبله (٣٠).

إن الخطر الأعظم الذي يتهدد بقاء المعارضة ينشأ حيث تتمتع الحكومة بأغلبية ساحقة ، وينال الحزب الذي يأتي الاستقلال على يديه بإستمرار تقريبا تأييداً ساحقا في بدء الإستقلال ، ويقول سينجور : لابد أن تكون كل من الحكومة والمعارضة قسويتين لكي تبقيا ، ولكنه من الواجب ألا تسحق المعارضة ، وحينما تكون المعارضة قانونية ساندها ، أما اذا كانت ضد القانون فلا تقف بجانبها.

ولقد سن قانون لاجوس لتأمين إرادة الشعب وحقوق الفرد الأساسية والإعلاء من شأنها في مؤتمر سيادة القانون الذي نظمته لجنة "رجال القانون الدوليين" في عاصمة نيجيريا في يناير ١٩٦١ (٣١).

وفي البتشوانا لاند نجد أنه بعد إعلان الترتيبات الخاصة بإخصاعها للحماية البريطانية عام ١٨٨٥ عين المندوب السامي البريطاني لجنوب أفريقيا روبنسون حاكما وقائدا عاما لكل مستعمرة البتشوانا لاند ومحميتها وتشكلت قوة بوليس للمحمية تحت قيادة الكولونيل فريدريك كارنجتون Carington وفي أكتوبر عام ١٨٨٥ عين سيدني شبرد نائباً لربنسون في كل شمال وجنوب البتشوانا لاند ، وكان شبرد قاضيا بالمحكمة العليا وصديقاً لرودس ، ويتولي شبرد مهمة الإدارة نيابة عن روبنسون وغادر وارن ماكينزي جنوب افريقيا إلى إنجلترا ، وظل ماكينزي يطالب بتوحيد جنوب أفريقيا في ظل سيطرة التاج البريطاني بدون جدوي.

وحرص شبرد بعد توليه مهمة الإدارة على تسوية المنازعات الخاصة بالأرض بين القبائل تسوية سلمية ، وعلى إنشاء سكك حديدية تربط بين أجزاء البتشوانا الاند ، ومد خطوط التلغراف ، وألزم الأفريقيين بدفع الضرائب لتغطية تكاليف الإدارة ، وتعاون شبرد مع شركة جنوب أفريقيا البريطانية من أجل إنشاء خط تلغرافي ،

واعترض زعماء البتشوانا لاند علي دفع الضرائب ، وطلب شبرد منهم إمداد الإدارة بالعمالة الأفريقية الضرورية لمد الخط التلغرافي.

ولم يعترف شبرد بالامتيازات التي منحها زعماء البتشوانا لاند لبعض الشركات والنقابات بسبب مساحة هذه الامتيازات الكبيرة وطبيعتها الشاملة التي شملت في بعض الأحيان حق هذه النقابات في إصدار المراسيم ، وتأسيس المحاكم ، وإنشاء قوة بوليس، وتنظيم تجارة المشروبات الروحية ، والقضاء على تجارة الرقيق ، وفرض الرسوم الجمركية لمدة خمسين عاما مقابل الفي جنيه فقط ، ويرجع عدم إعتراف شرد بهذه الامتيازات إلى ما تلقي من تعليمات تقضي بأنه لا يجب الاعتراف بالامتبازات التي منحها الزعماء بدون موافقة قبائلهم – وذلك طبقا للعرف السائد في البترشوانا لاند – وبصفة عامة ، رفض شبرد الاعتراف بأية امتيازات خاصة بخطوط التلغراف والسكك الحديدية بعد ٢٩ اكتوبر ١٨٨٩ ، وهو تاريخ صدور براءة شركة جنسوب أفريقيا البريطانية ، وذلك لأن الحكومة البريطانية منحت لهذه الشركة امتياز مد هذه الخطوط.

وفي عام ١٨٨٩ نقل "خاما" عاصمته من شوشونج إلى "بلابي" المدينة الأخيرة كانت تغض بالأوربيين المتجهين نحو الشمال ، ومسن مقسره الجديد ساعد خاما الأوربيين وأمدهم بالمؤن والرجال للوصول إلى أرض الماشونا ، وخطط رودس لإبتلاع محمية البتشوانا لاند ضمن نطاق بسراءة الملكية – وأفسضي رودس بتخطيطه هذا إلى اللورد ريبون Ripon وعلى هذا اهتم رودس بتحمل نفقات مد خطي التلغراف والسكك الحديدة ، ووافق وزير المستعمرات البريطاني على خطسط رودس انطلاقاً من رغبة الحكومة البريطانية في عدم تحمل المستولية تجاه المحمية أ.

واعترض "خاما" على تولى شركة تجارية مهمة الإدارة في المحمية ، ونكر في منكرة خاصة إلى وزير المستعمرات أنه إذا كان الأمر يتعلق بنواحي مالية فإنه يمكن للحكومة البريطانية فرض ضريبة رأس على الأفريقيين ، واختتم مذكرته بعرضه ترضية شركة جنوب أفريقيا البريطانية بمنحها حقوق التدين التي حصلت عليها بالفعل.

وخول شبرد بحل المنازعات التي تقع بين الأفريقيين والأوربيين ، واما المنازعات التي تقع بين الأفريقيين فيقوم الزعماء بحلها وتسويتها بينهم ، كما منح شبرد حق حل الخلافات بين البيض طبقا للقوانين البريطانية ، وصدرت التعليمات إلى شبرد بمنع المشروبات الروحية في المناطق المخصصة للإفريقيين ، وبمعاقبة هولاء النين يحاولون بيعها لهم (٣٦).

#### رابعا: مشكلات الحدود:

ترجع مشكلات الحدود في أفريقيا إلى وقت الاستعمار وإنشاء حدود غير طبيعية بين البلاد الأفريقية ، وإجراء حدود مصطنعة تفصل بين الدول بغض النظر عن ثرواتها الطبيعية وإمكانياتها ، ذلك فإن أغلب المنازعات التي تقوم بين الدول الأفريقية ، وتتدخل من أجلها منظمة الوحدة الأفريقية هي منازعات على الحدود بين الدول ، وقد حرص مؤتمر أديس أبابا التأسيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية لعام ١٩٦٣ على النص على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لدول الأعضاء وعلى الاستتكار التام لكل أنواع النشاط الهدام الذي تقوم به الدول المجاورة وعلى إحترام سيادة الدول الأعضاء.

وبالرغم من كثرة منازعات ومشاكل الحدود في القارة الأفريقية ، إلا أنه لا يوجد نص في ميثاق المنظمة الأفريقية ، أو أية قرارات للمؤتمرات الأفريقية تعالج منازعات الحدود.

ويري بعضهم أنه يلزم قيام منظمة الوحدة الأفريقية بنشر أطلس خاص بها ، يوضح الحدود ، وتستطيع الدول الأفريقية الحديثة ويحدد معالم هذه الحدود وتستطيع الدول الأفريقية التي ترغب في أن تكون حدودها واضحة المعالم أن تتخذ الاجراءات لتصحيح المخالفات الحديثة وتزيل مصادر الانفعال ويقترح هذا الرأي تشكيل لجنة بواسطة الدول التي لها حدود مشتركة ، تسمي اللجنة الدائمة للحدود المختلطة يكون اختصاصها في اتخاذ القرارات ملزما للدول الأعضاء.

ونظرا لكثرة المنازعات التي تنظرها المنظمة الافريقية نجد أن ضعفها الأساسي في مباشرة أدوار فعالة لحل المنازعات ، يرجع إلى عدم استمرارها فسي الوصول إلى حلول نهائية في تسوية المنازعات ، ولذلك فإنه في كثير من المنازعات ، تعود الإثارة والإنفعال والحساسية بين أطراف النزاع مرة اخري (٣٣).

## أما عن مسألة الحدود المغربية الجزائرية فالأبعاد الأساسية للنزاع تتمثل في:

1- البعد التاريخي للنزاع والذي يدخل ضمن إطار تصفية الاستعمار ، فقد كانت هذه المنطقة مستعمرة أسبانية حتى عام ١٩٧٦ عندما جلت عنها أسبانيا بموجب الاتفاق الثلاثي الذي تم بين أسبانيا والمغرب وموريتانيا في عام ١٩٧٥ ، وطبقاً للاتفاق ضمت موريتانيا إقليم وادي الذهب ، وضم المغاربة إقليم الساقية الحمراء وفي عام ١٩٧٩ عاد المغرب فضم إقليم وادي الذهب بعد أن تخلت عنه مورينانيا وهنا برز إتجاه أخر وهو اتجاه البوليساريو يطالب بالاستقلال التام.

١٩٧٠ البعد الاقتصادي الممثل في الفوسفات المكتشف في بــوكراع عــام ١٩٧٠ بالإضافة إلى خام الحديد والزنك والرصاص والغاز الطبيعي والبترول بالإضـافة إلــى ثروات شاطىء الأطلسى التي تعتبر من أغنى المناطق بالأسماك.

٣- البعد الاستراتيجي ويتمثل في موقع الصحراء الحاكمة بجنوب المغرب والجزائر والشمال وغرب مورينانيا والتي تطل بساحل طويل على المحيط الأطلسي ورغبة المغرب والجزائر في السيطرة تنبع في صراع السيادة والهيمنة أساسا على بناء القوة الذاتية الكفيلة بالسيطرة على شمال أفريقيا بحيث تشكل هذه الصحراء مجالاً جيوياً لكل منها يدعم العمق الاستراتيجي للمغرب عند الجنوب والجزائر عند المغرب للوصول إلى المحيط الاطلسي في أقرب طريق .

٤- البعد العرقي لسكان الصحراء وهم يشكلون ١٧ قبيلة وكلها قبائل عربية صرفة تتحدث باللهجة الحسنية وهي أقرب إلى اللغة العربية الفصحي (٣٤).

وفي عام ١٩٧٥ وجدت محكمة العدل الدولية أن الصحراء الغربية أمام الاستعمار الأسباني لم تكن إقليما لا ينتمي لأحد ، فقد كانت هناك روابط قانونية من التبعية بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تعيش في الصحراء الغربية ، وكذلك روابط قانونية بين الكيان الموريتاني والإقليم ، ومن رأي المحكمة أن تلك الروابط القانونية لم تكن من ذلك النوع الذي يستبعد تطبيقة " مبدأ تقرير المصير من خال التعبير الحر الحقيقي عن إرادة شعب الاقليم " (٥٠).

ومنذ عام ١٩٧٦ تصاعدت الأحداث بين المغرب والجزائر ودخلت مورينانيا كطرف في النزاع ، وكذلك جبهة البوليسساريو ، ففي ٢١ يناير أعلنت الجبهة عن إطلاقها صاروخ سام ٦ على طائرة مقاتلة تابعة للقوات المغربية وأسقطتها وفي ٢٥ يناير اضطرت القوات الموريتانية إلى الانسحاب من مركز "بتبين بن تيلي" بعد اشتباك عنيف مع قوات جبهة البوليساريو ، وفي اليوم التالى مباشرة ، اتهم وزير الخارجية الموريتاني – الجزائر – دون ذكر إسمها لمساندتها مجموعة من المعارضين الحكومتين الموريتانية والمغربية.

وفي ٢٧-٢٨ يناير جرت اشتباكات مسلحة في المغلا التي تقع في الصحراء الغربية على بعد ٣ كم من حدود الجزائر بين القوات الجزائرية والقوات المغربية، أدت إلى احتلال المغرب للمغلا، ثم توقف القتال في ٣ فبراير بعد أن قامت مصر بالوساطة بين الأطراف المتنازعة وقد تلخص موقف الجزائر من قضية الصحراء في:

١ – مساندة حركات التحرير.

٢- أن النضال الذي يجري في الصحراء هو نضال بين نظام ملكي استبدادي
 وحليف للاستعمار وشعب عربي يناضل من أجل حريته وبقائه.

٣- اي مفاوضات يجب ان تكون بين البوليساريو المتمثل لـشعب الـصحراء
 وبين كلا من المغرب وموريتانيا.

ودخلت مشكلة الصحراء مرحلة جديدة بإعلان أسبانيا إتمام انسسابها من الصحراء الغربية (٣٦).

أما النزاع الصومإلى الأثيوبي الكيني: فهو نزاع حدودي تـم عرضـه علـي مؤتمر القمة الذي عقد في أكرا عام ١٩٦٥ حيث دارت مفاوضات ثنائية بـين رئيـسي الدولتين في إطار منظمة الوحدة الأفريقية أدت إلى إبرام إتفاق بينهما ويتعلق بإيقاف كل الدعايات المضادة بين البلدين ابتداءا من أكتوبر عام ١٩٦٥ وفي مؤتمر القمة الذي عقد في كينشاسا عام ١٩٦٧ صدر بيان حكومتي الصومال وكينيا يؤكـد إعـادة العلاقـات الدبلوماسية وإنهاء النزاع على الحدود بينهما وفي مؤتمر أوراشا فـي زامبيا تـدخل رئيس زامبيا وقام بالوساطة بين كل من الصومال وأثيوبيا وكينيا ووافقت فيـه الـدول الثلاث على احترام الحدود.

وقد ثار النزاع مرة أخري بين أثيوبيا والصومال بشأن اقليم أوجادين وعرض الموضوع على مؤتمر القمة الذي عقد في مقديشيو في يونيو ١٩٧٤ ولكن المؤتمر لم يتوصل إلى حل وفي مؤتمر قمة الخرطوم يونيو عام ١٩٧٨ أدان الرئيس المصومالي سياد بري الاتحاد السوفيتي وكوبا لمتواطؤهم في الحرب الدائرة في القرن الأفريقي ومساندتهم لأثيوبيا لاحتلال إقليم الصومال الغربي ونادي بضرورة حق تقرير المصير بالنسبة لهذا الاقليم وقوبل هذا الهجوم بهجوم مضاد من قبل وزير خارجية أثيوبيا الذي اتهم الصومال بالعدوان (٢٠٠).

#### خامسا : منظمة ألوحدة الافريقية :

صدر الإعلان المشترك لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية في مؤتمر القمة الأفريقي في أديس أبابا في ٢١-٢٥ مايو ١٩٦٣ وقد أعلن إنشاء منظمة تعرف باسم (منظمة الوحدة الافريقية) في المادة الاولي من الميثاق ويتكون من الحدول الافريقية ومدغشقر والجزر المجاورة (٣٨) وتهدف منظمة الوحدة الأفريقية من وراء التحدل

للتسوية السلمية للمنازعات الدولية في داخل الإطار الأفريقي إلى إستقرار العلاقات بين الدول الأعضاء.

وقد ورد مبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من ميثاق المنظمة الأفريقية بالإضافة إلى ذلك فقد أنشا ميثاق المنظمة هيئه متخصصة مهمتها فض المنازعات التي تقع بين الدول الأعضاء في المنظمة وهي لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم وهي غير متخصصة بتسوية المنازعات التي تقع بين منظمة الوحدة الأفريقية والدول الأعضاء والمنازعات التي قد تقع بين الدول الافريقية وبعض الافراد والشركات.

واختصاص اللجنة إخياريا وليس اجباريا ملزما ويجب أن يتمثل الأطراف أمام اللجنة حتى يمكن مباشرة الإجراءات وقد نصت المادة ١٩ من الميثاق الأفريقي على ثلاثة طرق إختيارية لأطراف النزاع وهي: الوساطة والتوفيق والتحكيم وذلك لإختيار الأسلوب الأمثل لهم في حل النزاع.

والأساليب التي تتبعها المنظمة لتسوية المنازعات التسي تقسع بين الدول الأعضاء هي:

١ - مجلس رؤساء الدول والحكومات الأفريقية وهو الجهاز الأعلى للمنظمة
 وهو جهاز إصدار القرارات التي تنتج أثرها على الدول الأعضاء.

٢- مجلس وزراء المنظمة وله حق التدخل لتسوية المنازعات من تلقاء نفسه أو بناءا على توصية من مؤتمرات القمة الأفريقية أو يطلب إحدي الدول الأعسضاء المتنازعة.

، ٣- لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم وهي هيئة شبه قصنائية تلترم بتطبيسق أحكام وقواعد القانون الدولمي فيما يعرض عليها من نزاع .

وتوجد علاقة بين الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في دورهما في التسوية السلمية للمنازعات الدولية وتطبيق مبدأ "فلتحاول منظمة الوحدة الأفريقية أولا"

Try OAU FIRST ويتمشي هذا المبدا مع نص المادة ٥٢ الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أن منظمة الوحدة الأفريقية لها دور كبير في حل منازعات الحدود بين الدول الأفريقية كما لمؤتمرات القمة الأفريقية دور هام أيضنا فالاجتماعات الدورية لمرؤساء الدول والحكومات الأفريقية فائدتها في التسوية السلمية للمنازعات التي قد تتشأ بين الدول الأفريقية لأن في ذلك فرصة لتلاقي الزعماء والقيادات المعارضة ويعتبر مجلس وزراء خارجية المنظمة ثانى الهيئات العاملة في المنظمة الأفريقية (٢٩).

لذلك نري نفوذ حركة الجامعة الأفريقية لشرق ووسط أفريقيا زاد بسرعة بعد استقلال تانجانيقا في نهاية عام ١٩٦١ وكأول إقليم يستقل في شرق أفريقيا فإن تانجانيقا أصبحت قاعدة أكثر ملائمة لحركات تحرير وسط وجنوب أفريقيا ومن الصعب فيما يختص بهذا الموضوع التمييز بين دور دار السلام كعاصمة لتانجانيقا وبين وصفها كمقر لحركة الجامعة الأفريقية لشرق ووسط القارة وعلي ذلك فإنه علي الرغم من أن حركات التحرير استمرت تتطلع إلى العواصم الأفريقية السياسية الاقدم منها "أكرا وكوناكري والقاهرة وتونس" فإنهم وجدوا أنه من الأيسسر لهم أن يعملوا من دار السلام (٤٠).

ولمنظمة الوحدة الأفريقية دور حول الكونغو عندما وجهت التهم ضد بوروندي والكونغو برازفيل من أنهما خرقتا ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية بتأييدها المحركات الثورية ، وبهذا تكونان قد دخلتا في الشئون الداخلية الكونغو ، وذهبت بعض أعضاء منظمة الوحدة الافريقية الكونغو ، وذهب بعض أعضاء الوحدة الأفريقية إلى حد إثارة مسالة مطالب الكونغو بقبول وصايا منظمة الوحدة الأفريقية حتى تستقيم شئون الدولة ، وفي نهاية مساومة شاقة استغرقت خمسة أيام أمكن التوصل إلى تراض كانت شروطه ما يلى :

١- إنهاء تجنيد المرتزقة وطرد أولئك الذين كانوا بالفعل في الكونغو.

- ٢- وقف إطلاق النار فورا.
- ٣- نداء إلى جميع الأحزاب السياسية والكونغولية للتصالح الوطنى .
- ٤- تكوين لجنه خاصة لمساعدة الزعماء السياسيين لتحقيق التصالح.
- إرسال بعثة لزيارة عواصم الدول التي نتدخل في شئون الكونغو لمطالبتها
   بالكف عن ذلك.
- ٦- مطالبة جميع الدول الأعضاء بالتوقف عن أي عمل من شأنه ازدياد الموقف في الكونغو سوءا.

هذا بالاضافة إلى صراعات الدول الكبري في القيارة ، وخاصية الاتحاد السوفيتي في كثير من الدول الأفريقية ، ومحاولة الولايات المتحدة كسب مواقع استراتيجية في بعض الدول الأفريقية لمواجهة انتشار القوي العسكرية السوفيتية ، مما ينعكس أثره على فاعلية المنظمة الأفريقيية في القيام بدورها في تسوية المنازعات الأفريقية ، ولذلك فإنه يجب أن تركز المنظمة في سياستها المستقبلية على :-

- ١- دراسة كيفية الحد من صراع القوتين العظميين في القارة الأفريقية وكيفيسة
   دعم سياسة عدم الانحياز التي يجب أن تتقبلها الدول الأفريقية تجاه جميع الكتل.
- ٢- إنشاء قوة سلام أفريقية تسهم في الدول الأفريقية وتستعين بها المنظمة
   لاقرار السلام في القارة التي تكثر فيها المنازعات على الحدود التي خلقها الاستعمار
   قبل رحيلة (٤١).

من المؤكد أن حركات التحرير في أفريقيا مرت بمراحل طويلة وشاقة للحصول على الاستقلال رغم تمسك الاستعمار بمستعمراته (تمسك المقبل على الموت بالحياة) ، ولكن تكاتف الدول الأفريقية من خلال المساعدات والمؤتمرات والمنظمات ، خاصة منظمة الوحدة الأفريقية كان له أكبر الأثر في حصول دول القارة على استقلالها.

#### هوامش القصل الثامن

- ۱- عثمان صالح سبي تاريخ اريتريا ، ص ۲۲۲ ، ۲۲۲
  - ٢- د. على جريشة: المرجع السابق، ص ١٤٨
    - ۳- صالح سبی ، ص ۲۲۲ ۲۲۶
- ٤- د. سلوي محمد لبيب: دبلوماسية القمة والعلاقات الدولية الأفريقية ، دار المعارف ،
   ١٩٨٠، ص ٥٥
  - ٥- صالح سبي ، ص ٢٤٤
- ۲- د. جمیل المصري ، ج۲ ، ص ٤٩١ ، وانظر ، د. شوقي الجمل ، د. عبد الله عبد الرازق اپراهیم ، ص ۳۳
  - ۷- د. یاغی ، شاکر ، ص ۱۹۹، ۲۰۰
    - ۸- د. الكومي ، ص ۲۷-۲۷
  - ۹- د. مىلوي محمد لېيب ، ص ۲۲-۲۵
    - ۱۰- د. الكومي ، ص ۷۱-۷۰
  - ١١٥ حقائق أساسية عن الأمم المتحدة ، ص ١٧٥
    - ۱۰۲- جون هاتش ، ص ۱۰۵،۱۰۵، ۱۰۲
      - ۱۳۸ د. یاغی ، شاکر ، ص ۱۳۸
        - ۱۸۲، ۱۸۱ مص ۱۸۲، ۱۸۲
    - ۱۰- د. سلوي محمد لبيب ، ص ۱۳ ، ۲۶
      - ۱۸۲ د. یاغی ، شاکر ، ص ۱۸۲
  - ١٧٣ حقائق أساسية عن الأمم المتحدة ، ص ١٧٣
    - ۱۸ د. یاغی ، شاکر ، ص ۲۲۰،۲۲۱
- ۱۹ د. جلال يحيى وآخرون : مسألة الحدود المغربية الجزائرية والمشكلة الصحراوية ، دار المعسارف ١٩٨١ ، ص ٣٩٨،٣٩٩

- ٢٠ حقائق أساسية عن الأمم المتحدة ، ص ١٧٥،١٨٣
  - ۲۱ د. ياغي ، شاكر ،ص ۲۲۱ ، ۲۲۷
- ٢٢- حقائق أساسية عن الأمم المتحدة ، ص ١٨٣ -١٩٠
  - ۲۳- د. یاغی ، شاکر ، ص ۲۱۱، ۲۱۰
    - ۲۰۱ نفسه ، ص ۲۰۱
- ٢٥- نفسه ، ص ١٧١ ، وانظر ، جهاد عودة : المرجع السابق ، ص ٧٣
  - ۲۲- د. یاغی ، شاکر ، ص ۱۸۵، ۱۸۰
- ۲۷ كولين ليجوم ، ترجمة ، أحمد محمود سليمان : الجامعة الأفريقية ، الدار المصرية للتاليف
   والترجمة ، ط۲ ، ۱۹۶٤ ، ص ۱۰۰ ، ۱۰۲
  - ۲۸ د. یاغی ، شاکر ، ص ۱۹۸
  - -۲۹ جون هاتش ، ص ۳۳ ٤٨ ، ٥٥
    - ٣٠- أحمد طاهر ، ص ١٩٢-١٩٥
    - ٣١ كولين ليجوم ، ص ١٧٣ ١٧٦
  - ٣٢- د. محيى الدين محمد مصيلحي : المرجع السابق ، ص ٢٩٤ ، ٢٩٥
    - ٣٣- السياسة الدولية ، عند ٦٥ في يوليو ١٩٨١ ، ص ٥٧،٥٨
      - ٣٤- د. جلال يحيى وآخرون ، ص ١٩٥- ٣٢٥
      - -٣٥ حقائق أساسية عن الأمم المتحدة ، ص ١٩٣
      - ٣٦- د. جلال يحيى وآخرون ، ص ٥٨٥-٩٩٠
        - ٣٧- د. سلوي محمد لبيب ، ص ٥٣ ، ٥٥
- ٣٨- د. شوقي الجمل: التضامن الآسيوي الأفريقي وأثرة في القضايا العربية، المؤسسة المصرية المعامة للتأليف والأنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٤، مص ٢٥٤ ٢٥٦
  - ٣٩- السياسة الدولية ، العدد السابق ، ص ٥٦-٥٨
    - ٠٤٠ كولين ليجوم ، ص ٢٠٠
    - ٤١- السياسة الدولية ، العدد السابق ، ص ٥٩

## الفصل التاسع

# العلاقات الإفريقية العربية الإسلامية

- دور الدول العربية في دعم الشعوب الأفريقية.
  - مقاومة التفرقة العنصرية.
- دور الشعوب الأفريقية في دعم القضايا العربية الإسلامية.

## أولاً: دور الدول العربية في دعم الشعوب الأفريقية:

لا شك أن القارة الأفريقية أكثر قارات العالم تضررا من مأساة اللجوء ، وذلك بسبب الحروب الأهلية التي تفشت فيها والتي نتج عنها فرار عدد كبير من سكان الدول التي تعاني من الصراعات اإي دول أفريقية مجاورة وان اللاجيء الأفريقي يحتاج إلي كثير من الدعم وتوفير أسباب العزة والكرامة له في سنوات اللجوء ، وقد فقدت أفريقيا ملايين من البشر الذين راحوا ضحية هذه الكوارث الناتجة عن الصدراعات القبلية والنزاعات على السلطة والحروب الأهلية المدمرة للكيان البشري والاقتصادي(١).

ساندت مصر العديد من الدول الأفريقية ، فقد صارت القاهرة وطناً للمنفيدين الأفريقيين ، وأنشا راديو القاهرة برامج خاصة لتشجيع حركات التحرر ، وقد وضعت المدينة نفسها في موضع العاصمة السياسية وحركات الاستقلال واستخدم التعليم الإسلامي في توسيع الدائرة الأفريقية.

وقد نظمت القاهرة ارتباطاتها السياسية عن طريق حركة التضامن الأفريقي الأسيوي التي عقدت أول مؤتمر لها في القاهرة في نهاية عام ١٩٥٧ (٢).

وكانت القاهرة هي مركز الجامعة العربية ، ومقر مكتب المغرب العربي الذي عمل فيه كل من علال الفاسي والحبيب بو رقيبة وأحمد بن بيلا وزملائه ، وكانه شخصية جمال عبد الناصر في القاهرة مع خطه السياسي تجهذب إليه وإلى هذه العاصمة، قادة العرب من كل مكان.

وكانت القاهرة التي شهدت مجيء "جي موليه" رئيس وزراء فرنسا في عام ١٩٥٦ م لكي يطلب إلي جمال عبد الناصر عدم السماح لمتدريب مجاهدي الجزائر في مصر ، وعدم إمدادهم بالعون وبالأسلحة والنخائر ، وكأن المجاهدين قد عجزوا عن استخدام أسلحتهم مع أعدائهم وكانت حكومة القاهرة هي التي واجهت أمر العدوان الثلاثي على منطقة قناة السويس ، في الوقت الذي ظهرت فيه تصريحات "جي موليه" بأن عملية السويس هي مفتاح ضرب الرأس الكبيرة ، والقضاء على ثورة الجزائر.

كانت القاهرة هي مقر الحكومة الجزائرية المؤقته ، التي أعلنت في عام ١٩٥٨ ، وكانت حكومة القاهرة هي أول من اعترف بها ، واعطتها كامل الدعم والتأييد (٣).

كما اتخذ مؤتمر الشعوب الأفريقية الأسيوية المنعقد في القاهرة في الفترة من ٢٠٦ ديسمبر ١٩٥٧ الى أول يناير ١٩٥٨ الدعم التالى بشأن الجزائر:

- ١- استنكار الاستعمار الفرنسي والفظائع التي يرتكبها ضد الشعب الجزائري.
  - ٢- مساندة الكفاح البطولي الذي يقوم به الشعب الجزائري.
  - ٣- أ- المطالبة بالإعتراف باستقلال شعب الجزائر فورا .

ب- إجراء مفاوضات على أساس هذا الاستقلال بين الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطنية التي تمثل الشعب الجزائري.

جــ الإفراج عن الزعماء الخمسة وجميسع السوطنيين الجزائسريين الموجودين في السجون والمعتقلات.

٤- إستنكار تجنيد الأفريقيين في الجيش الفرنسي الذي يحارب فسي الجزائسر
 وتوجيه نداء إلى هؤلاء لكي يرفضوا مقاتلة إخوانهم.

٥- العمل على تنظيم حملات صحفية وقيام المظاهرات وتعبئة الرأي العام ضد
 حرب الإبادة في الجزائر وحمل فرنسا على إحترام حقوق الانسان.

#### وأوصى المؤتمر بالأتي:

- ۱− الاحتفال بيوم ۳۰ مارس ۱۹۵۸ و هو يوم التضامن مع الجزائر في شـــتي أرجاء أفريقيا وأسيا عن طريق المظاهرات والاجتماعات وجمع التبرعات.
- ٣- تشكيل لجان لتحرير الجزائر وتوجيه نداء عام لشعوب أسيا وأفريقيا لمد
   الشعب الجزائري بالمال والملابس والأدوية والغذاء.

٣-مساعدة اللاجئين الجزائريين (١).

أيضا تعاونت تونس بعد استقلالها عام ١٩٥٧ مع الثورة الجزائرية وقدمت لها الأرض التونسية قاعدة للإنطلاق (٥).

وكانت زيارة الرئيس جمال عبد الناصر للجزائر المستقلة في عام ١٩٦٢ دلالة واضحة على ما بين ثورتي مصر والجزائر من ترابط وتكامل (٦).

أما عن مصر والصومال فالعلاقة بينهما قوية فقد قام الصومال بتأييد قرار تأميم مصر لقناة السويس واستنكاره الاعتداء الثلاثمي علمي مصر عمام ١٩٥٦، واستعداده لنوقوف معها في تلك المحنة.

أيضا وقوف مصر بجانب شعب المصومال ومساندته خلل الفترة قبل الاستقلال وقدمت مصر للصومال كل ما في استطاعتها من مساعدات ومعاونات في شتي الميادين ، فأمدت مصر الصومال بعدد من علماء الأزهر وعدد من المدرسين المصريين ، كما أمدت المدارس الصومالية بالكتب الدراسية ، وقدمت منحا دراسية لأبناء الصومال كي يتلقوا العلم خارج بلادهم.

وكان دور الصومال تجاه مصر أنه أثناء العدوان الثلاثي أعلن استعداده لتقديم ألف رأس من الماشية لمصر علي سبيل المشاركة في تحمل الخسائر التي منيت بها وألفوا لمجنة لتنظيم اكتتاب عام وأقبل الصوماليون علي تسجيل أسمائهم متطوعين للمساهمة في الدفاع عن مصر وبلغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف متطوع ، وأرسلت الحكومة برقية إلى السيد رئيس الجمهورية - وصورة منها إلى الأمم المتحدة استنكرت فيها هذا الاعتداء.

، هذا وقد وقفت الإدارة الإيطالية ضد هذه المساعي فماطلت في السماح للبعثة المصرية (العلماء والمدرسين) بالدخول في الصومال ، وأمام إصدار زعماء الصومال، وافقت بعد أن لفتت نظرها إلى أن اتفاقية الوصاية تنص علمي المسماح للإرساليات

التبشيرية من جميع الأديان بحرية دخول البلاد على قدم المساواة . وحرية إقامة أماكن للعبادة والمستشفيات والمدارس.

وقد دخل الصومال مبشرون لتعزيز الإرساليات المسيحية الأمريكية الموجودة من قبل.

كما اتصلت السفارة الإيطالية بالقاهرة بالطلبة الصوماليين لتتفيرهم من الدراسة في مصر وأغرتهم بشتى الوسائل لترك دراستهم في القاهرة والسفر إلى إيطاليا (٧).

كما برزت مشكلة الصومال بعد استقلاله عام ١٩٦٠ حيث لم تسسطع السنظم التي حكمت الصومال أن تحقق الاندماج الكامل بين القبائل والعشائر ، فبعد رحيل سياد بري سيطر المؤتمر الصومالي على العاصمة مقديشيو ، وعقد مؤتمر في جيبوتي فسي يوليه ١٩٩١ تقرر فيه تعبين علي مهدي رئيساً مؤقتاً لتهيئة البلاد لنظام ديمقراطي ، إلا أن الخلاف نشب بين الرئيس المؤقت ، والجنرال محمد فرح عيديد رئيس الموتمر الصومالي الموحد ، مما دفع الطرفين إلى قتال راح ضحيته أكثر من خمسين ألف قتيل وتسعين ألف جريح ، وتقاسم الخصمان السيطرة على العاصمة ، كما أعلنت قبائل الاسحق التي تسيطر على شمال الصومال الانفصال وأقامت ما يسمى (بارض

وتعددت المحاولات الدولية ، ثم تدخلت الجامعة العربية وشكلت لجنة لبحث المشكلة الصومالية والعمل على إنقاذ الصومال من الوضع المتردي فيه ، واضطرت قوات الأمم المتحدة إلى الإنسحاب من العصومال في مسارس ١٩٩٥ ، واستمرت المحاولات من قبل الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية للتوفيق بين القبائل المتصارعة لإتلحة الفرصة لإقامة حكومة مركزية تعد لانتخابات حرة لقيام نظام حكومي ثابت في الصومال ليخرج هذا البعد الأفريقي من محنته (٨).

وفي زنجبار فإن المسلمين بحاجة إلى دعم المؤسسات العاملة في مجال الدعوة والتعليم، وإنعاش المسيرة الاقتصادية في البلاد، ويوجد في زنجبار بعثات أزهرية

ومكاتب لرابطة العالم الإسلامي ، ومؤسسات إسلامية متعددة لبلدان العالم العربي والإسلامي ، ومؤسسات إسلامية متعددة لبلدان العالم العربي والإسلامي كما توجد منح دراسية لأبناء زنجبار في الجامعات العربية والإسلامية خاصة الأزهر بمصر (٩).

كما تبنى الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز (رحمه الله) الدعوة إلى التضامن الإسلامي للوقوف في وجه المخططات الاستعمارية ، وقام من أجل ذلك بعد جولات في البلاد الإسلامية ، كالمغرب وغينيا ومالي وتونس والجزائسر والسنغال وأوغندا وتشاد وموريتانيا والنيجر ، كما أرسلت المملكة العربية السعودية عدة بعثات الأفريقيا ، واستقبلت مئات الطلاب في الجامعة الإسلامية والجامعات الأخرى.

#### وكان من نتائج هذه الدعوة :

1- تتبهت الدول الأفريقية للخطر الصهيوني الذي تسلل إليها منذ عام ١٩٥٦م وبعد احتلال إسرائيل لمضايق تيران وخليج العقبة ، وصارت السفن اليهودية تسير في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتتصل مباشرة بشرق أفريقيا ، وبعد اتصالات فيصل قطعت الدول الأفريقية علاقاتها السياسية مع الصهيونية وانقلبت كثيراً منها إلى موالاة البلاد الإسلامية.

٢- أنشئ البنك الإسلامي للتنمية ليسد الفراغ في مـساعدة الـدول الأفريقيـة النامية (١٠).

#### البنك الإسلامي للتنمية:

تقرر هذا البنك خلال المؤتمر الخامس لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في كوالالومبور في يونيه ١٩٧٤ وكان يضم ٣٨ دولة إسلامية وهذا يعني أن قرار إنشاء البنك الإسلامي هو قرار سياسي وديني في آن ولحد ، ومن أهداف هذا الموتمر دعم التضامن بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وتأكد ذلك في مؤتمر القمة الإسلامي في لاهور.

وفي ١٣ أغسطس ١٩٧٤ في الرياض وقعت ٢٧ دولة اتفاقية لإنــشاء البنــك الإسلامي للتنمية برأسمال ٢ مليون دينار إسلامي أي (٢,٤ بليون دولار) ومهمته مــنح قروض ومعونات للدول الإسلامية ، وكانت المشاركة العربية تمثل ١,٢٠ بليون دولار "الكويت ١٠٠ مليون ، السعودية ٤٨٠ مليون ، ليبيا ٢٣٠ مليون ، الجزائر ٣٠ مليون، قطر ٢٠ مليون" وبدأ البنك نشاطه في أكتوبر ١٩٧٥.

## المشاركة العربية في صندوق النقد الدولي لصالح أفريقيا:

منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣ تشكل ما يسمى بالتسهيلات البترولية التي أنسشأها صندوق النقد الدولي بهدف التخفيف من آثار الأزمة البترولية على السدول الأفريقية الفقيرة أهم جزء من الإسهام العربي على الساحة الدولية ، وبلغ مجموع، ما ساهمت به أربع دول عربية مصدره للبترول نحو ٣,٠٥٥ بليون (١١).

وعلى صعيد الوساطة العربية ، فقد طلبت حكومة السسودان ، عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب ، لبحث مشكلة الصحراء ، وذلك نظراً لأن الوجود الأسباني سينتهي من الصحراء في آخر شهر فبراير ، كما صرح مستول بالجامعة العربية بأن السيد محمود رياض الأمين العام للجامعة ، سيقوم بزيارة تونس وليبيا ، وسوف يقوم أيضاً بجولة تالية في عدد من العواضم العربية ، بهدف دعم العمل العربي المشترك ، وأن الأمين العام سيقدم تقرير بذلك إلى مجلس الجامعة العربية في دورته يوم ١٥٠ مارس ١٩٧٦ (١٢).

وقد ساهمت الجامعة العربية في حل العديد من المشكلات العربية ، وساندت حركات التحرير في الجزائر وتونس والمغرب وغيرها من الأقطار الأفريقية التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الأوربي ، كما قامت الجامعة بدعم العمل العربي في مختلف الأقطار العربية الإسلامية الأفريقية.

وعلى الدول الإسلامية الأفريقية الأخرى العمل على تقديم العون والمساندة للدول المضارة من الكوارث الطبيعية والجفاف والتصحر والسيول والمزلازل وغيرها (١٣).

أيد مؤتمر القمة العربي الثاني المنعقد في الإسكندرية عام ١٩٦٤ كفاح شعوب أنجولا وموزمبيق وروديسيا الجنوبية ، وغينيا المسماة بالبرتغالية وجنوب أفريقيا طلباً للحرية ، كما استنكر المؤتمر محاولات التدخل الأجنبي في الكونغو وفي مؤتمر القمة الثالث بالدار البيضاء عام ١٩٦٥ نفس التأييد واستتكار التمييز العنصري في جميع أفريقيا ، روديسيا الجنوبية على وجه لا تتفرد فيه الأقلية بالحكم وتأييد الجهود التي تبذلها منظمة الوحدة الأفريقية لحل المشكلة والتضامن في مقاومة محاولات الاستعمار والصهيونية التسلل إلى أفريقيا وآسيا (١٤).

قامت الثورة في تشاد عام ١٩٦٧ وشملت أكثر المناطق الإسلامية فيها ، ودعمت ليبيا الثورة في تشاد ، وأمدتها بالسلاح والمؤن ، وخرجت القوات الفرنسية من تشاد عام ١٩٧١ ، واضطرت الحكومة التشادية إلى جلب قوات مرتزقة من زائير لدعم موقفها ، ولكنها لم تلبث أن أعلنت عن محاولة إنقلاب فاشلة بزعامة أحمد عبد الله الذي انتحر عندما فشلت المحاولة ، وساءت العلاقات بين ليبيا وتشاد.

انقسمت جبهة التحرير الوطنية في تشاد ، وبدأت الأحداث الدامية عام ١٩٧٩، ولعبت الدول العربية دوراً في هذا القتال فدعمت مصر حسين هبري مخالفة في ذلك ليبيا التي دعمت غوكوني عويدي ، ودخلت القوات الليبية دعماً لغوكوني وعبد القادر كاموغا الذي انضم إلى غوكوني ، وخرج من العاصمة مضطراً إلى المناطق الشرقية حسين هبري الذي يهدد الوضع باستمرار وهذا ما جعل السلطة تحرص على إبقاء القوات الليبية في العاصمة ، ثم استطاع هبري من السيطرة على تشاد ، وتسلم السلطة وفر غوكوني إلى جنوب ليبيا (١٥).

وفي أعقاب ثورة يوليو ١٩٥٢ قطعت مصر أي علاقة لها بالنظام العنصري في جنوب أفريقيا وأغلقت مفوضيتها هناك نهائياً بدون أي شكل من أشكال التمثيل فيها،

و تطبق المقاطعة القادمة في كل المجالات النظام العنصري هناك ، و لا يكتنف الموقف المصري من قضايا الجنوب الأفريقي عامة أي نوع من الغموض أو التسردد ، وهي دائمة الإعلان عن هذا الموقف في كل مناسبة تتاح ، سواء على لسان رئيس الجمهورية أو كافة المسئولين المصريين عن السياسة الخارجية المصرية ، وقد أكد الرئيس حسني مبارك موقف مصر – على سبيل المثال – في كلمت يوم ٢٥ ميايو الرئيس حسني مبارك موقف مصر – على سبيل المثال – في كلمت يوم ٢٥ ميايو حضره السفراء الأفارقة وممثلو حركات التحرير الأفريقية (عام ١٩٦٢) في احتفال هذا الموقف أيضاً أمام اجتماع هيئة مكتب منظمة الوحدة الأفريقية ( القمة المصغرة) المنعقدة في القاهرة في مارس ١٩٨٧ ، وتؤكد مصر موقفها في كل اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية لمنظمة الوحدة الأفريقية ، وخارج المنظمة ، فيضلاً عن أن مصر لا تقيم أي علاقة مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا ، فهي تسرفض تماماً العنصرية والتمييز العنصري شكلاً ومضموناً ، وهي تؤيد فرض عقوبات إجبارية شاملة على جنوب أفريقيا ، وهي تستنكر اعتداءات النظام العنصري سواء على الشعب شاملة على جنوب أفريقيا ، وهي تستنكر اعتداءات النظام العنصري سواء على الشعب الأفريقي داخل جنوب أفريقيا أو على دول وشعوب المواجهة الأفريقية.

وقد لعبت الدبلوماسية المصرية أدواراً نشطة في استصدار كل القرارات الدولية التي تدين ممارسات النظام العنصري واعتداءاته على جيرانه ، كما ضمنت موقفها الصريح من جنوب أفريقيا ومن عدوانها على جيرانها في كل البيانات والإعلانات الرسمية التي تصدر بمناسبة زيارة وفود رسمية من بعض دول المواجهة إلى القاهرة ، أو بمناسبة زيارة كبار المسئولين المصريين لإحدى هذه الدول ، وكلها كانت تعبر عن مساندة مصر الأفريقية لدول خط المواجهة.

ولا يقتصر الموقف المصري من جنوب أفريقيا وأمن دول الجوار والمواجهة الأفريقية معها ، على مجرد إعلانات الإدانة والشجب ، لكنها تتخذ خطوات عملية للتعبير عن موقفها من قضية أمن دول الجوار الأفريقي لجنوب أفريقيا ، مثل :

- مساعدة حركات التحرير الأفريقي في منطقة الجنوب الأفريقي ، سواء مسن خلال منظمة الوحدة الأفريقية (لجنة التنسيق لتحرير أفريقيا مثلاً) أو علسى المسستوى الثنائي مادياً وعسكرياً ومعنوياً وإعلامياً ، كما أنها لم تسمح بفتح مكاتب لها فسي القاهرة، مثلما هو الحال بالنسبة لمكتب منظمة سوابو في القاهرة.
- تقديم المنح والمساعدات الثقافية لمعدد كبير من أبناء جنوب أفريقيا من الأفارقة السود في الأزهر الشريف وفي معاهدها وجامعاتها ، كما تفعل نفس الشيء مع كل دول المواجهة الأفريقية.
- قيام مصر بدور نشط وفعال في هراري من أجل إنسشاء "صددوق دعمم أفريقيا" (عام ١٩٨٦) لمساندة دول خط المواجهة الأفريقية ، وهو الصندوق الذي أنشأته دول عدم الانحياز.
- مساعدة مصر لمعظم دول خط المواجهة مادياً وعسكرياً وفنياً وإعلامياً ، وفي الأروقة الدولية من أجل تقوية صمودها أما اعتداءات نظام الأقلية العنصرية في جنوب أفريقيا ، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسئولين العسكريين مع دول خط المواجهة لتبادل المعارف والخبرات التي تفيد في عمليات المواجهة المسلحة ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا ، لاقتناع مصر بحيوية النضال العسكري الشعوب الجنسوب الأفريقي ضد قهر النظام العنصري.

ويدل منحنى العلاقات المصرية مع دول خط المواجهة الأفريقية على التصاعد المستمر الإيجابي في هذه العلاقات وتوثيقها ، وزيادة فعالية الدور المصري ، خلل السنوات الخمس الأخيرة ، سواء على مستوى العلاقات الثنائية ، أو من خلال التعاون الجماعي غير منظمة الوحدة الأفريقية ، وغيرها من المنظمات الدولية.

وقد تبلور الموقف المصري من قضايا الجنوب الأفريقي بكل وضوح أمام القمة الأفريقية الثالثة والعشرين لمنظمة الوحدة الأفريقية (٢٧ – ٢٩ يوليو ١٩٨٧ باديس أبابا) بشكل لا يدع مجالاً لملشك أو الالتباس ، فقد تحدث الرئيس مبارك يوم ٢٨ يوليو

19۸۷ أمام تلك القمة عن الوضع في الجنوب الأفريقي الناجم عن السياسة العنصرية والممارسات القمعية الصارخة لنظام الأقلية الحاكم في بريتوريا والعدوان السافر الذي يرتكبه ضد دول المواجهة ويلجأ فيه إلى استخدام كافة الأساليب غير المشروعة التي كان آخرها استخدام مجموعات من المرتزقة تزعم أنها تمثل حركة مناهضة للتحسرر الوطني ، كل هذا إلى جانب وقوفه ضد تنفيذ قرار مجلس الأمن الخناص باستقلال ناميبيا (القرار رقم 19۷۸ ٤٣٥) في ٢٩ سبتمبر ١٩٨٧).

وفي إطار ما تؤمن به مصر من حق الشعوب في تقرير مصيرها وحريتها واستقلالها ، أيدت هذا الحق بالنسبة لشعب ناميبيا ، ونادت بصرورة مساندته بكل الطرق في هذا الاتجاه.

ولقد أكدت السياسة المصرية - منذ البداية - على خطها الثابت من رفض احتلال جنوب أفريقيا لأراض وإقليم ناميبيا كما أكدت - بكل وضوح وفي كل مناسبة - على أن وجود قوات لجنوب أفريقيا في ناميبيا هو غير شرعي وباطل ، وتعلن مصر دائماً عن تمسكها بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٥٣٥ لعمام ١٩٧٨ بدون أي تأخير ، مع الرفض التام لشروط جنوب أفريقيا (والولايات المتحدة) من حيث الربط بين خروج القوات الكوبية من أنجولا من ناحية ، وبين استقلال ناميبيا من ناحية أخرى ، ومازالت مصر تحتل موقعاً متقدما بين شقيقاتها الأفريقيات في مطالبة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته الجادة تجاه ممارسة كافة أشكال الضغوط - بما في نلك المقاطعة الشاملة والإجبارية - على جنوب أفريقيا لإرغامها على الاعتراف باستقلال ناميبيا ، واتخاذ الخطوات التي من شأنها البدء في ذلك في أقرب فرصمة ممكنة ، وتجهر مصر بهذا الموقف السياسي الواضح في كل المحافل الدولية.

وكانت مصر في طليعة الدول المبادرة بالاعتراف بمنظمة السوابو باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد الشعب ناميبيا ، كما بادرت بتقديم التأييد السياسي والمعنوي والمادي لهذه المنظمة باعتبارها حركة تحرير وطني تستهدف النضال من أجل تحقيق

استقلل ناميبيا ، وسمحت لمنظمة السوابو بفتح مكتب لها في القاهرة منذ وقت مبكر ، وقدمت له كل التسهيلات والامتيازات التي تكفل له تحقيق أداء مهامه بيسر وسهولة ، وتقدم مصر لشعب ناميبيا كافة أنواع المساعدة ، بما في ذلك المساعدات المادية والمالية ، سواء من خلال لجنة التنسيق لتحرير أفريقيا (وهي إحدى أجهزة منظمة الوحدة الأفريقية) أو من خلال الأمم المتحدة وصناديقها ، أو عن طريق الصندوق المصري للتعاون الفني لأفريقيا (وهو أحد الأجهزة التابعة لوزارة الخارجية المصرية) حيث استجاب للطلب المقدم من مجلس ناميبيا بسد حاجة معهد ناميبيا التابع للمجلس (ومقره لوساكا) من الأساتذة والمتخصصين.

وتشترك مصر في عضوية مجلس ناميبيا وهو الجهاز الذي خولته هيئة الأمـم المتحدة مهمة إدارة إقليم ناميبيا حتى يتحقق له الاستقلال ، واختيرت مـصر كـرئيس لوفد مجلس ناميبيا الذي زار دول أمريكا اللاتينية لتتشيط الوعي بقضية ناميبيا في هـذه المنطقة من العالم.

ومازالت مصر متمسكة بموقفها من قضية استقلال ناميبيا (١٧).

كما قام البنك الإسلامي للتنمية عام ١٩٨٣ بدعم مشروعات أفريقية متنوعة مثل شركة الدمازين للزراعة والمنتجات الحيوانية في السودان ، كما قدم قروضاً لتمويل سد "مانا نتالي" في حوض نهر السنغال ، كما استأجر سفينة لنقل المواشي للشركة التركية – الليبية البحرية.

كما كان لصناديق النتمية العربية (السعودية والكويتية) دور فعال في دعم المشاريع الأفريقية (١٨) ليس هذا فحسب فبالإضافة إلى ذلك قامت الدول العربية بإنساء صناديق مالية خاصة لمساعدة الدول الأفريقية مثل:

#### ١ - الصندوق العربي لمتقديم القروض للدول الأفريقية:

أنشئ بقرار من وزراء البترول العرب في اجتماع القاهرة ٢٢ - ٢٣ يناير ١٩٧٤ ، لمساعدة الدول الإفريقية على مولجهة ارتفاع أسعار النفط برأسمال قدره

٢٠٠ مليون دو لار ، وقد ساهمت في رأسمال الصندوق السدول الآتيــة : الــسعودية ،
 الكويت ، العراق ، عمان ، الإمارات ، الجزائر ، قطر.

## ٧- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا:

أنشئ بقرار خلال مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر ٢٦ - ٢٨ نـوفمبر ١٩٧٣ ، ويقوم المصرف بوظيفة وكالة مالية ذات نشاط متعدد الأطراف بهدف تنشيط تدفق رؤوس الأموال العربية لتتمية أفريقيا ، ويبلغ رأسمال المحصرف ٢٣١ مليون دولار وهو مجموع اكتتابات ١٨ دولة عربية (١٩).

وفي ٢٤ أبريل ١٩٧٥ أوصى مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة على برنامج المساعدات العاجلة المقترح من الأمين العام للجامعة العربية لثقديمه للدول الإفريقية التي حصلت على استقلالها عام ١٩٧٥ والمقدم من الصندوق العربي للقروض الإفريقية.

#### وكانت تفاصيل المساعدات كالتالى:

- ١- موزمبيق مليون دولار أمريكي.
  - ۲- أنجو لا مليون دو لار أمريكي.
- ٣- جزر الكومور نصف مليون دولار.
- ٤- جزر ساتومي وبرنسيب نصف مليون دو لار.

هذا بخلاف المبالغ التي غررت حكومة الجزائر تقديمها إلى تلك الدول بواسلطة بنك التنمية الإفريقي (٢٠).

وفي مجال التعليم وضعت منظمة المؤتمر الإسلامي خططاً لإنشاء عدد من المجامعات والمراكز الإسلامية في كثير من دول أفريقيا مثل النيجر وأوغندا.

كما قامت بعمل توسعة لجامعة في تونس ومراكز إسلامية في مالي وغينيا بيساو وجمهورية القمر (٢١).

## ثانياً: مقاومة التفرقة العنصرية:

في جنوب أفريقيا تحدي الوطنيون علانية نظام التفرقة العنصرية عبر طريق المقاومة الإيجابية أو العصيان المدني ، وفي نفس الوقت استمر البيض في عرائهم الأفريقيين وزادوا من استعمال القسوة والعنف وراح المتحدثون باسم حكومة جنوب أفريقيا يلقون بالتصريحات التي يعلنون فيها أن البيض في جنوب أفريقيا لا يوافقون على اشتراك الرجل الأسود في حكم البلاد وأن القوانين التي أصدروها إنما هي لتنظيم العلاقة بين البيض والسود على أساس السيد والخادم بمعنى أن السلطة في يه الرجل الأبيض (٢٢).

ويدعم مؤتمر الشعوب الأفريقية والآسيوية المنعقد في القاهرة خلال الفترة ٢٦ ديسمبر ١٩٥٧ إلى أول يناير ١٩٥٨ الدول الأفريقية في كفاحها ضد الاستعمار خاصة التفرقة العنصرية وقرر:

- ١- استنكار التفرقة العنصرية في جميع صورها.
- ٢- أ- الأعراب عن الأسف العميق للموقف الذي تنتهجه حكومة جنوب أفريقيا بتحديها قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
- ب- دعوة حكومة جنوب أفريقيا إلى الوفاء بتعهداتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بوصفها عضوا في الأمم المتحدة.
- "- توصية جميع حكومات العالم أن تتخذ من الخطوات في كل دولة تمارس فيها التفرقة العنصرية ما يكفل تتفيذ البنود التالية:
  - أ) الغاء جميع القوانين والنظم التي تجعل التمييز العنصري شيئاً مشروعاً.

- ب) إطلاق حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات لجميع الأشخاص دون أي تمييز.
- جـ) منح جميع الأفراد الذين يبلغون سناً معينة حـق الترشيع والتـصويت للبرلمان دون تمييز للون أو العنصر أو العقيدة.
  - د) المساواة في الأجور وإلغاء السخرة.
  - هـ) المساواة في الحقوق المدنية دون أي تحفظات.
- و) إلغاء جميع تشريعات ملكية الأرض التي تدكن الأوربيين من نزع ملكية الأرض من الشعوب الملونة.
  - ز) منح جميع الأفراد والجماعات الحق في استغلال موارد ثرواتهم.
- ٤ مناشدة جميع الشعوب والأمم المتحدة وجميع الدول الأعسضاء ألا تسدخر وسعاً في سبيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستئصال التفرقة العنصرية كما تحث المؤسسات الدولية على مواصلة جهودها في محاربة هذه التفرقة (٢٣).

## وفي مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة - أكرا - أبريل ١٩٥٨ صدر:

- ١- استتكار أعمال الاضطهاد والتفرقة العنصرية بكل مظاهرها في جميع أنحاء العالم وخاصة في اتحاد جنوب أفريقيا وفي اتحاد وسط أفريقيا وفي كينيا وغيرها.
- ۲- ناشد المؤتمرون الهيئات الدينية والقادة الروحانيين في العالم كله تعضيد
   كل الجهود التي تستهدف استئصال التفرقة العنصرية والفصل بين جنس وآخر.
- ٣- دعا المؤتمر كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التمسك بقرارات
   الأمم المتحدة ومبادئ باندونج التي تدين هذه التفرقة (٢٤).

أما مؤتمر الدول الأفريقية في أديس أبابا - يوليسو ١٩٦٠ فقد أوصسى بالالتزامات الدولية لحكومة اتحاد جنوب أفريقيا والخاصة بإقليم جنوب غسرب أفريقيا يجب أن تقدم إلى محكمة الأمن الدولية لاتخاذ حكم فيها بطريقة خاصة (٢٠).

كما أن مؤتمر أديس أبابا عام ١٩٦٣ فقد قرر اتخاذ الإجراءات الآتية ضد حكومة جنوب أفريقيا بسبب سياسة التفرقة والتمييز العنصري:

١- تقديم منح دراسية وتسهيلات تعليمية وإتاحة فرص التوظيف في الحكومات
 الأفريقية للاجئين من جنوب أفريقيا.

٢- تأييد التوصيات المقدمة لمجلس الأمن والجمعية العامة من اللجنة الخاصــة
 التابعة للأمم المتحدة بشأن سياسة التفرقة العنصرية لحكومة جنوب أفريقيا.

٣- إرسال وفد من وزراء خارجية كل من ليبيريا وتونس ومدغشقر
 وسير اليون ليبلغ مجلس الأمن بالموقف المتفجر القائم في جنوب أفريقيا.

٤ - تتسيق إجراءات فرض عقوبات على حكومة جنوب أفريقيا.

٥- قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين جميع الدول الأفريقية وجنوب أفريقيا طالما تصر على موقفها من تصفية الاستعمار.

٦- مقاطعة فعالة للتجارة الخارجية لجنوب أفريقيا عن طريق:

أ) منع استيراد البضائع من جنوب أفريقيا.

ب) قفل الموانى والمطارات الأفريقية في وجه سفنها وطائراتها.

جب) منع طائراتها من التحليق فوق أراضي الدول الأفريقية.

كما صدر عن المؤتمر عدة قرارات بإدانة حكم الأقلية في سالسبوري وبريتوريا ، وتدعو إلى عزل النظم العنصرية والربط بين النظم العنصرية والنظمام القائم في إسرائيل لمعلاقتهما الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. كما صدر قرار بدراسة الحظر البترولمي لملدول العنصرية (٢٦).

وفي ٢٦ أبريل ١٩٧٥ أصدر مجلس الجامعة العربية قراراً أكد فيه ته الدول الدول العربية مع الدول الأفريقية من أجل تحرير الأراضي الأفريقية من الاستعمار الاستيطاني والتفرقة العنصرية ، وأعلن المجلس أن قضايا التحرر في القهارة قهضايا عربية أفريقية وتدعيم كفاحها من أجل التحرر الكامل لزيمبابوي وناميبيا والقضاء التهام على الفصل والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا (٢٧).

ومن أساليب مقاومة التفرقة العنصرية ممارسة نيجيريا لقوتها البترولية فسي الضغط على بريطانيا لحثها على تعديل سياستها الموالية للنظام العنصري في روديسيا، عندما أممت شركة البترول البريطانية في ٣١ يوليو ١٩٧٩.

كما أن نيجيريا اتخذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات السياسية ، تؤكد تصميمها على التصدي للحكم العنصري في الجنوب الأفريقي وأهمها:

١ قررت الحكومة النيجيرية في مارس ١٩٧٨ سحب كافة أرصدتها من بنك
 باركليز البريطاني بسبب تعاونه مع حكومة جنوب أفريقيا.

٢- قررت في ٣١ يوليو ١٩٧٩ تأميم أنصبة شركة البترول البريطانية ، بسبب قيامها بتزويد جنوب أفريقيا ببترول بحر الشمال البريطاني وأدى هذا القرار إلى حرمان الشركة من ٣٤٠ ألف برميل يومياً من بترول نيجيريا.

وقررت نيجيريا أنه سيتعين على كافة شركات البترول الغربية ، التوقيع على نص مكتوب ، تحظر عليها إعادة بيع بترول نيجيريا إلى جنوب أفريقيا أو روديسيا أو إسرائيل ، وألمحت نيجيريا أنها ستتخذ إجراءات اقتصادية أخرى ، إذا اعترفت بربطانيا بنظام موزوريوا وأكفت الحظر الاقتصادي المفروض على روديسيا منذ إعلان زعماء الأقلية العنصرية البيضاء ، ما يسمى بالاستقلال من جانب ولحد من بريطانيا.

لقد خشيت الدول الغربية بجانب ذلك من تفاقم الصراع المسلح في روديسيا، بين حركة التحرر الوطني بقيادة الجبهة الوطنية ، وبين النظام العنصري ، وتوقيع

امتداده ليشمل منطقة أفريقيا الجنوبية كلها ، مع احتمال تدخل سوفيتي - كربي على على غرار ما حدث إبان الحرب الأهلية في أنجو لا عام ١٩٧٥ مما يزيد من النفوذ السوفيتي في أفريقيا (٢٨).

ولم يحدث أي تحسن في صالح الأغلبية السوداء ، لكن دستور ١٩٨٣ قد أقسر بعض التغيير الطفيف بمنح الحقوق الدستورية ، ليس لصالح الأغلبية السوداء ، ولكن لصالح المخلطين والهنود.

وكان البعض يعلق بعض الآمال على تغيير شخص رئيس الجمهورية الجديد "بيتر بوتا" Pieter Botha الذي وصل إلى حكم جنوب أفريقيا عام ١٩٤٨ خلفاً لـــ "جون فورستر" John Vorster بيد أن الآمال تبددت أدراج الرياح ، فلم يكن الخلف أفضل من السلف ، بل أن كليهما كان موغلاً في عنصريته.

أن الحكومة العنصرية الحالية برئاسة "بوتا" تريد تقنين حرمان الأغلبية السوداء نهائياً من أبسط حقوق المواطنة في الدولة ، فقد أعرب عن أنه "يفكر" حالياً في إمكانية منح جنسية دولة جنوب أفريقيا لـ ٧,٨٥ مليون أسود وملون فقط ، مع أن عددهم الإجمالي يزيد عن ٢٥ مليون نسمة ، غير أنه -حتى هذه اللحظة - ليس هناك وجود قانوني للسود في دولة جنوب أفريقيا العنصرية.

ومن المفارقات أن الأسقف الأسود الأب، "ديز موند توتو" الذي حصل على جائزة نوبل للسلام (عام ١٩٨٤) وهو من رعايا جنوب أفريقيا ، قد سافر - في رحلت اللي أوروبا ليستلم الجائزة وهو يحمل جواز سفر أصدرته لمه سلطات جنوب أفريقيا مكتوب فيه أمام الخانة المخصصة للجنسية كلمة : "غير محددة بعد Indetermine مع أن الرجل ينظر إليه - سواء في أفريقيا أو خارجها - على أنه "مارتن لوثر كنج الجديد" أن هذه السلطات العنصرية مازالت تعتقل في سجونها ومنذ عام ١٩٦٤ الزعيم الوطني الأسود "نلسون مانديلا Mandela - زعيم المؤريقي أن نادى الوطني الذي حظرت نشاطه عام ١٩٦٠ - مع أن "مانديلا" لم يفعل سوى أن نادى بصرورة إنهاء التفرقة والتمييز العنصرى في جنوب أفريقيا ، بالطرق السلمية.

والحقيقة أن الجماعة الدولية وفي مقدمتها الدول الأفريقية ودول عدم الانحياز لم تقف ساكنة أمام تحدي النظام العنصري لكل المبادئ والقيم الإنسانية المتعارف عليها، فكانت أخر محاولاتها الجادة في صدد العمل على التصدي للعنصرية في جنوب أفريقيا في باريس في يونيو ١٩٨٦ – في هذا المؤتمر تم الاتفاق على ضرورة تطبيق العقوبات الإلزامية الشاملة على "النظام العنصري" تطبيقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بشأن الأعمال التي تتخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) أعقب المؤتمر أن تقدمت مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة عدم الانحياز بمسشروع قرار يتضمن أن "العنصرية" جريمة ضد الإنسانية وتهديد للأمن والاستقرار الدوليين، وبطالب بفرض عقوبات إلزامية شاملة على جنوب أفريقيا، وكان ذلك في فيراير 1٩٨٧ : فلما عرض القرار أمام مجلس الأمن (رقم ٥٠٧٠ / أس في 10 فيراير ١٩٨٧ للفيتو "التي أصبحت منذ ١ يناير ١٩٧٨ عضواً غير دائم في مجلس الأمن) وامتنعت كل من فرنسا وإيطالبا واليابان عن التصويت، ولم يكن لذلك معنى سدوى أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة مازالت تقدم المساندة الدولية لجنوب أفريقيا (٢٩).

# ثَالثاً : دور الشعوب الأفريقية في دعم القضايا العربية والإسلامية :

ومن حيث دور الشعوب الأفريقية في دعم القضايا العربية والإسلامية كلف مؤتمر وزراء خارجية بنتظيم المؤتمر الإسلامي عام ١٩٧٣ وفود كل من ليبيا والسنغال والصومال بجانب المملكة العربية السعودية بالذهاب إلى مانيلا لمناقسة المشكلة الفلبينية ، والعمل على وقف حماية العنف ضد الجماعة الإسلامية في الفلبين وضمان سلامتها وحرياتها الأساسية التي يضمنها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (٢٠٠).

كما ساندت تونس القضية الفلسطينية باعتبار أن الوجود الاسرائيلي يهدد الشعوب المستقلة كافة ، ويقول الحبيب بورقيبة : "أن من واجبنا معشر العرب في المغرب والمشرق على السودان نجابه مشكلة فلسطين مجابهة الجد وأن نمد يد

المساعدة لإخواننا حتى يتحرروا من سيطرة لا تختلف كثيراً في جوهرها واهدافها عن تلك التي ابتلينا بها نحن في المغرب العربي (٣١).

أما بالنسبة لمشكلة الجزائر ، فقد ناشد مؤتمر السدول الأفريقيسة المستقلة (المنعقد في أكرا - ١٥ - ٣٣ أبريل ١٩٥٨) فرنسا:

- ١- بأن تعترف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال وتقرير المصير.
  - ٧- أن تنهى كل الأعمال الحربية وتسحب جيوشها من الجزائر.
- ٣- أن تبدأ فوراً مفاوضات سليمة مع جبهة التحرير الجزائرية (٣٢).

وفي مؤتمر الشعوب الأفريقية الثاني بتونس ٢٥ – ٣١ يناير ١٩٦٠ استتكر موقف فرنسا في الجزائر ، كما عقد في أبريل ١٩٦٠ في أكسرا موتمر الطوارئ للاحتجاج على تفجير فرنسا لقنبلتها الذرية في الصحراء الإفريقية ، كما تم بحث المشكلة في مؤتمر الدول الإفريقية في أديس أبابا يوليو ١٩٦٠ ، أما في مؤتمر أقطاب أفريقيا في الدار البيضاء ٦ - ٧ يناير ١٩٦١ - استنكر سياسة فرنسا في الجزائر ، كما استنكر سياسة المساعدات التي يقدمها حلف الأطلنطي لفرنسا في حربها الإجرامية في الجزائر وعارض فكرة تقسيم الجزائر (٣٣) أيضاً ساند مؤتمر الشعوب الإفريقية (في القاهرة مارس ١٩٦١) الجزائر في مفاوضاتها مع فرنسا لموضع مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري موضع التنفيذ (٣٤) ففي أول مايو ١٩٦٢ لجريت أول تجربة ذرية في الصحراء الكبرى الجزائرية - ثم عادت الدوائر الفرنسية المختصة بشنون الذرة وأعلنت عزمها لجراء تجاربها العلمية تحت الأرض في قاعدة عين عكر الصحراوية ، وفي نفس اليوم (١٦ مارس ١٩٦٣) ثارت ثائرة الدوائر الحاكمة في الجزائر إزاء هـذا الإعلان الرسمي الفرنسي عن إجراء تجارب ذرية وصدر بيان رسمي من الحكومة الجزائرية باستدعاء أول سفير للجزائر المستقلة في فرنسا ، وبالرغم من ذلك فالتجربـة الذرية تمت بالفعل يوم ١٨ مارس ١٩٦٣ وكان رد الفعل الجزائري - بيان الرئيس أحمد بن بيللا بتعديل الجانب العسكري في اتفاقيات إيفيان وإجراء مفاوضات مع فرنسا لأن نصوص هذه الاتفاقية لا تتفق مع سيادة الجزائر واستقلالها (٣٠).

وفي الشأن الموريتاني ، أعلن مؤتمر أقطاب أفريقيا في الدار البيضاء (٤ – ٧ يناير ١٩٦١) أن اقتطاع الجزء الجنوبي من المغرب وإقامــة دولــة صــغيرة تــدعي موريتانيا رغماً عن إرادة سكانه يعتبر خرقاً للتعهدات والاتفاقيات الدولية التي أمــضتها فرنسا ، وأعلن المؤتمر تأييده لكل عمل يقوم به المغرب في موريتانيا لاسترجاع حقوقه المشروعة فيها (٣٦) كما أيد مؤتمر أقطاب أفريقيا فــي القـاهرة (١٥ يونيــه ١٩٦٢) حكومة المغرب في إجراءاتها السلمية لحل مشكلة موريتانيا (٣٧).

ولما نزح عدد كبير من سكار أريتريا إلى البلاد الإسلامية المجاورة بسبب البطش الأثيوبي قام فريق منهم بتنظيم حركة التحرير الإريترية في بورسودان برئاسة محمد سعيد إدريس الذي أنشأ جبهة التحرير الإريترية وفي العام التالي ١٩٦١ م أعلن حامد إدريس علواني رحمه الله الثورة ضد الاحتلال الأثيوبي واعتصم مع رجاله في الجبال وقام العلماء وخطباء المساجد بدعوة المسلمين إلى الجهاد ، وتم تزويدهم بكميات من السلاح اشترتها الجبهة من الأقطار المجاورة بأموال التبرعات ، وبدأ إنشاء الجيش بالفعل ولقيت الثورة دعماً مالياً وعسكرياً من الدول المجاورة (٢٨).

وقد صرح في مؤتمر القمة العربي الأول ١٩٦٤ أن الدول الأفريقية سوف تقدم التأييد والعون للعرب في نضالهم العادل (٣٩).

والمشكلة التي تحدثها السيادة الوطنية ظاهرة بوضوح في حالة مصر ، فمصر كانت جزء من القضية الفلسطينية لأن إسرائيل احتلت أرضاً مصرية في نفس الوقت الذي احتلت فيه فلسطين ومن التجربة اكتشفت مصر أنها لا تستطيع محاربة إسرائيل بمفردها فهي تحتاج إلى المساندة الفعلية من البلدان الإسلامية الأخرى ، ولأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي المصرية اعتبر مشكلة قومية لمصر وفلسطين ، فان المنظمة الآخرين لم يشاركوا بفاعلية في حلل المستشكلة ، ومع أن المنظمة

الإسلامية تبنت قرارات عن القضية الفلسطينية بسبب إلتزام تلك الدول بهوية الأمسة ، ومن جانبها إلا أن ذلك الإلتزام كان ثانوياً بالمقارنة مع التزامهم بهويتهم القومية ، ومن جانبها اعتقدت مصر أن استمرار العداء مع إسرائيل بدون المساعدة الفعلية للبلددان العربية والإسلامية الأخرى سيؤدي إلى الدمار الاقتصادي والسياسي للبلد ، لذا فإنها قبلست بتسوية مع إسرائيل لتحمى مصالحها الوطنية (٤٠).

أما دور الشعوب الإفريقية في دعم القضية الفلسطينية فقد تمثل في القرارات التي أعلنها مؤتمر أقطاب أفريقيا في الدار البيضاء (٤ – ٧ يناير ١٩٦١) أن حرمان عرب فلسطين من حقوقهم المشروعة يشكل تهديدات للسلام والأمن في الشرق الأوسط – وأعلن ضرورة حل قضية فلسطين حلاً عادلاً يتمشى مع قرارات الأمه المتحدة وقرارات المؤتمر الأفريقي الأسيوي في باندونج واستنكر المؤتمر سياسة اسرائيل المناصرة للاستعمار في الجزائر والكنغو والتجارب الذرية في الصحراء الكبرى وغيرها من القضايا الأفريقية (١٤) كما حذر مؤتمر أقطاب أفريقيها – القاهرة – ١٥ يونيه ١٩٦٢ من سعى إسرائيل لتهديد أمن العالم العربي وسلامته (٢٤).

وفي عام ١٩٧٣ قطعت كثير من الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل تضامناً مع مصر (٣١) وفي فبراير ١٩٧٦ عقد مجلس منظمة الوحدة الأفريقية باديس أبابا وأصدر قراراً خاصاً بمشكلة الشرق الأوسط حيث جدد فيه التأييد الأفريقي الكامسل لمصر ولدول المواجهة العربية والشعب الفلسطيني وانتقاد الدول التي تقدم العون المادي والأدبي أو البشري لإسرائيل ، كما أصدر المجلس قراراً باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية (١٤١).

ولُخيراً فإذا كان الاستعمار يعمل جاهداً على احتلال الدول الإسلامية واستغلال ثرواته خاصة النفطية ، فإنه على المسلمين في جميع أنحاء العالم الاتحاد والتسضامن لمواجهة هذه الهجمات الشرسة ... الهجمات الإرهابية الدولية.

#### هوامش الفصل التاسع

- ١- الوعي الإسلامي ، عند ٣٩٠ في يونيه ١٩٩٨ ، ص ٥٧.
  - ٢- كولين ليجوم: الجامعة الأفريقية ، ص ٤٩.
- ۳- د. جلال يحيى: المغرب العربي الحديث والمعاصر ص ۳۹۱ ۳۹۳.
- ٤- د. محمود حلمي مصطفى وآخرون : العالم الثالث ومؤتمرات السلام ، مكتبة القاهرة الحديثة ،
   ١٩٦٩ ، ص ١٧٧ ١٧٤.
  - ٥- د. باغي ، شاكر ، ص ١١٤٠
  - ٦- د. جلال يحيى: المرجع السابق ، ص ٣٩٣.
    - ٧- محمد عبد المنعم يونس ، ص ١٧ ٢٢١.
  - ۸- د. شوقی الجمل: تاریخ المسلمین ، ص ۱۲۱ ، ۱۲۷.
    - ٩- الوعى الإسلامي ، العدد السابق ، ص ٥٧.
  - ١٠- د. جميل المصري: المرجع السابق ، جــ ٢ ، ص ٦٣٠ ، ٦٣١.
- ١١- نبيه الأصفهاني: التضامن العربي الإقريقي، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام،
   مارس ١٩٧٧، حس ٣٧، ٣٨.
  - ١٢- د. جلال يحيى وآخرون : مسألة الحدود المغربية الجزائرية ، ص ٥٩٢.
    - ١٣- د. شوقي الجمل ، ص ١٢٩ ، ١٣٠.
    - ١٤- د. محمود حلمي مصطفى وآخرون ، ص ٢٦٥ ، ٢٧١.
      - ۱۵ د. ياغي ، شاكر ، ص ۲۰۰ ۲۰۲.
      - ۱٦- د. خالد الكومي ، ص ١٥٠ ١٥٣.
        - ۱۷- لفسه ، ص ۱۷۲ ، ۱۷۳ ،
- ١٨- د. عبد الله الأحسن ، ترجمة ، د. عبد العزيز بن إبراهيم الفايز : منظمة المــؤتمر الإســلامي، الريــاض ،
   السعودية ، ١٩٩٠ ، ص ٢٠٦ ، ٢٢٢ ، الموعي الإسلامي ، العدد السابق ، ص ٥٦.
  - ١٩- نبيه الأصفهاني: المرجع السابق، ص ٣٢، ٣٤.
    - ۲۰ نفسه ، ص ۸۱ ، ۸۲ .
  - ٢١- د. عبد الله الأحسن: المرجع السابق ، ص ٢٢٢.

- ٢٢- أحمد طاهر: المرجع السابق ، ص ١٦٢.
- ۲۳ د. محمود حلمي مصطني راخرون ، ص ۱۷۱ ، ۱۷۲
- ٢٤- د. كوامي أنكروما : المرجع السابق ، ص ١٢٧ : ١٣٩
  - ٧٥- د. شوقي الجمل: المرجع السابق ، بص ١٩٨.
    - ۲۲- د. سلوی محمد لبیب ، ص ۲۳ ، ۲۷.
      - ۲۷ نبیه الأصفهانی ، ص ۸۲.
- ٢٨- السياسة الدولية ، عدد ٦٣ ، بنابر ١٩٨١ ، ص ١٤١ ، ١٤٧.
  - ۲۹- د. انکومي ، ص ۵۸ ، ۹۰.
  - ٣٠ د. عيد الله الأحسن ، ص ١٤٣.
  - ٣١- جهاد عوده: المرجع السابق ، ص ٨٦.
    - ۳۲- د. کوامی أنکروما ، ص ۱۳۰.
  - ٣٣- د. شوقي الجمل ، ص ١٨٩ ، ١٩٦ ، ٢٠٦.
  - ٣٤- د. محمود حلمي مصطفى وآخرون ، ص ٢٢١.
- ٣٥- د. نازلي معوض أحمد: العلاقات بين الجزائر وفرنسا (من اتفاقية إيفيان إلى تــاميم البتــرول) ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٨ ، ص ٧٩ ، ٨١ ، ٨٢.
  - ٣٦- د. الحمل ، ص ٢٠٧.
  - ٣٧- د. محمود حلمي مصطفي وآخرون ، ص ٢٣٣.
    - ٣٨- د. جميل المصري ، ص ٤١٨.
  - ٣٩ د. محمود حلمي مصطفي وآخرون ، ص ٢٦٠
    - ٤٠ د. عبد الله الأحسن ، ص ٢٥٣.
      - 13- د. الجمل ، ص ٢٠٦.
  - ٤٢ د. محمود حلمي مصطفي وآخرون ، ص ٢٣٣.
    - ٣٤- د. الكومي ، ص ١٤٦.
  - ٤٤٠ نبيه الأصفهاني ، ص ٨٣ ، وللمزيد انظر ، باسيل يوسف : المرجع السابق ، ص ١٦٨ ، ١٧٨.

# المصادر والمراجع

# أولاً: الوثائق

- ١- وثائق غير منشورة:
- دار الوثائق القومية بالقاهرة.
  - دفاتر عابدین:

دفتر ١٥ صادر تلغراف عربي.

دفتر ۲۲ صادر تلغراف عربي.

دفتر ۱۲ وارد تلغرافات.

دفتر ۱۹ وارد تلغراف عربي.

دفتر ۲۰ وارد تلغرافات.

دفتر س / ٥ / ١٩ / ٢

دفتر س / ٥ / ٢١ / ٤

- محافظ عابدین ، محفظة رقم ۱۰۶
- دفاتر معية تركي أرقام: ٥٣٠ ١٨٣٦ ١٨٤٩.
  - محافظ مجلس الوزراء:

محفظة ٢ السودان.

نظارة الخارجية - محفظة رقم ١١ الجيش المصري.

محفظة ٩ / ١ / أ السودان.

محفظة ٩ / ١ / ب السودان.

محفظة ٩ / ١ / هـ السودان.

محفظة ٩ / ١ / و السودان.

◄ معهد الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة:

- مجموع المناشير الصادرة من سيدنا الإمام المهدي عليه السلام بتفويض الأمر عموماً إلى خليفته الأكبر سيدنا الخليفة عبد الله بن محمد زاده الله تأييداً ونصراً آمين.

#### ٢- وثائق منشورة:

- أحمد بن الحاج أبو على ، تحقيق ، الشاطر بصيلي عبد الجليل : مخطوطة كاتب السشونة في تاريخ السلطنة السنارية والإدارة المصرية ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، ١٩٦١.
  - إدارة الإعلام العام ، حقائق أساسية عن الأمم المتحدة ، دار الشعب ، القاهرة ، ١٩٨٠.
- السيد يوسف نصر (د): الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في أفريقيا في القرن التاسع
   عشر ، دار المعارف ، ١٩٨٠.
- جمهورية مصر ، رئاسة مجلس الوزراء ، السودان ، من ١٣ فبراير ١٨٨١ إلى ١٢ فبراير ١٩٥١ ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، ١٩٥٣.
- شوقي عطا الله الجمل (د): الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمـر ١٨٦٣ 1٨٧٩ ، مطبعة لجنة البيان العربي ، ١٩٥٩.
- محمد إبر اهيم ابو سليم (د): المرشد إلى وثائق المهدي ، دار الوثائق المركزية
   بالخرطوم ، ١٩٦٩.
- محمود الشاذلي: الوثيقة ، الإسلام الخطر ، نص الخطاب السذي ألقاه و . هسس . ت . جاير دنر في مؤتمر أدنبره للتبشير (التنصير) الدولي المنعقد بالقاهرة عسية السبب ١٨ يونيه ١٩١٠ ، دار نافع للطباعة والنشر ، ١٩٨٥.
- مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، أوراق مصطفى كامل المقالات ، الكتاب الثاني ، إشراف وتحقيق ، يواقيم رزق مرقص (د) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٢.

## ثانياً: البحوث

- سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث ، جامعة عين شمس بعنوان : البحر الأحمر في
   التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة ، ١٩٨٠ ، وقد استفدنا من البحوث الآتية :
  - ١- جاد محمد طه (د): بريطانيا والصومال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
    - ٢- سعد زغلول عبد ربه (د): البرتغاليون والبحر الأحمر.
- ٣- سمير محمد طه (د): مصر والصومال في البحر الأحمر الانسحاب المصري من الصومال.
- ٤- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (د): النشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر العثماني ١٥١٧ ١٧٩٨.
  - علي محمد بركات (د): السياسة البريطانية في جنوب البحر الأحمر ١٨٨٤ ١٨٨٩.
- ٦- فاروق أباظة (د): التنافس الدولي في جنوب البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

#### المجلة التاريخية المصرية:

- سعد زغلول عبد ربه (د): تجارة الرقيق وأثرها في استعمار غرب أفريقيا ، المجلد ٢٠ عام ١٩٧٣.
  - سعد زغلول عبد ربه (د): الاستعمار البرتغالي في أنجولا المجلد ٢٢ عام ١٩٧٥.
- نبيل عبد الحميد سيد أحمد (د): النشاط التبشيري الأمريكي في البلاد العربية حتى عام ١٩٢٣ المجلد ٢٧ عام ١٩٨١.
- عبد الله عبد الرازق إبراهيم (د): التوسع البريطاني في غانا في القرن التاسع عـ شر المُجلد ٣٥ عام ١٩٨٨.
- محيى الدين محمد مصيلحي (د) السيطرة البريطانية على بتـشوانالاند ١٨٤٠ ١٨٩٥ دراسة وثائقية في تاريخ جنوب أفريقيا الحديث المجلد ٣٨ عام ١٩٩١ ١٩٩٥.

#### مجلة كلية الآداب :

- فرغلي علي تسن (د): التمرد العسكري في مديرية التاكة شرق السودان ١٨٦٥ آداب قنا العدد الثامن ١٩٩٨.
- فرغلي علي تسن (د): قبائل الشلك في جنوب السودان وتجارة الرقيــق فيهــا ١٨٢٠ العدد الثالث ١٩٩٩.
- مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ بعنوان : أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية :
  - محمد محمود الصياد (د) أثر العرب والمسلمين في النهضة الأوربية في إلجغرافيا.
- حسنين فوزي (د) المعارف الملاحية العربية في القرون الوسطى وأثرها في عصر النهضة.

# ثالثاً: المذكرات

- مذكرات عثمان دقنه ، تحقيق ، د. محمد إبراهيم أبو سليم ، دار التأليف والترجمة والنشر ، جامعة الخرطوم ، ط١ ، ١٩٧٤.

## رابعاً: الرسائل العلمية

- شكري ربحي التاجي: دور بريطانيا في مكافحة تجارة الرقيق في غــرب أفريقيــا فــي النصف الأول من القرن التاسع عشر، رسالة ملجستير، آداب عين شمس.
- فرغلي علي تسن هريدي: أسيوط في النصف الأول ن القرن التاسع عــشر، ١٨٠٠ فرغلي علي تسن هريدي، أداب سوهاج، جامعة أسيوط، ١٩٨٥.

## خامساً: المراجع العربية

- ١- إبراهيم فوزي : السودان بين يدي غوردون وكتشنر جــ١ ، القاهرة ، ١٣١٨ هــ.
- ٢- أحمد أحمد سيد أحمد (د): تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري ١٨٢٠ ١٨٨٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٠.
- ٣- أحمد الشربيني (د): تاريخ التجارة المصرية في عصر الحريـة الاقتـصادية ١٨٤٠ ١٩١٤ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٥.
  - ٤- أحمد طاهر : أفريقيا فصول من الماضي والحاضر ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٧٥.
- - ٦- آرثر شليس نفر : ونستون تشرشل ، دار الرشيد ، بيروت ، ١٩٩٦.
- ٧- السيد حسين جلال (د): قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربي ١٨٨٢ ١٩٠٤،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٥.
- ٨- السيد يوسف نصر (د): الوجود المصري في أفريقيا في الفترة من ١٨٢٠ إلى ١٨٩٩
   دار المعارف ، ١٩٨١.
- 9- الشاطر بصيلي عبد الجليل: معالم تاريخ سودان وادي النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي ، القاهرة ، ١٩٩٥.
  - · ۱ الشيخ محمود القباني: السودان المصري والإنكليز ، الإسكندرية ، ١٨٩٦.
- ۱۱- أندريه ريمون ، ترجمة ، ناصر أحمد إبراهيم ، باتسي جمال السدين : الحرفيسون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر ، جا ، المجلس الأعلى للثقافة ، المسشروع القومي للترجمة ، ۲۰۰۵.
- ۱۲- أنطوني سوريال عبد السيد (د): العلقات المصرية الأثيوبية ١٨٥٥ ١٩٣٥،
   ١٠٠٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٣.

- 17 باسيل يوسف: العرب ونشاط الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، دراسة توثيقية عن دور الدول العربية والخبراء العرب والمنظمات غير الحكومية العربية في نسشاط الأمم المتحدة في حقل حقوق الإنسان خلال أربعين عاماً، مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية، القاهرة.
- ١٤- جلال يحيى (د): المغرب العربي الحديث والمعاصر منذ الحرب العالمية الأولى ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، اسكندرية ، ١٩٨٢.
  - ١٥ جلال يحيى (د): فجر التاريخ الحديث ، دار الكتب الجامعية ، ١٩٧٦.
- ١٦ جلال يحيى (د): مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عـشر ،
   دار المعارف ، ١٩٨٤.
- ۱۷ جلال يحيى (د) وآخرون : مسألة الحدود المغربية الجزائرية والمشكلة الصحراوية ،
   دار المعارف ، ۱۹۸۱.
- ٨١ جميل عبد الله محمد المصري (د): حاضر العالم الإسلامي وقصاياه المعاصرة ،
   ٢ ٠ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، السعودية ، ١٩٨٦.
- ١٩ جهاد عودة: تونس مسألة العروبة وقضاياها السياسية ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، مايو ١٩٧٩.
- ٢٠ جون نينيه ، ترجمة ، فتحي العشري : رسائل من مصر ١٩٧٩ ١٨٨٢ ، المجلس
   الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، ٢٠٠٥.
- ٢١ جون هاتش ، ترجمة ، عبد العليم السيد منسي : تاريخ أفريقيا بعد الحسرب العالميسة الثانية ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٩.
- ٢٢ جيمس دفي ، ترجمة ، الدسوقي حسنين المراكبي : الاستعمار البرتغالي في أفريقيا ،
   مكتبة الأنجلوالمصرية ، ١٩٦٣.
- ٣٣- خالد محمود الكومي (د): مصر وقضايا الجنوب الأفريقي ، الهيئة المصرية العامـة للكتاب ١٩٨٩٠.

- ٧٥- رفعت السعيد (د): ماذا جرى لمصر؟ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٣.
- ٢٦ رولاند أوليفر ، جون فيج ، ترجمة ، دولت أحمد صادق : موجز تــاريخ أفريقيــا ،
   الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٥.
  - ٢٧ زاهر رياض (د): استعمار أفريقيا ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٦.
- ۲۸ زاهر رياض (د): الاستعمار الأوربي لأفريقيا في العصر الحديث ، القاهرة ،
   ۱۹۹۰.
  - ٢٩ زاهر رياض (د): استعمار القارة الأفريقية واستغلالها ، القاهرة ، ١٩٦٦.
    - ٣٠ زاهر رياض (د): تاريخ غانا الحديث ، القاهرة ، ١٩٦١.
- ٣٦- سعيد عبد الفتاح عاشور (د): أوربا العصور الوسطى ، جــ ، التاريخ الـسياسي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط٦ ، ١٩٧٥.
- ٣٢ سلاطين باشا ، تعريب ، جريدة البلاغ ، مكتبة الحريسة ، أم درمسان ، السسودان : السيف والنار في السودان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٩.
- ٣٣- أسلوى محمد لبيب (د) دبلوماسية القمة والعلاقات الدولية الأفريقية ، دار المعارف ، ١٩٨٠.
- ٣٤ سير ونستون تشرشل ، ترجمة ، عز الدين محمود : حرب ، تاريخ الثورة المهديسة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٢.
- ٣٥ شارل أندريه جوليان ، ترجمة ، طلعت عوض أباظة : تاريخ أفريقيا ، دار النهسضة المصرية ، ١٩٦٨.
- ٣٦- شوقي الجمل (د): التضامن الأسيوي الأفريقي وأثره في القضايا العربية ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٤.
  - ٣٧- شوقى الجمل (د): تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ، الأنجلو المصرية ، ١٩٦١.

- ٣٨- شوقي الجمل (د) ، عبد الله عبد الرازق إبراهيم (د): تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشكلاتهم ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩٦.
- ٣٩- طارق عبد العاطي غنيم بيومي: سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر ١٢٢٦ ١٢٦٥ هـــ / ١٨١١ ١٨٤٨م، الهيئــة المــصرية العامة للكتاب.
  - ٠٤٠ عبد الرحمن الرافعي: عسر إسماعيل، جـ١، دار المعارف، ط٤، ١٩٨٧.
  - ٤١ عبد الرحمن زكي (د): الإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا ، القاهرة ، ١٩٦٥.
- ٤٢ عبد العظيم رمضان (د): تاريخ أوروبا والعالم في العصر المسديث ، ط١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٧.
- 23- عبد العليم خلاف (د): كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديوي إسماعيل ١٨٦٣ ١٨٧٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٩م.
- ٤٤ عبد القادر محمود (د): الفكر الصوفي في السودان ، مصادره وتياراته وألوانه ، دار الفكر العربي ، ١٩٦٨ ١٩٦٩.
- 20- عبد الله الأحسن ، ترجمة ، عبد العزيز بن إبراهيم الفايز (د) : منظمة الموتمر الإسلامي ، الرياض ، السعودية ، ١٩٩٠.
- 27 عبد الله عبد الرازق إبراهيم (د): المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا ، سلسلة علم المعرفة ، الكويت ، ١٩٨٩.
  - ٤٧ عثمان صالح سبي: تاريخ أريتريا ، دار الكنوز الأدبية ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٨٤.
- ٤٨ عز الدين إسماعيل (د): الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨.
- 93- على بركات (د): السياسة البريطانية واسترداد السودان ١٨٨٩ ١٨٩٩ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٧.

- ٥- علي جريشة (د): حاضر العالم الإسلامي ، دار المجتمع للنشروالتوزيع ، السعودية، ١٩٨٦.
- ٥١- فرغلي علي تسن هريدي (د): تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، إسكندرية ، ٢٠٠١.
- ٥٢ فرغلي علي تسن هريدي (د): حاضر العالم الإسلامي ، دار أشبيليا للنشر والتوزيع،
   الرياض ، السعودية ، ط۱ ، ۲۰۰۳.
- ٥٣- فرغلي علي تسن هريدي (د): الرأسمالية الأجنبية في مصر ١٩٣٧ ١٩٥٧، حدد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٠٣.
- 30- ف. ريباكوف، ل. الكساندوفسكايا، تعريب، أمين الـشريف: مـشكلات أفريقيا الاقتصادية، مؤسسة العصر الحديث، مصر، مؤسسة ميجدونارودنايا كنيجيا، موسكو (ب. ت).
- ٥٥- كوامي أنكروما (د) ، ترجمة ، عبد العزيز عتيق (د) : نحو تحرير المستعمرات أفريقيا في كفاحها ضد الاستعمار ، دار المعارف بمصر ، ١٩٥٨.
- ٥٦- كولين ليجوم ، ترجمة ، أحمد محمود سليمان : الجامعة الأفريقية ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ط٢ ، ١٩٦٤.
- ٥٧- لطيفة محمد سالم (د): مصر في الحرب العالمية الأولى ، الهيئة المحصرية العامـة للكتاب ، ١٩٨٤.
- ۸۰- لينوار تشامبرز رايت ، ترجمة ، فاطمة علم الدين عبد الواحد (د) : سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مصر ١٨٣٩ ١٩١٤ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ ١٩٨٧.
  - ٥٩- محمد صبري (د) الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر ، القاهرة ١٩٤٨.
- ٠٦- محمد عبد الرحيم مصطفى وآخرون: أصول العالم الحديث ، دار القاهرة للطباعـة ، ١٩٥٧.

- 71- محمد عبد العزيز إسحق: نهضة أفريقيا ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنــشر ، ١٩٧١.
  - ٣٦٦ محمد عبد المنعم يونس: الصومال، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٢.
  - ٦٣- محمد فريد السيد حجاج: صفحات من تاريخ الصومال، دار المعارف، ١٩٨٣.
- ٣٤- محمد فؤاد شكري (د): الحكم المصري في السودان ١٨٢٠ ١٨٨٥ ، دار الفكر العربي ، ١٩٤٧.
- -70 محمد فؤاد شكري (د): مصر والسودان تاريخ وحدة وادي السياسة في القرن التاسع عشر ١٨٢٠ ١٨٩٩ ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٣م.
- 77- محمود حلمي مصطفى (د) وآخرون: العالم الثالث ومسؤتمرات السلام، مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٦٩.
- ٦٧- مصطفى النحاس جبر (د) سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية ١٩١٤ ١٩٣٦،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥.
- 7۸- مصطفى خالدي (د) ، عمر فروخ (د) : التبشير والاستعمار في السبلاد العربية عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي ، منسشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، ١٩٨٢.
- 79- مكي شبيكة (د): تاريخ شعوب وادي النيل ، مصر والسودان في القرن التاسع عشر الميلادي ، بيروت ، ١٩٦٥.
- ٧٠ مكي شبيكة (د): السودان في قرن ١٨١٩ ١٩١٩، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٤٧.
- المنظمة العربية للتربيلة والتعلق ، المنظمة العربية للتربيلة والثقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ۱۹۷۲.
- ٧٢- ميلاد القرحي (د): تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر من عصر النهضة إلى الحرب
   العالمية الثانية ، الجامعة المفتوحة ، ليبيا ، ١٩٩٥.

- ٧٣- نازلي معوض أحمد (د): العلاقات بين الجزائر وفرنسا (من اتفاقيات إيفيان إلى تأميم البترول)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨.
- ٧٤ نبيه الأصفهاني: التضامن العربي الأفريقي، مركسز الدراسات السسياسية
   والاستراتيجية بالأهرام، مارس ١٩٧٧.
- ٧٥ نسيم مقار (د): الرحالة في السودان في النصف الأول من القرن التاسع عشر ،
   الرحالة "بران روليه" ، لجنة البيان العربي ، ١٩٦١.
  - ٧٦ نعوم شقير : تاريخ السودان الحديث وجغرافيته ، جــ٣ ، القاهرة ، ١٩٠٣.
- ٧٧- هـ . ج . ويلز ، ترجمة ، عبد العزيز توفيق جاويد : معالم تاريخ الإنسانية ، المجلد الرابع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤.
- ٧٨- هـ . م . ل . فشر ، تعريب ، أحمد نجيب هاشم ، وديع الضبع : تاريخ أوربا فسي العصر الحديث ١٧٨٩ ١٩٥٠ ، دار المعارف ط٩ ، ١٩٩٣.
- ٧٩- يسري الجوهري (د): الفكر الجغرافي والكسشوف الجغرافيسة ، منسشأة المعسارف بالإسكندرية ، ط٣ ، ١٩٧٦.

## سانساً: المراجع الأجنبية

- 1- Anderson, J.D.: West Africa in the Nineteenth and Twentieth Centuries, London, 1972.
- 2- Batten: Africa Past and Present, London, 1966.
- 3- Brown, Goodfry N.: An Active History of Ghana, V.1., London, 1961.
- 4- Burns, E.: Abyssing and Italy, London, 1935.
- 5- Chester, Edward: Clash of titans Africa and U.S. Foreign Policy, New York, 1974.
- 6- Chezelas, Victor: Territories Africaine Mandat de la France Cameroun et Togo, Paris, 1931.

- 7- Cromer, The Earl of: Modern Egypt, Vol.1., London, 1908.
- 8- Collins, Robert: African History, New York, 1971.
- 9- Davidon, Basil: The African Past, 1966.
- 10- Douin, G.: Histoire du Regne de Khedive Ismail, Tome 111, Cairo, 1936.
- 11- Fage, J.D: History of West Africa, Cambridge, 1969.
- 12- Hake, A. Egmont: The Journals Major Gen. C. G. Gordon, C.B. At Kartoum, London 1885.
- 13- Hargreaves, J.D.: France and West Africa, London, 1976.
- 14- Harris, John: Slavery Trade or Sacred trust, London, 1926.
- 15- Hatch, John: The History of Britain in Africa, London, 1969.
- 16-Hertslet, M.: Map of Africa by Treaty, Vol. 11, London.
- 17-Langer, W.L.: The Diplomacy if Imperialism 1880 1902, New York, 1951.
- 18- Moorehead, Alan: The Whit Nile, London, 1963.
- 19- Morrison Cliffen, Beal: Fashoda the Incident and its Diplomatic Setting, London.
- 20-Oliver, Ransford: The Slave trade, the story of transatlantic Slavery, London, 1971.
- 21- Power, F.: Letters from Khartoum written during the siege, London, 1885.

- 22- Shukry, M.F.: The Khedive Ismail and slavery in the Sudan, Cairo, 1937.
- 23- Ward, W.E.F.: History of Africa, Vol.1, London, 1971.
- 24- White, Arther Silva: The Expansion of Egypt, under Anglo - Egyptian Condonimiun, London, 1899.
- 25- Wingate, Major F.R.: Mahdism and the Egyptian Sudan, London, 1891.
- 26- Wingate, Sir Roland: Wingate of the Sudan, London, 1955.

## سابعاً: الدوريات

- السياسة الدولية .الوعي الإسلامي.

تم بحمد الله ،،



افريتية بين ءامي ٠٠٠ ١٧٨٨-١



طن إنتشار الإست الدمن وسالة أقريق ت



ساطق نفوذ رابح فضل الله ما بين ١٨٩٣ - ١٩٠٠



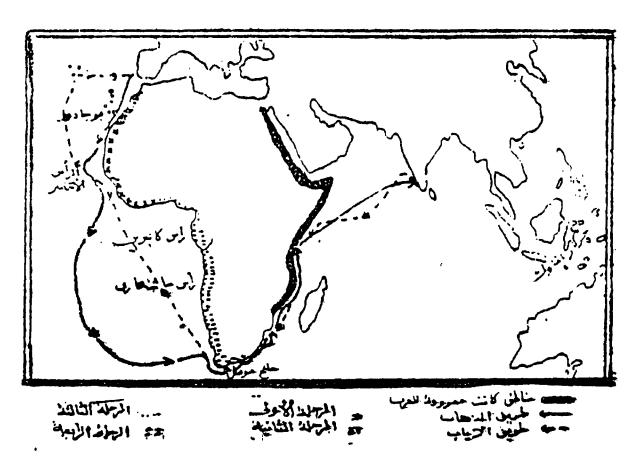

مراحل كثف السلمل الافريتبي ورحلات فاسكو ديجاما



الكشوف الداخلية الافراقية الافراقية الترانين التاسع عشر والعشرين





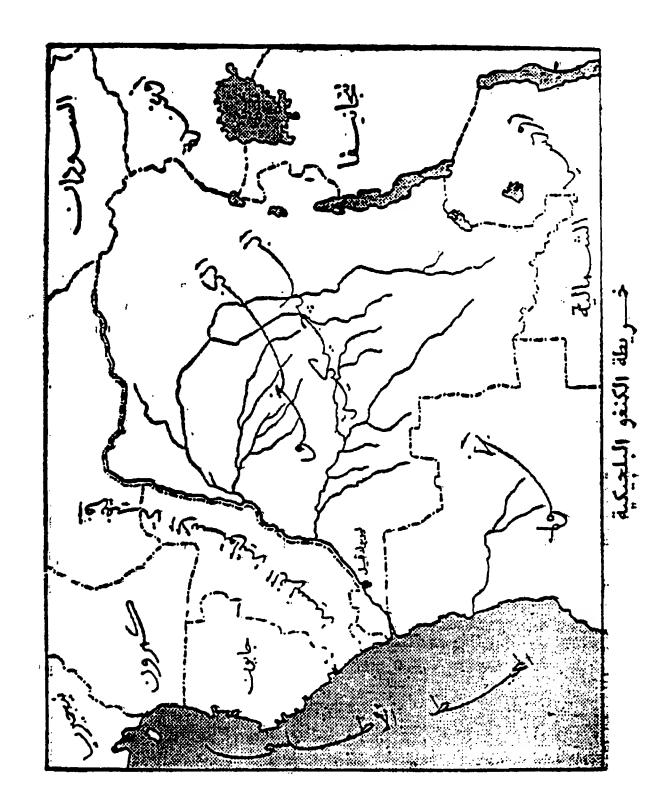



افریت کی سلمال



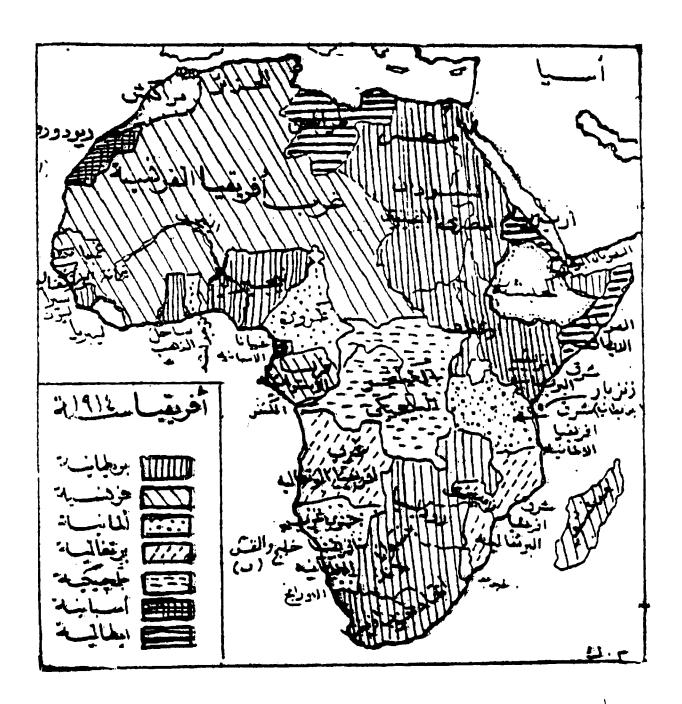





WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net